# عِرَارِي اللَّيْنَ اللَّيْنَ

بَينَ منَازِل" إِيَّاكُ نُعَبُّدُ وَإِيَّاكُ نَسَتَعِيْن

للأمام السكفي العكامة المحقق المي عبد الترميم سن البي بكر بن أيوب البي عبد الترميم المجمس من البيوب المحمس المجمس من المجمور يم المحمد المحمد

كاجع النسخة وضَبط اعْلَامها لجنّه مرّابعث كماه بارشرافس النّايشر

المِنْ عَالَمُ وَالْحِي

حار الكتب الهلمية بيروت د لبنان جمَيع الجِقوُق مَجِفوطَة لركر الكتب العِلميرَ بيروت - لبت نان

الطبع تالأولح ك

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ﴾

نحمده تعالى ونؤمن به، ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، ومن سيئات اعمالنا... ونستفتح بالذي هو خير.

بين ايدينا الآن كتاب (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) للإمام السلني العلامة ابن قيم الجوزية. وهو كتاب يبحث في شؤون العقيدة. والجدير بالذكر هنا ان العقيدة في هذا العصر قد اضمحلت في قلوب المسلمين وهي الأصل الثابت لهذا الدين وبالمحافظة عليها وبالتمسك بأصولها الصحيحة: يتحقق لنا رضوان الله تعالى في الدنيا والآخرة، ورضوانه تعالى هو غاية كل مؤمن في هذا الكون.

فهذا هو الامام ابن قيم الجوزية يبين لنا من خلال الآيات الكريمة والتي كانت محور الموضوع في كتابه هذا المعاني الحقيقية للإيمان، والأصول السليمة للعبادة، حيث جمعها بأسلوب بديع في سفر نفيس أسماه «مدارج السالكين» في ثلاث مجلدات.

عدد ابن القيم منازل إياك نعبد وإياك نستعين وعرف كل منزلة على حده. مثل: منزلة المحبة، ومنزلة الحوف، ومنزلة الرجاء، ومنزلة الهمة و...

وبيّن درجات كل منزلة من هذه المنازل والانواع التي تندرج تحت هذا العنوان. كما اتبعها بفوائد قيمة وأبحاث جمة تحدد بمجموعها الاطر السليمة

للعقيدة الصحيحة فكان كتابه هذا جامعاً في موضوعه مانعاً في اسلوبه... هذا وقد وشًى ابن القيم كتابه هذا ببعض الطرائف والحكم التي لا بد منها والتي يث فيها أفكاره وآرائه في مجال العقيدة... كما حذر من امور كثيرة كانت السبب في ضياع هذه العقيدة من القلوب... وهو في كل هذا يلتزم التزاماً كاملاً بالكتاب والسنّة وبما صح عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليم الجعبن.

وإن دار الكتب العلمية \_التزاماً بمنهجها الدؤوب في نشر كتب التراث والعناية بها حدمة لهذا الدين واعلاء لكلمة الله تعالى تقدم هذا السفر النفيس بعد أن عملت على خدمته والعناية به وإخراجه بالثوب الذي يسهل على القارىء الكريم الاستفادة منه بيسر وسهولة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في عملنا هذا والله من وراء القصد.

والحمد لله رب العالمين **الناش**ر

## بسم الله الرحمن الرحيم نبذة عن حياة المؤلف

هو الامام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي \_ أبو عبد الله \_ شمس الدين ابن قيم الجوزية.

يعد ابن قيم الجوزية من اركان الاصلاح الاسلامي ومن العلماء البارزين والمشهورين بالتقوى، والورع، والذكاء الحاد، والحزم في الرد على الملحدين، واصحاب البدع والضلالات.

ولد بمدينة دمشق سنة (٦٩١هـ ــ ١٢٩٢م) في بيت متواضع. ونشأ محباً للعلم والعلماء، منكباً على التحصيل، فكان مولعاً في جمع الكتب، وكان يتفنن في ترتيبها وتبويبها.

تتلمذ ابن قيم على أكثر علماء عصره، ودرس الفقه والتفسير، والتوحيد واللغة العربية. والتاريخ وعنى عناية خاصة بدراسة الفرق الاسلامية برعاية شيخه «ابن تيمية» حيث اخذ عنه الكثير، ولازمه طوال حياته، وأُولع في كتاباته، وانكب على دراستها، وقام بتهذيبها وتبويبها ونشرها بين الناس. وكان ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وسجن معه في قلعة دمشق، وأُهين وعذب بسبه. وطيف به على جمل مضروباً بالعصى واطلق سراحه بعد موت شيخه «ابن تيمية».

كان ابن قيم حسن الخلق، محبوباً عند الناس، له تصانيف كثيرة نذكر منها:

- ١ مدارج السالكين /في ثلاثة مجلدات/ وهو موضوع كتابنا هذا.
  - ٢ الروح.
  - ٣ حادي الارواح.
  - ٤ طريق الهجرتين وباب السعادتين.
    - ٥ اعلام الموقعين في ٤ مجلدات.
      - ٦ اجتماع الجيوش الاسلامية.
  - ٧ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
    - ٨ تحفة المودود في احكام المولود.
      - ٩ احكام اهل الذمة.
        - ١٠ الطب النبوي.
      - ١١ مفتاح دار السعادة.
  - ١٢ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة.
    - ١٣ اخبار النساء.
      - ١٤ الصلاة.
    - ١٥ الوابل الصيّب من الكلم الطيب.
      - ١٦ زاد المعاد في هدي خير العباد.
        - ١٧ التفسير القبح.
        - ١٨ عدة الصابرين.
    - ١٩ الجواب الكافي أو الداء والدواء.
      - ۲۰ الفوائد .
    - ٢١ الفوائد المشوق الى علوم القرآن.
  - ٢٢ التبيان في اقسام القرآن وغيرها كثير.
  - توفي رحمه الله في دمشق سنة (٧٥١هـ-١٣٥٠م).

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ( و به نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )

الحمد لله رب العالمان، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ رب العالمين، وإله المرسلين، وقيوم السموات والأرضين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبن، الفارق بن الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين. أنزله لنقرأه تدبراً، ونتأمله تبصراً، ونسعد به تذكراً، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره، ورياحين الحِكُّم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدالُّ عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول، فلا يغلق إذا غُلِّقت الأبواب. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيع به الأهواء، والنُّزُلُ الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفني عجائبه، ولا تُقلِع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراً، زادها هداية وتبصيراً. وكلما بَجِّست مَعينهُ فَجَّر لها ينابيع الحِكمة تفجيراً. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجَواها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحادي الأرواح، إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح حَيَّ على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم (يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعيَ الله وآمنوا به يَعْفِرْ لَكُم من ذُنُوبِكُم ويُجِرْكم مِن عَذابٍ أَليم ﴾ (١)

أسمَع \_ والله \_ لو صادف آذاناً واعية، وبَصَرَ لو صادف قلوباً من الفساد خالية. لكن عَصَفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها. وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها. وران عليها كشبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذاً. وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل.

واعجباً لها! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تُسمِن ولا تُغني من جوع ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين، ونصوص حديث نبيه المرفوع. أم كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطإ والصواب، وخني عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب؟.

واعجباً! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها، ومقبولها ومردودها، وراجحها ومرجوحها، وأقرَّت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان؟ وكلام من أوتي جوامع الكلم، واستولى كلامه على الأقصى من البيان.

كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها. وحيرت العقول عن طرائق قصدها. يُرَبيَّ فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير.

وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس فيها المنافسون، وتزاحموا عليها. وهيهات. أين السُّهَي من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم تُضمن لنا

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآية ٣١.

عصمة قائله بدليل معلوم، من النقل المصدّق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلا درجاتها: أن تكون سائغة الاتباع، من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نَهى قائلُها عن تقليده فيها وحَدَّر (١)، من النصوص التي فُرض على كل عبد أن يهتدي بها و يتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربها فهي من جملة الأموات، من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسموات؟.

#### (هداية القرآن):

سبحان الله! ماذا حُرم المعرضون عن نصوص الوحي، واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فِكَرا، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا. وأوحى بعضهم إلى بعض زُخْرُف القول غروراً. فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً.

#### (شرح):

دَرَسَت (٢) معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودَثَرَت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها. ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها. وأفلَت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها. وكُسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها.

خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين. وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة. فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم

<sup>(</sup>١) فإن أئمة الهدى رضي الله عنهم قد نهوا الناس وحذروهم من تقليدهم في دين الله. وأمروهم بعرض كلامهم على نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وافق، وإلا فليضربوا بكلامهم عرض الحائط.

<sup>(</sup>٢) تلاشت وانقرضت.

كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام. فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام. وتلقوها من بعيد، ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز. وقالوا: ما لَكِ عندنا من عبور، وإن كان لا بد، فعلى سبيل الاجتياز. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان. له السكة والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطان، المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، مبخوس حظه من المعقول. والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهل الكتاب والسنة، المقدمون لنصوصها على غيرها، جهال لديهم منقوصون وإذا قِيلَ لهم آمِنوا كما آمَنَ السَّفهاء ولكِنْ لا النَّاسُ قالوا أنَّوْمِنُ كما آمنَ السّفهاء ألا إنَّهم هُمُ السَّفَهاء ولكِنْ لا يَعْلَمُونَ في (١).

حرموا \_ والله \_ الوصول، بعدولهم عن منهج الوحي، وتضييعهم الأصول. وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها، فخانتهم أحرص ما كانوا عليها. وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها. حتى إذا بُعثِر ما في القبور، وحُصِّل ما في الصدور، وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه. انكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقدموا على ما قدّموه ﴿ و بَدَا لَهُم مِنَ الله مَا لَم يَكُونُوا يَحتَسبون ﴾ (٢) وسُقِط في أيديهم عند الحصاد لَمَّا عاينوا غَلَّة ما بذروه.

فَيا شِدَّة الحسرة عند ما يعاين المبطل سعيه وكَدَّه هباءاً منثوراً؛ ويا عُظْمَ المصيبة عند ما يتبين بَوارق أمانية خُلَّباً وآماله كاذبة غروراً. فما ظنُ من انطوت سريرته على البدعة والهوى، والتعصب للآراء، بربِّه يوم تُبلَى السرائر؟ وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٧٤.

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أنْ ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال، وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ أو بالإشارات والشطحات، وأنواع الخيال؟.

هيهات والله. لقد ظن أكذبَ الظن، وَمَنَتْهُ نفسه أبين الحال. وإنما ضُمنت النجاة لمن حَكَّم هدى الله على غيره، وتزود التقوى وائتم بالدليل. وسلك الصراط المستقيم، واستمسك من الوحي بالعروة الوثق التي لا انفصام لها والله سميع عليم.

وبعد، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع، والعمل الصالح. وهما الهدى ودين الحق، وبتكيله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى والعَصْر إنّ الإنسان لفي خُسْرٍ. إلاّ الّذين آمنوا وعَمِلوا الصَالحاتِ. وتواصَوْا بالحَقِّ وتَواصَوْا بالصَّبْر ﴾ (١) أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمَّل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه، فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليها، والتواصي بها — كان حقيقاً بالإنسان أن يُنفق ساعات عمره — بل أنفاسه — فيا ينال به المطالب العالية، ويخلُص به من الخسران المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبر واستخراج كنوزه وإثارة وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبر واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه، وصرف العناية إليه، والعكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح العباد، في المعاش والمعاد. والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة، والأذواق والمواجيد الصحيحة، كلها لا تقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته.

ونحن \_ بعون الله \_ ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وما تضمنته

<sup>(</sup>١) سورة العصر.

من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال. وما تضمنته من منازل السائرين، ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها، ومواهبها وكسبياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها، ولا مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها.

والله المستعان، وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

# (المطالب العالية التي اشتملت عليها سورة الفاتحة)

اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن.

فاشتملت على التعريف بالمعبود \_ تبارك وتعالى \_ بثلاثة أساء، مرجع آلري في الأسهاء الحسنى والصفات العليا إليها، ومدارها عليها. وهي «الله، والرب، الرحمن» وبنيت السورة على الإلهية، والربوبية، والرحمة فـ «إيَّاكَ نَعبدُ» مبني على الإلهية. و «إياك نستعين» على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة. فهو المحمود في الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والمجمد يتضمن الأمور الثلاثة. فهو المحمود في إلهيته، ورجمته، والثناء والمجد كمالان لجده الدرجها من المجروبية في المناء والمجد كمالان لجده الدرجها من المجروبية في المناء والمجد كمالان المده الدرجها من المجروبية في المناء والمجد كمالان المده الدرجها من المناء والمجد كمالان المده الدرجها من المناء والمجد كمالان المناء ورجمته والمناء والمجد كمالان المناء والمحد كمالان المحدد والمحدد والمدد والمحدد والمحد

الصراط المستقيم بصفه الرحمه. والحمد يتصمن الامور التلامه. فهو الحمود في الهيته، وربوبيته، ورحمته. والثناء والمجد كمالان لجده الالاعمالين المجرع المعافية المعاد، وجزاء العباد بأعمالهم، حسنها وسيئها. وتفرُد

الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل. وكل هذا كل سما نام الرج تحت قوله «مالكِ يوم الدّينِ») من جهات عديدة.

أحدها: كونه رب العالمين (١). فلا يليق به أن يترك عباده سُدًى هَمَلاً [ رميان، الر

<sup>(</sup>۱) أي مربيهم بالنعم ــوأجلها الوحي، وإرسال الرسل، وإنزال الهدى والعلم والحكمة ــ والآلاء المتتالية، التي لا تنقطع عنهم طرفة عين، وهو القيوم الذي يقوم بعلمه وحكمته وقدرته على تدبير أمور العالمين في كل لحظة، وهو القاهر فوق عباده الحكيم الخبير، الذي يسخر هذه العوالم لبعضها، ويسخر جميع ما في السموات والأرض منها للإنسان، ليربيه وينميه، فيربوبها وينمو ويسمو على درجات الكمال والكرامة الإنسانية، إذا عرف نعم ربه عليه، ورحمته به، =

لا يُعَرِّفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيها، فهذا هَضْم للربوبية، ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به. وما قَدَره حق قدره من نسبه إليه.

الثاني: أخذها من اسم ((الله)) وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله.

الموضع الثالث: من اسمه «الرحن» فإن رحمته تمنع إهمال عباده، وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم «الرَّحنُ» حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل، وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ، وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن الحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه أولو الألباب أمراً وراء ذلك.

الموضع الرابع: من ذكر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الحيرات؛ ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحداً قبل إقامة الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله وكتبه. وبهم ابنتُحِق الثواب والعقاب. وبهم قام سوق يوم الدين. وسيق الأبرار إلى النعيم. والفجار إلى الجحيم.

وحكمته البالغة في تدبيره إياه، وقدر ذلك قدره، فشكره واحتفظ بكرامته، واعتر بإخلاص إنسانيته المعنوية الكريمة وتصفيتها، وتزكيتها بالتأمل والتفكر في الآيات الكونية، والتدبر والفقه، والعمل بالآيات العلمية. لتكون نفسه عابدة، بمنتهى الذل وأخلص المحبة، هذا الرب الرحمة وجده، فإنه هو الذي يبدؤها دائماً بإحسانه وفضله، ويعطيها جميع عناصر القوة والعزة والكرامة، والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، لتسمو وتسعد، والكل في ذلك سواء، فقير إلى الله وحده. والله وحده هو الغني الحميد. ولا يزال العبد الخلص يرقى بصادق العبودية على معارج الكرامة حتى يكون مع الأبرار في عليين. جعلنا الله كذلك.

الموضع الخامس: من قوله «إياك نعبد» فإن ما يُعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه و يرضاه. وعبادته \_ وهي شكره وحبه وخشيته \_ فطري ومعقول للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول. يستحيل تعطيله عن الصانع. فن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل. ولم يؤمن به. ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفراً به.

الموضع السادس: من قوله «اهدنا الصّراط المستقيم» فالهدآية: هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب، وتحبيبه إليه، وتزيينه في القلب، وجعله مؤثراً له، راضياً به راغباً فيه.

وهما هدايتان مستقلتان، لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً. وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لا تباعه ظاهراً وباطناً. ثم خَلْقُ القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم. ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة.

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين، فكيف نسأل الهداية؟ فإن الجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده، أو أكثر منه أو دونه. وما لا نقدر عليه \_ما نريده \_ كذلك. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام.

وللهداية مرتبة أخرى \_ وهي آخر مراتبها \_ وهي الهداية يوم القيامة إلى

سؤال حور

طريق الجنة. وهو الصراط الموصل إليها. فن هُدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم، الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، هُدي هناك إلى الصراط المستقيم، الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدّمه على الصراط المنصوب على مَثْن جهنم. وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فنهم من يمر كالطّرف، ومنهم من يمر كالطّرف، ومنهم من يمر كالطّرف، ومنهم من يمر كالطّرف، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من يحبو حَبُوا، ومنهم المخدوش المسلّم، ومنهم المكردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، تَحذُو القُذَّة بالقذة، جزاء وفاقا ﴿ هَلْ تُجْزَونَ إلاّ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. فإنها الكلاليب التي بجنتبتي ذاك الصراط، تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظلاًم. لِلعَبيد ﴾ (٢).

فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير، والسلامة من كل شر.

الموضع السابع: من معرفة نفس المسئول. وهو الصراط المستقيم. لا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن خسة أمور: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقاً للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة.

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين. وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود.

١) سورة النمل الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٤٦.

ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سَعَته. وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال، يستلزم تَعَيَّنه طريقاً.

و «الصراط» تارة يضاف إلى الله، إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُستقيماً ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَإِنْكَ لَهَدِي إلى صِراطٍ مُستَقيم: صراطِ الله ﴾ (٢) وتارة يضاف إلى العباد، كما في الفاتحة. لكونهم أهل سلوكه. وهو المنسوب لهم. وهم المارون عليه.

الموضع الثامن: من ذكر المنعَم عليهم، وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. لأين العبد إما أن يكون عالماً بالحق، أو جاهلاً به. والعالم بالحق أما أن يكون عاملاً بموجبه أو مخالفاً له. فهذه أقسام المكلفين. لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به: هو المنعم عليه. وهو الذي زكّى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. وهو المفلح و قد أفلّح مَنْ زكّاها (٣) والعالم به المتبع هواه: هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال. والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل. والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منها ضال مغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به. وهو متغلظ في حقهم. كقوله تعالى في حقهم: ﴿ بشما اشْتَروا به أنفُسَهم بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به. أن يكفُروا بيا أنزَل الله بَغْياً أن يُنزَل الله مِن فَضِله على مَنْ يشاء مِن عِبادِه، فَباءوا بغضب على غضب (٤) وقال تعالى: ﴿ قُل هَل أُنبَئكم بِشرِّ مِنْ ذلك مَتْ الطاغوت. أولئك شر مكاناً وأضل عَنْ سَواء السبيل (٥) والجاهل مقبة الطاغوت. أولئك شر مكاناً وأضل عَنْ سَواء السبيل (٥) والجاهل وعَبَد الطاغوت. أولئك شر مكاناً وأضل عَنْ سَواء السبيل (٥) والجاهل وعَبَد الطاغوت. أولئك شر مكاناً وأضلُ عَنْ سَواء السبيل (٥) والجاهل

<sup>(</sup>١) سورة الانعام الآية ١٥٣. (٤) سورة البقرة الآية ٩٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية ٥٢ و ٥٣.
 (٥) سورة المائدة الآية ٠٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس الآية ٩.

بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وُصِفت النصارى به في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهِلَ الكتابِ لا تَغْلُوا في دينِكم غَير الحقّ، ولا تَتَبِعُوا أَهُواء قومٍ قَدْ ضَلُوا مِنْ قبلُ وأَضلُوا كثيراً، وضَلُوا عَنْ سَواءِ السَّبيلِ ﴾ (١) فالأولى: في سياق الخطاب مع اليهود. والثانية: في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حِبَّان. من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اليهود مغضوب عليهم. والنصارى ضالون».

فني ذكر المنعم عليهم \_ وهم من عرف الحق واتبعه \_ والمغضوب عليهم \_ وهم من عرفه واتبع هواه \_ والضالين \_ وهم من جهله \_: ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة. لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة.

وأضاف النعمة إليه، وحذف فاعل الغضب لوجوه.

العصر المرك منها: أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين، وأسبقها وأقواهما، وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه، وحذف الفاعل في مقابلتها، كقول مؤمني الجن ﴿ وأنّا لا نَدْرِي أُشَرِّ أُريدَ بمن في الأرض، أمْ أُرادَ بهم رَبُّهم رَشَداً؟ ﴾ (٢) ومنه قول الخَضِر في شأن الجدار واليتيمين فأرادَ ربُكَ أَنْ يَبلُغَا أُشُدَّهُما و يَسْتَخرجا كَنْزَهُما ﴾ (٣) وقال في خرق السفينة ﴿ فأردُتُ أَنْ أعيبَهَا ﴾ (٤) ثم قال بعد ذلك ﴿ وما فعلته عن أمري ﴾ وتأمل قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ ليلةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إلى نِسائكُمْ ﴾ (٥) وقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عليكُمْ الميتةُ والدّمُ ولحمُ الخِنْزِيرِ ﴾ (١) وقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عليكُمْ الميتةُ والدّمُ ولحمُ الخِنْزِيرِ ﴾ (١) وقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عليكُمْ الميتةُ والدّمُ ولحمُ الخِنْزِيرِ ﴾ (١) وقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عليكُمْ المِنْ قال: ﴿ وأُحِلَ لَكُمْ ما وراء ذلكُمْ ﴾ (٨).

سورة البقرة الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٧٧. (٥)

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآية ١٠. (٦) سورة المائدة الآية ٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ٨٢.
 (٧) سورة النساء الآية ٢٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٧٩.
 (٨) سورة النساء الآية ٢٤.

وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم. وأما مطلق النعمة: فعلى المؤمن والكافر. فكل الخلق في نعمة. وهذا فصل النزاع في مسألة: هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟.

فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان. ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا نِعمةَ الله ِ لا تُحصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لظلومٌ كَفَّارٌ ﴾ (١).

والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان. والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر. والمؤمن والكافر.

وأما الإحسان المطلق: فللذين اتقوا والذين هم محسنون.

الوجه الثاني: أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم ﴿ وما بِكُمْ مِنْ نعمةٍ فَنَ الله ﴾ (٢) فأضيف إلى غيره فلكونه طريقاً ومَجْرًى للنعمة. وأما الغضب على أعدائه: فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظه «المغضوب عليهم» بموافقة أوليائه له: من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده، هو المنفرد بها ـ ما ليس في لفظة «المنعم عليهم».

الوجه الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه، وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة، من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره، ورفع قدره، ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه، ورفع قدره، فقلت: هذا الذي أكرمه السلطان، وخلع

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٥٣.

عليه وأعطاه ما تمناه. كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي أُكرم وخُلع عليه وشُرف وأُعطى.

- وتأمل سراً بديعاً في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره. فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية، التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وهي الهدى ودين الحق. ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء. فهذا تمام النعمة. ولفظ ((أنعمت عليهم)) يتضمن الأمرين.

وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضاً أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال. فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم. وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم. فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله، وغضب الله عليه.

فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاه أكمل اقتضاء، في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة، وحذفه في أهل الغضب. وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال.

وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة. والغضب والضلال. فذكر «المغضوب عليهم» و «الضالين» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء، وبين الهدى والفلاح. فالثاني كقوله: ﴿ أُولئكَ على هُدًى مِنْ ربهًمْ، وأُولئكَ هُمُ المفلِحُونَ ﴾ (١) وقوله: ﴿ أُولئكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢) وقله: ﴿ أُولئكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢) والأول كقوله تعالى ﴿ إِنَّ الجرمينَ في ضَلالٍ وَسُعْرٍ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة الآبة ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر الآية ٤٧.

وقوله: ﴿ خَتَمَ الله على قُلوبِهِمْ وعلى سَمْعِهِمْ ، وعلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَهُ . ولهُمْ عذابٌ عظيمٌ ﴾ (١) وقد جَمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله: ﴿ فإمَّا يأتينَّكُمْ منّي هُدًى ، فَمَنِ اتّبعَ هُدَايَ فلا يَضِلُّ ولا يَشْقَى ﴾ (٢) فهذا المدى والسعادة . ثم قال : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإنَّ لهُ مَعيشةً ضَنْكاً . وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامةِ أَعمى . قَال : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإنَّ لهُ مَعيشةً ضَنْكاً . وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامةِ أَعمى . قَال : ربّ ، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعمى ، وَقَدْ كُنْتُ بِصِيراً ؟ قَالَ : كَذَلِكَ أَلَيْهُمْ تُنْسَى ﴾ (٣) فذكر الضلال كذلك أَتَنْكَ آياتُنَا فَنَسِيتَها ، وكَذَلِكَ اليّومَ تُنْسَى ﴾ (٣) فذكر الضلال والشقاء .

فالهدى والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمان.

## ٥٠ ١٤/١٤/١٧ فصل

وذكر ((الصراط المستقيم) مفرداً معرفاً تعريفين: تعريفاً باللام، وتعريفاً بالإضافة. وذلك يفيد تعينه واختصاصه، وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها و يفردها، كقوله: ﴿ وأنَّ هَذَا صِرَاطي مستقيماً فاتَّبِعُوهُ، ولا تَتَّبِعُوا السّبُلَ فَتَفرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِ ﴾ (٤) فوحد لفظ (الصراط) و ((سبيله)). وجمع ((السبل)) المخالفة له. وقال ابن مسعود ((خطّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً، وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ وأنَّ هَذَا صِرَاطي مُستقيماً فاتَّبِعُوهُ ولا تتّبِعُوا لله الله الله واحد. وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. لا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناسُ من كل طريق. واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة، والأ بواب عليهم مغلقة،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٧. ﴿ ﴿ } سورة الانعام الآية ١٥٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ١٢٣.
 (٥) سورة الانعام الآية ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ١٢٤.

إلا من هذا الطريق الواحد. فإنه متصل بالله، موصل إلى الله. قال الله تعالى: ﴿ هَذَا صِراطٌ عليّ مُستَقيمٌ ﴾ (١) قال الحسن: معناه صراط إليّ مستقيم. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الادوات بعضها مقام بعض، فقامت أداة «عليّ» مقام «إليّ» والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى. وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موصل إليّ. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله، وعليه طريقه، لا يُعرِّج على شيء. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه. وهو من أصح ما قيل في الآية. وقيل: «عليّ» فيه للوجوب، أي عليّ بيانه وتعريفه والدلالة عليه. والقولان نظير القولين في فيه للوجوب، أي عليّ بيانه وتعريفه والدلالة عليه. والقولان نظير القولين في قية النحل. وهي ﴿ وعلى الله وقصد عوه المستقيم المعتدل \_ يرجع إلى الله ، قال طهُفيل الغتوي:

مَضَوا سَلَفاً، قَصْدَ السبيل عليهم وصَرْفُ المنايا بالرّجالِ تَشَقّلَب

أي ممرنا عليهم، وإليهم وصولنا. وقال الآخر:

فهن المنايا: أيُّ واد سلكتُه عليها طريقي، أو عليّ طريقها

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة «إلي» التي هي للانتهاء، لا أداة «علي» التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال: ﴿ إِنَّ إِلِيْنَا إِلِابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلِينَا حِسَابَهُمْ ﴾ (٣) وقال: ﴿ إِلِينَا مِرْجِعُهُمْ ﴾ (٥) وقال. لما أراد الوجوب مَرْجِعُهُمْ ﴾ (٥) وقال. لما أراد الوجوب

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٤١. (٤) سورة لقمان الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٩. (٥) سورة الانعام الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية الآية: ٢٢\_٢٣.

﴿ ثُمَ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ (١) وقال: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَعَهُ وَقَرْآنَهُ ﴾ (٢) وقال ﴿ وما مِنْ دابَّةٍ فِي الأرضِ إِلاّ على الله ِ رِزْقُها ﴾ (٣) ونظائر ذلك؟.

قيل: في أداة «علي» سر لطيف. وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدًى الصراط على هدًى وهو حق. كما قال في حق المؤمنين أولئكَ على هدًى مِنْ ربَّهم ﴾ (٤) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَتَوكّل على الله ِ إِنّكَ على الله على الله على الله على الحق المبين ﴾ (٥) والله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق. فن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة «عليّ» على هذا المعنى ما ليس في أداة «إليّ» فتأمله، فإنه سر بديع.

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «عليّ» في ذلك أيضاً. وكيف يكون المؤمن مستعلياً على الحق، وعلى الهدى؟.

قلت: كما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى، مع ثباته عليه، واستقامته إليه. فكان في الإتيان بأداة «علي» ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال والريب. فإنه يؤتى فيه بأداة «في» الدالة على انغماس صاحبه، وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى: ﴿ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتِرَدُّدُونَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّ بُوا بآياتِنا صُمٌّ و بُكُم فِي الظلماتِ ﴾ (٧) وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّ بُوا بآياتِنا صُمٌّ و بُكُم فِي الظلماتِ ﴾ (٨) وقوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ منهُ مُريب ﴾ (٩).

وتأمل قوله تعالى: ﴿ وإنَّا أُو إِيَّاكُم لَعَلَىٰ هَدِّي أَوْ فِي ضَلَالٍ مبينٍ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية الآية: ٢٦. (٦) سورة التوبة الآية ٤٠.

 <sup>(</sup>۲) سورة القيامة الآية: ۱۷.
 (۷) سورة الانعام الآية ۳۹.

 <sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ٦.
 (٨) سورة المؤمنون الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٤. (٩) سورة فصلت الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل الآية ٧٩. (١٠) سورة سبأ الآية ٢٤.

فإن طريق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلى الكبير، وطريق الضلال تأخذ سُفلا، هاوية بسالكها في أسفل سافلين.

وفي قوله تعالى: ﴿ قال: هذا صراط عليّ مستقيم ﴾ (١) قول ثالث. وهو قول الكسائي: إنه على التهديد والوعيد، نظير قوله ﴿ إِنَّ ربَّكَ لَبالمرصَادِ ﴾ (٢) كما يقال: طريقك عليّ، وممرك عليّ، لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك، ولا معجز. والسياق يأبى هذا، ولا يناسبه لمن تأمله. فإنه قاله مجيباً لإبليس الذي قال ﴿ لأغوينّهُمُ أَجْعِينَ، إلاَّ عِبادكَ مِنْهُمُ المُخلَصِينَ ﴾ (٣) فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم، ولا طريق لي عليهم.

فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير. وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم. فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط، لأنه صراط عليّ. ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط، ولا الحوم حول ساحته، فإنه محروس محفوظ بالله. فلا يصل عدو الله إلى أهله.

فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل، ولينظر إلى هذا المعنى، ويوازن بينه وبين القولين الآخرين، أيها أليق بالآيتين، وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف؟.

وأما تشبيه الكسائي له بقوله (إن ربك لبالمرصاد) فلا يخفى الفرق بينها سياقاً ودلالة. فتأمله. ولا يقال في التهديد: هذا طريق مستقيم علي، لمن لا يسلكه. وليست سبيل المهدد مستقيمة. فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم. وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله. فلا يستقيم هذا القول ألبتة.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الأية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر الآية ١٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية ٣٩.

وأما من فسره بالوجوب، أي عليّ بيان استقامته والدلالة عليه. فالمعنى صحيح. لكن في كونه هو المراد بالآية نظر. لأنه حذف في غير موضع الدلالة. ولم يؤلف الحذف المذكور، ليكون مدلولاً عليه إذا حذف. بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة. فإنه حذف مألوف معروف. حتى إنه لا يُذكرَ ألبتة. فإذا قلت: له درهم علي. كان الحذف معروفاً مألوفاً. فلو أردت: عليّ نقدُه، أو عليّ وزنه وحفظه، ونحو ذلك، وحذفت: لم يَسُغ. وهو نظير: عليّ بيانه. المقدر في الآية، مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق. وأجلُ المعنيين وأكبرهما.

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه يقول: وهما نظير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ . وَإِنَّ لِنَا لِلآخرةَ والأُ ولى ﴾ (١) قال: فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى .

قلت: وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة (والليل إذا يغشى) إلا معنى الوجوب، أي علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة «النحل» إلا هذا المعنى كالبغوي. وذكر في «الحِجْر» الأقوال الثلاثة. وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة «النحل» واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث.

PS 44 हो.

- والصراط المستقيم: هو صراط الله. وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه، كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن: في هود، والنحل. قال في هود: ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّ ربيّ على صِرَاط مُستقيم ﴾ (٢) وقال في النحل: ﴿ وَضَرَبَ الله مُثلاً: رَجلينِ، أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ على شيء ، وهُوَ كَلٌ على مولاه، أَيْنَما يُوجّههُ لا يَقْدِرُ على شيء ، وهُوَ كَلٌ على مولاه، أَيْنَما يُوجّههُ لا يَأْدِرُ على شيء ، وهُوَ كَلٌ على مولاه، أَيْنَما يُوجّههُ لا يأبِّ بخيرٍ، هل يَسْتوي هُوَ وَمَنْ يأمُرُ بالعدلِ وهُوَ على صراطِ لا يأتِ بخيرٍ، هل يَسْتوي هُوَ وَمَنْ يأمُرُ بالعدلِ وهُوَ على صراط

<sup>(</sup>١) سورة الليل الآية ١٣،١٢.

<sup>(</sup>٢) . سورة هود الآية ٦٦ وكذلك قوله في سورة الحجر الآية ٤١ قال : ﴿ هذا صراط عليَّ مستقيم ﴾.

مستقيم؟ (١) فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع. ولا تنطق ولا تعقل، وهي كَلِّ على عابدها، يحتاج الضَّنم إلى أن يحمله عابده، ويضعه ويقيمه ويخدمه. فكيف يسوونه في العادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم، غني. وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية. وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره. ومن ذكر غيره قدمه على الأقوال، ثم حكاها بعده، كما فعل البغوي. فإنه جزم به، وجعله تفسير الآية. ثم قال: وقال الكلبي: يدلكم على صراط مستقيم.

قلت: ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم. فإن دلالته بفعله وقوله، وهو على الصراط المستقيم. وأقواله. فلا يناقض قول من قال: إنه سبحانه على الصراط المستقيم.

قال: وقيل: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم.

قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول. فالله على الصراط المستقيم، ورسوله عليه. فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروباً لإمام الكفار وهاديهم، وهو الصنم الذي هو أبكم، لا يقدر على هدى ولا خير. ولإمام الأبرار، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الأحق بالآية والأنسب بالسياق. فإنه سبحانه يذكر أنه ما أفسد عقول المشركين إلا أولئك الطواغيت المستكبرون، والأصنام الحية الأجسام، الميتة القلوب والأرواح، من الشيوخ الدجاجلة والسادة الصادين للعامة والدهماء عن صراط الله المستقيم، فإنهم يأمرون بالجور وأظلم الظلم، و يدعون إلى التقليد الأعمى وقتل الإنسانية العاقلة المميزة، ليتهيأ لهم استعباد =

وعلى القول الاول: يكون مضروباً لمعبود الكفار ومعبود الأبرار. والقولان متلازمان. فبعضهم ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد في الآية. قال، وقيل: كلاهما للمؤمن والكافر. يرويه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء: الأبكم أُبيُّ بن خَلف، ومن يأمر بالعدل: حزة وعثمان بن عفان، وعثمان بن مظعون.

قلت: والآية تحتمله. ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط مستقيم، ورسوله وأتباع رسوله. وضد ذلك: معبود الكفار وهاديهم، والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع. وبعضهم ذكر الهادي. وبعضهم ذكر المستجيب القابل. وتكون الآية متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن.

وأما آية هود: فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحداً. وهو أن الله سبحانه على صراط مستقيم. وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم. فإن

الناس، وإيقاعهم في الشرك الأكبر والوثنية وليعيش أولئك الطواغيت عالة وكلا على أولئك المستذلين الأغفال المستعبدين لهم ولموتاهم، غارقين في لين العيش \_ مما يأخذون بدجلهم وإضلالهم من عصارة عرق ودماء الصناع والزراع \_ من أولئك الأغفال، بحساب أنهم رجال الدين الذين لا ينبغي أن تكد أيديهم، أو تتعب أجسامهم في صناعة أو زراعة، لأنهم حملة الدين وحماته، ورجال الكهنوت، فهم \_ مع هذا الدجل والضلال والإضلال، والتعطل عن إفادة الأمة بعمل مجد نافع \_ يذل لهم العامة و يستخذون، ويجرون وراءهم على غير هدى ولا بينة. ويتركون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه فيا دعاهم إليه من الدين الحق الذي أنزله الله لإعزاز الإنسانية، وتحطيم أغلال التقليد والجهالة عنها، لتخرج إلى الحياة اللهبة، عارفة بنعم ربها شاكرة لها. وهذا الرسول الداعي إلى الهدى والعدل هو الذي عاش من طفولته شاكراً لأنعم ربه، يعمل بيديه ورجليه وعقله الأعمال النافعة المثمرة، فيعود بها على الناس براً وإحساناً وإطعاماً للجائع، ومواساة لليتيم والأرمل، وسداداً لعوز المعوزين، وهو يأمرهم بما أوحى الله إليه بالعدل والإحسان في كل نعم الله عليم، بتكريم الإنسانية أن تذل وتستعبد إلا لله العلي العظيم. فتعبده وحده، ولا تعبده إلا ما شرع، لتحيا بذلك الحياة الطيبة، وتحظى في الآخرة بأحسن المثوبة وخير الجزاء من الرحمن الرحم.

أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة ﴿ وَتَمَّتْ كلمةُ رَبِّكَ صدقاً وَعَدْلاً ﴾ (١) وأفعاله كلها مصالح وحكم، ورحمة وعدل وخير. فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله ألبتة، لخروج الشر عن الصراط المستقيم. فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم، أو أقواله؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله.

وفي دعائه عليه الصلاة والسلام «لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك» ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لا يُتقرب به إليك، أو لا يصعد إليك. فإن المعنى أجل من ذلك، وأكبر وأعظم قدراً. وأون مَنْ أسماؤه كلها حسنى، وأوضافه كلها كمال، وأفعاله كلها حكم، وأقواله كلها صدق وعدل: يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوضافه، أو أفعاله أو أقواله. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله: ﴿ إن ربي على صراط مستقيم ﴾ وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله ﴿ إني توكّلُتُ عَلَى الله بربي وربًّكُمْ ﴾ (٢) أي هو ربي، فلا يُسلمني ولا يضيعني. وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني. فإن نواصيكم بيده، لا تفعلون شيئاً بدون مشيئته. فإن ناصية كل دابة بيده، لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه. فهو المتصرف فيها. ومع هذا، فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها، ونفوذ قضائه وقدره فيها: فيها. ومع هذا، فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها، ونفوذ قضائه وقدره فيها: ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه. لأنه تسليط من ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه. لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم. لا يظلم ولا يفعل شيئاً عبثاً بغير حكمة.

فهكذا تكون المعرفة بالله، لا معرفة القدرية المجوسية، والقدرية الجبرية، نفاة الحكم والمصالح والتعليل. والله الموفق سبحانه.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ٥٦.

## (هداية المؤمنين وضلال المعرضن)

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالبَ أمرٍ أكثرُ الناس ناكبون عنه، مريداً لسلوك طريقٍ مرافقُه فيها في غاية القلة والعزة. والنفوس مجبولة على وحشة التفرد، وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين ﴿ أنعَمَ الله عليهم مِنَ النَّبيّينَ والصَّدِيقينَ والشهداء والصَّالحينَ. وحسنَ أولئكَ رفيقاً ﴾ (١) فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط: هم الذين أنعم الله عليهم. فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدراً، وإن كانوا الأكثرين عدداً، كما قال بعض السلف «عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين» وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم. وغض الطرف عمن سواهم. فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك، فلا تلتفت إليهم. فإنهم من يغنوا عنك من الله شيئاً. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك، فلا تلتفت إليهم أخذوك وعاقوك.

وقد ضربت لذلك مثلين. فليكونا منك على بال:

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة، لا يريد غيرها. فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألتى عليه كلاماً يؤذيه. فوقف ورد عليه، وتماسكا. فربما كان شيطان الإنس أقوى منه، فقهره، ومنعه عن

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦٩.

الوصول إلى المسجد، حتى فاتته الصلاة. وربا كان الرجل أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول، وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربا فترت عزيمته. فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والْجَمْز (١) بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده، وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء.

المثل الثاني: الظبي أشد سعياً من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت، إليه فيضعف سعيه. فيدركه الكلب فيأخذه.

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق: ما يزيل وحشة التفرد، ويحث على السير والتشمير للحاق بهم.

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن هديت» أي أدخلني في هذه الزمرة، واجعلني رفيقاً لهم ومعهم.

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنعمه، وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي قد أنعمت بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك. فاجعل لي نصيباً من هذه النعمة، واجعلني واحداً من هؤلاء المنعم عليهم. فهو توسل إلى الله بإحسانه.

والفائدة الثالثة: كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته. وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك.

<sup>(</sup>١) الجمز: سرعة السير والعدو.

#### (الصراط المستقيم أجل المطالب):

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، ونَيلُه أشرفَ المواهب: علّم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمدة والثناء عليه، وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معها. الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه. والإمام أحمد والترمذي.

أحدهما: حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال «سمع النبي ضلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو، ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفواً أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى» قال الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده، وشهادة الداعي له بالوحدانية. وتُبوت صفاته المدلول عليها باسم «الصمد» وهو كما قال ابن عباس «العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته» وفي رواية عنه «هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد» وقال أبو وائل «هو السيد الذي انتهى سؤددة» وقال سعيد بن جبير «هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله» وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله «ولم يكن له كفواً أحد» وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة. والتوسل بالإيمان بذلك، والشهادة به هو الاسم الأعظم.

والثاني: حديث أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض. ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيّوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته.

وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد، والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب، وأنجح الرغائب \_ وهو الهداية \_ بعد الوسيلتين. فالداعي به حقيق بالإجابة.

ونظير هذا: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت. وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت» فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه و بعبوديته له. ثم سأله المغفرة.

PER/10/11

#### (التوحيد)

في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول: التوحيد العلمي. والثاني: التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة. والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضاً نوعان: توحيد في الرهية، وتوحيد في الإلهية. فهذه ثلاثة أنواع.

فأما توحيد المسم. هداره على إثبات صفات الكمال، وعلى نفي التشبيه والمثال. والتنزيه عن العيوب والنقائص. وقد دل على هذا شيئان: مجمل، ومفصل.

أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحانه. وأما المفصل: فذكر صفة الإلهية والربوبية، والرحمة والملك. وعلى هذه الأربع مدار الاسهاء والصفات.

فأما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله، ونعوت جلاله، مع محبته والرضا عنه، والخضوع له. فلا يكون حامداً من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمداً لا يحصيه سواه، لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، لما له من صفات الكمال، ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه.

ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار، وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها. فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر، ولا تتكلم ولا تهدي، ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية، التي عاب بها الأصنام، نسبوها إليه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في عاجته لأبيه في يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يُبْصِرُ ولا يُغني عنك شيئا؟ في (١) فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه المثابة، فكيف تنكر عليّ؟ لكن كان مع شركه وأنت إلهك بهذه المثابة، فكيف تنكر عليّ؟ لكن كان مع شركه مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه. وقال تعالى: ﴿ واتَّخذَ قومُ مقرين بعده مِنْ جُلِهُم عجلاً جسداً له خُوَارٌ. ألم يَرَوا أنَّه لا يكلّمهُمْ ولا يَهْديهِمْ مسبحانه وعلوه على بطلان اله الخلق سبحانه على يكن في هذا إنكار عليهم، واستدلال على بطلان الإلهية بذلك.

فإن قيل: فالله تعالى لا يكلم عباده.

قيل: بلى، قد كلمهم، فنهم من كلمه الله من وراء حجاب، منه إليه بلا واسطة، كموسى، ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي، وهم الأنبياء، وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله، فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه، وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به، وأمرنا بتبليغه إليكم، ومن ههنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلماً فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتنى كلامه انتفت الرسالة، وقال تعالى في سورة طه عن السامري ﴿ فَأَخَرَجَ لَهُمْ كُلامه انتفت الرسالة، وقال تعالى في سورة طه عن السامري ﴿ فَأَخَرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لهُ خُوَارٌ، فَقَالوا: هذا إلهُكُمْ وإلهُ موسى، فَنَسِيَ، أفلا يَرَوْنَ ألاً يرجعُ إليهمْ قَوْلاً، ولا يَملِكُ لهُمْ ضَرّاً ولا نَفْعاً؟ ﴾ (٣) ورَجْعِ القول: هو يرجعُ إليهمْ قَوْلاً، ولا يَملِكُ لهُمْ ضَرّاً ولا نَفْعاً؟ ﴾ (٣) ورَجْعِ القول: هو

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>m) سورة طه الآية AA.

التكلم والتكليم. وقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ الله مثلاً: رَجُلين أَحدُهُما أَبكُمُ لا يقدِرُ على شيء، وَهُوَ كَلُّ على مولاهُ، أينَما يوجِّههُ لايأتِ بخيرٍ، هلْ يستوي هُ وَوَمَنْ يِأْمُرُ بِالْعَدِل، وَهُوَعلى صِراط مُستقيم؟ ﴾ (١) فجعل نني صفة الكلام موجباً لبطلان الإلهية. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية: أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها، ولا مدبراً، ولا ربّاً، بل هو مذموم، معيب ناقص، ليس له الحمد، لا في الأولى، ولا في الآخرة. وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال، ونعوت الجلال، التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة، وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه، وكلامه وتكليمه: توحيداً. لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع، وجحد له. وإنما توحيده: إثبات صفات كماله، وتنزيهه عن التشبيه والنقائص. فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيداً. وجعلوا إثباتها لله تشبيهاً وتجسيماً وتركيباً. فسموا الباطل باسم الحق، ترغيباً فيه، وزخرفاً يُنفِّقُونه به. وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه. والناس أكثرهم مع ظاهر السِّكَّة، ليس لهم نقد النقاد ﴿ مَنْ يهدِ اللهُ ُ فهوَ المهتدِ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجدَ لَهُ وليّاً مرَشداً ﴾ (٢) والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت ألبتة، إلا إذًا كانت سلب عيوب ونقائص، تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه، ولا مدح ولا كمال.

وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه، وتعبيد كل شيء له. فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى ﴿ قالوا اتَّخذ الله ولداً، سُبحانه، هُو الغنيُّ. له ما في السَّمواتِ وما في الأرض ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٦٧.

وحمد نفسه على عدم الشريك، المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية، وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، فيكون شريكاً له. فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه. لأن الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً لثبوت كمال. كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته. وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم، لتضمن ذلك كمال قيوميته. وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لكمال علمه وإحاطته. وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحداً، لكمال عدله وإحسانه. وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، لكمال عظمته، يُرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علماً. فحرد نفي الرؤية ليس بكمال. لأن العدم لا يرى. فليس في كون الشيء لا يرى كمال ألبتة. وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاً، لعظمته في نفسه، وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان، لكمال علمه.

فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده، ولتضمنه كمال ثبوت ضده.

فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفى الحمد مستلزم لثبوت ضده.

### (دلالة الحمد على توحيد الأساء والصفات):

فهذه دلالة على توحيد الأسهاء والصفات.

وأما دلالة الأسهاء الخمسة عليها، وهي «الله، والرب، والرحن، والرحيم، واللك) فبنى على أصلين:

أحدهما: أن أسهاء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهي

With the same in sure of the same of the s

مشتقة من الصفات. فهي أسماء، وهي أوصاف. وبذلك كانت حُسْنَى، إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال. ولساغ وقوع أسماء الإنتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس. فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت المنتقم. واللهم أعطني، فإنك أنت المنار المانع، ونحو ذلك.

Just sur

ونني معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: ﴿ وَدُرُوا الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسمائه ، سَيُجزون ما كانوا يعملون ﴾ (١) ولأنها لولم تدل على مان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها و يوصف بها . لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها ، وأثبتها لنفسه ، وأثبتها له رسوله ، كقوله تعالى: ﴿ إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ (٢) فعلم أن ((القويَّ » من أسمائه ، ومعناه الموصوف بالقوة . وكذلك قوله: ﴿ فلله العزة جميعاً ﴾ (٣) فالعزيز من له العزة ، فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم قوياً ولا عزيزاً . وكذلك قوله: ﴿ أنزله بعلمه ﴾ (١) .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط و يرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فأثبت المصدر الذي اشتُق منه اسمه «البصير».

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات».

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٧. (٤) سورة النساء الآية ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٨. (٥) سورة هود الآية ١٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآية ١٠٠.

وفي الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك» فهو قادر بقدرة.

وقال تعالى لموسى: ﴿ إِنِّي اصطفيتكَ على الناسِ بِرسالاتِي وبِكلامي ﴾ (١) فهو متكلم بكلام.

وهو العظيم الذي له العظمة ، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي» وهو الحكيم الذي له الحكم ﴿ فَالحُكمُ للله ِ العَلَيّ الكّبيرِ ﴾ (٢) وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله، أو سمعه ، أو بصره ، أو قوته ، أو عزته أو عظمته: انعقدت يمينه ، وكانت مكفرة . لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه .

عبرين (رم العل لاع إشتال إرام المعنى ولعسم

وأيضاً: لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها. فلا يقال: يسمع و يرى، و يعلم و يقدر و يريد. فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها.

وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة، التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به. فكانت كلها سواء، ولم يكن فرق بين مدلولاتها. وهذا مكابرة صريحة، وبَهْت بيَّن. فإن من جعل معنى اسم «القدير» هو معنى اسم «السميع، البصير» ومعنى اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم» ومعنى اسم «المعطي» هو معنى اسم «المانع» فقد كابر لمحدي للعقل واللغة والفطرة.

عن معان لرسماء فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها: والإكحاد فيها أنواع، هذا أحدها.

الثاني: تسمية الأوثان بها، كما يسمونها آلهة. وقال ابن عباس ومجاهد

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمن الآية ١٢.

«عدلوا بأسياء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا. فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان» وروي عن ابن عباس (يلحدون في أسمائه) «يكذبون عليه» وهذا تفسير بالمعنى.

وحقيقة الإلحاد فيها: العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب، أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى، فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها، وخرج بها عن حقائقها، أو بعضها، فقد عدل بها عن الصواب والحق، وهو حقيقة الإلحاد.

فالإلحاد: إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب، وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسهاء لهذ المخلوقات المصنوعات، كإلحاد أهل الإتحاد. فإنهم جعلوها أسهاء هذا الكون، محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم (١) «وهو المسمى بكل اسم مدوح عقلاً، وشرعاً وعرفاً، وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاً» تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً.

### (دلالة الأساء الخمسة على الذات والصفات):

الأصل الثاني: أن الإسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. وعلى الذات وحدها. وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم «الحي» وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. ومن ههنا يقع

<sup>(</sup>١) هو أبو سعيد الخراز، الذي قال عن ربه: وهو المسمى بأبي سعيد الخراز.

اختلافهم في كثير من الأسهاء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة \_ أثبت من أسهاء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته.

فإن اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها.

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحكيم» وسائر أسمائه، فإن من لوازم اسم «العلي» العلو المطلق، بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلى».

وكذلك اسمه «الظاهر» من لوازمه: أن لا يكون قوقه شيء، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء» بل هو سبحانه فوق كل شيء. فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهر» ولا يصح أن يكون «الظاهر» هو من له فوقية القدر فقط، كما يقال: الذهب فوق الفضة، والجوهر فوق الزجاج. لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة، لمقابلة الإسم بد «الباطن» وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل «الأول» الذي ليس قبله شيء، بد «الآخر» الذي ليس بعده شيء.

وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضعها، وإيقاعها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار لهذا الإسم ولوازمه. وكذلك سائر أسمائه الحسني.

# و المنابع المنابع المنابع والصفات) (دلالة اسم الجلالة على الأساء والصفات)

إذا تقرر هذان الأصلان. فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنى. والصفات العليا بالدلالات الثلاث. فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له، مع نفي أضدادها عنه.

وصفات الإلهية (١): هي صفات الكمال، المنزهة عن التشبيه والمثال، وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسهاء الحسنى إلى هذا الإسم العظيم، كقوله تعالى: ﴿ وَلله ِ الأَسْمَاءُ الحُسنى ﴾ (٢) و يقال « الرحمن والرحيم، والقدوس والسلام، والعزيز، والحكيم » من أسهاء الله، ولا يقال: « الله » من أسهاء « الرحن » ولا من أسهاء « العزيز» ونحو ذلك.

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسهاء الحسنى، دال عليها بالإجمال والأسهاء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية، التي اشتق منها اسم «الله» دال على كونه مألوها معبوداً، تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً، وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته

<sup>(</sup>١) يريد \_ رحمنا الله وإياه \_ صفات الرب التي استحق بها أن يكون هو الإله وحده لا شريك له . وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة لا تحصى، بما اتخذ الناس بجهلهم وضلالهم وتسويل الشيطان لهم، وما زين لهم في الأرض وأغواهم فاتخذوا من دون الله أولياء أعطوهم من ذل القلوب وحبها، وتعظيمها وتقديسها، واللجأ إليهم، ودعائهم، وتقريبهم القرابين، وإقامتهم الشعائر لهم \_ ما هو من خصائص الإلهية التي لا تليق إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإنهم ما ألهوا أولياءهم هذا التأليه إلا حين دانوا بما أوحى إليهم الشيطان من أن فيهم شيئاً من الله. سموه نوراً انبثق من الرب وفاض منه، فكانت لهم من ذلك النور والسر خصائص الرب وأسماؤه وصفاته، من الحياة الدائمة والقدرة والمغنى، والكرم والرحمة، والقوة والبطش والقهر، والإعطاء، والمنع، والمرفع والجفض، كما تنادي بذلك أعمالهم وأقوالهم، فقد قال الشعراني في كتاب «العهود المحمدية» إن للأولياء: العزل، والتولية، والحفض والرفع، والإعطاء، والمنع، والقبض، والبسط والقهر، والتحكم في الله. اهد. تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٨٠.

ورحمته، المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي، والا سميع، والا بصير، والا قادر، والا متكلم، والا فعال لما يريد، والا حكيم في أفعاله.

#### (الاستواء على العرش):

وصفات الجلال والجمال: أخص باسم «الله».

وصفات الفعل والقدرة، والتفرد بالضر والنفع. والعطاء والمنع. ونفوذ المشيئة وكمال القوة. وتدبير أمر الخليقة: أخص باسم «الرب».

وصفات الإحسان، والجود والبر، والحنان والمنة، والرأفة واللطف: أخص باسم «الرحمن» وكرر إيذاناً بثبوت الوصف، وحصول أثره، وتعلقه بمتعلقاته.

فالرحمن: الذي الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى: 

و وَكَانَ بِالمُوْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ (١) ﴿ إنهُ بِهم رؤوفٌ رحيمٌ ﴾ (٢) ولم يجيء رحمان بعباده، ولا رحمان بالمؤمنين، مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف، وثبوت جميع معناه الموصوف به.

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان، للممتلىء غضباً، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملىء بذلك، فبناء فَعْلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الإسم كثيراً، كقوله تعالى: ﴿الرّحنُ على العَرْشِ اسْتَوى ﴾ (٣) وشم اسْتَوى على العَرْشِ الرّحن لأن العرش اسْتَوى على العَرْشِ الرّحن لأن العرش عيط بالمخلوقات، وقد وسعها. والرحن محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَرَحْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيء ﴾ (٥) فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع تعالى: ﴿ وَرَحْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيء ﴾ (٥) فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع تعالى: ﴿

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٤٣. (٤) سورة الشعراء الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١١٧. (٥) سورة الأعراف الآية ١٥٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٥.

الصفات. فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده موضوع على العرش. إن رحمتي تغلب غضبي » وفي لفظ «فهو عنده على العرش».

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة، ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك و بين قوله: ﴿ أَمُّ اسْتَوَىٰ على العرش استوى ﴾ وقوله: ﴿ أُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى العَرشِ الرَّحْنُ فاسأل بِهِ خَبيراً ﴾ (١) ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك. وتعالى، إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم.

وصفات العدل، والقبض والبسط، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، والعطاء والمنع، والإعزاز والإذلال، والقهر والحكم، ونحوها: أخص باسم «الملك» وخصه بيوم الدين، وهو الجزاء بالعدل، لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق، وما قبله كساعة. ولأنه الغاية، وأيام الدنيا مراحل إليه.

#### (ارتباط الخلق والأمر بأسمائه «الله ــ الرب ــ الرحمن»)

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسهاء الثلاثة. وهي «الله، والرب، والرحن » كيف نشأ عنها الخلق، والأمر، والثواب، والعقاب؛ وكيف جمعت الخلق وفرقتهم؛ فلها الجمع. ولها الفرق.

فاسم «الرب» له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. فهو رب كل شيء وخالقه، والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته. وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته، وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية، وافترقوا بصفة الإلهية، فألمَّه وحده السعداء، وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٥٩.

هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل، والرجاء والخوف، والحب والإنابة والإخبات والخشية، والتذلل والخضوع إلا له.

وهنا افترق الناس، وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السعير، وفريقاً موحدين في الجنة.

فالإلهية هي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم.

فالدين والشرع، والأمر والنهي \_ مظهره، وقيامه \_ : من صفة الإلهية. والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة الربوبية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك. وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته، وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته. وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى.

وأما الرحمة: فهي التعلق، والسبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأليه منهم له، والربوبية منه لهم. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه. وبها هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينه سبب الرحمة.

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. ف (الرحمن على العرش استوى) مطابق لقوله: (رب العالمين، الرحمن الرحيم) فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها. فوسع كل شيء برحمته وبربوبيته، مع أن في كونه رباً للعالمين ما يدل على علوه على خلقه، وكونه فوق كل شيء، كما يأتي بيانه إن شاء الله.

#### (إيقاع الحمد على مضمون هذه الأساء)

في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد، وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما

يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود، ورب محمود، ورحمان محمود، وملك محمود. فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال من هذا الإسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر.

مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿ والله غني حميد ﴾ ﴿ والله عليم حكيم ﴾ ﴿ والله قدير والله غفور رحيم ﴾ فالغنى صفة كمال. والحمد صفة كمال، واقتران العليم بالحكمة كمال كمال أيضاً. وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العليم بالحكمة كمال أيضاً. وقدرته كمال ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال، وكذلك العفو بعد القدرة ﴿ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُواً قديراً ﴾ (١) واقتران العلم بالحلم ﴿ والله عليمٌ حليمٌ ﴾ (٢).

وحملة العرش أربعة: إثنان يقولان «سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك» وإثنان يقولان «سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليماً، ولا كل حليم عالم. فما قُرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة وإنّ ربّك لهُو العزيزُ الرّحيم (٣) ومن ههنا كان قول المسيح عليه السلام إنْ تُعذّ بهُمْ فإنّهُمْ عبادك. وإنْ تَغفِرْ لهُمْ فإنّك أنتَ العزيزُ الحكيم (٤) أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت العفور الرحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن حكمة، وهي كمال العلم. فن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني [لا يكون قادراً حكيماً عليماً. بل العلم. فن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني [لا يكون قادراً حكيماً عليماً. بل لا يكون ذلك إلا عجزاً (٥)] فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، وعلم تام،

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٤٩. (٤) سورة المائدة الآية ١١٨.

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء الآية ۱۲.
 (۵) ما بين المر بعين زدناه ليتصل الكلام.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ٩.

. رائز

وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر «الغفور الرحيم» في هذا الموضع، الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها، وقد فاتت. فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ماينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لاسيا والموقف موقف عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جعل لله ولداً، واتخذه إلهاً. من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: ﴿ واجْنُبِي وَبَنِيَّ أَن نعبدَ الأصنام. ربِّ إنهنَ أضللنَ كثيراً من النَّاسِ. فنْ تَبعَني فإنَّه مني، وَمَنْ عَصَاني فإنَّكَ غفورٌ رحيمٌ ﴾ (١) ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم، بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد، ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسهاء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه، واقترن به، من فعله وأمره. والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآيات (٣٥-٣٦).

## مراتب الهداية في مراتب الهداية الخاصة والعامة. وهي عشر مراتب

المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة، بل منه إليه. وهذه أعلى مراتبها، كما كلم موسى بن عمران، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. قال الله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكَلِّيماً ﴾ (١) فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية. ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر «كلم» وهو « التكليم » رفعاً لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام، أو إشارة، أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم. فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء: العرب تسمى ما يوصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصل. ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام، كالإرادة. يقال: فلان أراد إرادة، يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الجدار، ولا يقال: إرادة. لأنه مجاز غبر حقيقة. هذا كلامه. وقالي تعالى:﴿ ولمَّا جاءَ مُوسَىٰ لميقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قالَ: ربِّ أُرنِي أنظرْ إليكَ ﴾ (٢) وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون. وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر، لا في الأول. وفيه أعطى الألواح. وكان عن مواعدة من الله له. والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. وفيه قال الله له: ﴿ يا

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٤٢.

موسى إني اصْطَفيتكَ على النَّاسِ برِسَالاتي وبِكَلامي (١) أي بتكليمي لك بإجماع السلف.

وقد أخبر سبحانه في كتابه: أنه ناداه وناجاه. فالنداء من بُعد، والنجاء من قرب. تقول العرب: إذا كبرت الحلقة فهو نداء. أو نجاء (٢) وقال له أبوه آدم في محاجته «أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده؟». وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه. وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السهاء السادسة أو السابعة، على اختلاف الرواية. قال «وذلك بتفضيله بكلام الله» ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى. ولا كان يسمى «كليم الرحمن» وقال تعالى: ﴿ وما كان لبشر أنْ يُكلمَّهُ الله ألا وَحْياً، أوْ مِنْ وَرَاء حِجَاب، أوْ يرسلَ رَسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾ (٣) ففرق بين تكليم الوحي، والتكليم بإرسال الرسول، والتكليم من وراء حجاب.

المرتبة الثانية: مرتبة الوحي الختص بالأنبياء. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا الله تعالى: ﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا الله كَا أُوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ والنبيّينَ مِنْ بعدهِ ﴾ (٤) وقال: ﴿ وما كانَ لبشر أَنْ يكلّمهُ الله ُ إِلا وَحْياً أَوْ مِنْ وراء حجاب ﴾ (٥) الآية . فجعل الوحي في هذه الآية قسماً من أقسام التكليم . وجعله في آية النساء قسيماً للتكليم . وذلك باعتبارين . فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة ، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب: وفي حديث الشعبي «إذا عظمت الحلقة فهي نداء ونجاء».

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ١٦٣.

<sup>(</sup>o) سوة الشورى الآية ١٥.

والوحي في اللغة: هو الإعلام السريع الخني، ويقال في فعله: وَحَى، وأوحى. قال رؤية \* وَحَى لها القرار فاستقرت \* وهو أقسام، كما سنذكره.

المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي، إلى الرسول البشري. فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه.

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء، لا تكون لغيرهم.

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاً، يراه عياناً ويخاطبه. وقد يدخل فيه الملك، ويوحي إليه ما يوحيه، ثم يَفْصِم عنه، أي يقلع. والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم.

المرتبة الرابعة: مرتبة التحديث. وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين، كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه كان في الأمم قبلكم محدّثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب».

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا. وعلق وجودهم في هذه الأمة به «إن» الشرطية، مع أنها أفضل الأمم، لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى مُحدَّث ولا مُلْهَم، ولا صاحب كشف ولا منام، فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها.

والمحدَّث: هو الذي يحدَّث في سره وقلبه بالشيء، فيكون كما يحدث به. قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. لأنه استغنى بكمال صديقيته

ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. فإنه قد سَلَّم قلبه كله وسره وظاهره و باطنه للرسول. فاستغنى به عما منه (١).

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول. فإن وافقه قبله، وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث.

قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات «حدثني قلبي عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عَمَّن؟ عن شيطانه، أو عن ربه؟ فإذا قال «حدثني قلبي عن ربي» كان مسنداً الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك، ولا تفوّه به يوماً من الدهر. وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك. بل كتب كاتبه يوماً «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب» فقال: «لا. أمْحُه، واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب. فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء» وقال في الكلالة «أقول فيها برأيي. فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الإتحادي والحلولي والإباحي الشطاح، والسماعي: مجاهر بالقِحَة والفرية. يقول «حدثني قلبي عن ربي».

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين. وأعط كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالص شيئاً واحداً.

المرتبة الخامسة: مرتبة الإِفهام. قال الله تعالى: ﴿ وَدَاوِدَ وَسُليمانَ إِذْ يَحُكُمانِ فِي الحَرْثِ، إِذْ نَفَشَت فيهِ غَنَمُ القوم، وكنَّا لحكمِهمْ شَاهِدينَ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. ولعل الصواب «لرسالة الرسول، فاستغنى بها عن التحديث» لأن الصديقية تكون أيضاً بعد موت الرسول، كما نرجو أن يكون شيخ الإسلام وتلميذه من الصديقين، وإنما كان تسليمهم لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم علماً وعقيدة وعملاً وحالاً وأدباً وخلقاً، ودعوة وحباً وكرهاً وموالاة.

فَفَهُمنَاهَا سُليمانَ، وَكُلاَّ آتينا حُكماً وَعِلماً ﴾ (١) فذكر هذين النبين الكريمين، وأثنى عليها بالعلم والحكم. وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. وقال علي بن أبي طالب \_وقد سئل «هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟» \_ فقال: «لا، والذي فَلَق الحبة وبرأ النِّسمَة، إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه و وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل، وهو الديات، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» وفي كتاب عمر بن الديات، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنها «والفهم الفهم فيا أُدلي إليك» فالفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه الله في قلبه. يعرف به، ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره، مع استوائها في حفظه. وفهم أصل معناه.

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية، ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء، حتى عُدَّ ألفٌ بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس، وقد سأله عمر، ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) وما خص به ابن عباس من فهمه منها ((أنها نَعْيُ الله سبحانه نبيه إلى نفسه) وإعلامه بحضور أجله، وموافقة عمر له على ذلك، وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناً. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله، لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره. ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حق صاحب الفهم: فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها.

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام. وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه. بحيث يصير مشهوداً للقلب، كشهود العين للمرئيات.

وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه، التي لا يعذب أحداً ولا يضله إلا

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآيات (٧٨-٧٩).

بعد وصوله إليها. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُضِلَّ قَوماً بَعدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَى يبينَ لَهُمْ ، حَتَى يبينَ لَهُمْ مَا يتقونَ ﴾ (١) فهذا الإضلال عقوبة منه لهم، حين بين لهم، فلم يقبلوا ما بينه لهم، ولم يَعْمَلوا به. فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى، وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان.

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة، وشبهات في هذا الباب. وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع، كقوله: ﴿ فَلَمَا زَاغُوا أَرْاغَ الله ُ قُلُوبِهُمْ ﴾ (٢) ﴿ وَقَولُم قُلُوبُنَا غُلُكُ. بَلْ طَبعَ الله ُ عَليهَا بِكُفرهِمْ ﴾ (٣) فالأول: كفر عناد. والثاني: كفر طبع، وقوله: ﴿ ونُقلّب أفئدتهم وأَبْصَارَهم كَمَا لَم يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَ مرة، وَنَذرهُمْ في طبع، وقوله: ﴿ ونُقلّب أفئدتهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه، بأن طنعتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له.

فتأمل هذا الموضع حق التأمل. فإنه موضع عظيم.

وقال تعالى: ﴿ وأمّا ثمودُ فَهديناهُمْ فاسْتَحبّوا العَملى على الهدى ﴾ (٥) فهذا هدى بعد البيان والدلالة. وهو شرط لا سوجب. فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء. وهو هدى التوفيق والإلهام.

وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية. وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله، وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل. وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم، و بعد ذلك يضل الله من يشاء.

سورة التوبة الآية ١١٥.
 سورة التوبة الآية ١١٥.

 <sup>(</sup>٢) سورة الصف الآية ٥.
 (٥) سورة فصلت الآية ١٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٥٥.

فعمر» يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص. وهو الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين، كقوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَينَا إِلَى أُمّ موسىٰ أَنْ أَرضعيهِ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيتُ إِلَى الحَوّاريينَ أَنْ آمنوا بِي وَبرَسُولِي ﴾ (٢) وإما من غير المكلفين، كقوله تعالى: ﴿ وأوحىٰ رَبّكَ إِلَى النّحلِ أَن اتّخذِي مِنَ الجِبالِ بيوتاً ومِنَ الشَجرِ وممّا يعرشونَ ﴾ (٣) فهذا كله وحي إلهام.

وأما جعله فوق مقام الفراسة: فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم. والنادر لا حكم له. وربما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم تطاوعه. والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد، يعني في مقام القرب والحضور.

والتحقيق في هذا: أن كل واحد من «الفراسة» و «الإلهام» ينقسم إلى عام وخاص. وخاص كل واحد منها فوق عام الآخر. وعام كل واحد قد يقع كثيراً، وخاصه قد يقع نادراً. ولكن الفرق الصحيح: أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل. وأما الإلهام فوهبة مجردة، لا تنال بكسب ألبتة.

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٢٩.

### درجات الإلهام

قال: وهو على ثلاث درجات.

الدرجة الأولى: نبأ يقع وحياً قاطعاً مقروناً بسماع. إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن. فليس كل خبر نبأ، وهو نبأ خبر عن غيب معظم.

و يريد بالوحي والإلهام: الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه، إما بواسطة سمع، أو هو الإعلام بلا واسطة.

قلت: أما حصوله بواسطة سمع: فليس ذلك إلهاماً. بل هو من قبيل الخطاب. وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء. وهو الذي خُصَّ به موسى، إذ كان الخاطِبُ هو الحق عز وجل.

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع: فهو من أحد وجوه ثلاثة. لآ رابع لها ﴿ أُعلاها ﴿ أُعلاها ﴾ أُعلاها ﴿ أُعلاها ﴾ أُعلاها ﴾ أعلاها كأتوى الأنبياء. فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام. فلما اكْتَوَى تركت خطابه. فلما ترك الكي عاد إليه خطاب ملكي. وهو نوعان.

ا و م أحدها: خطاب يسمعه بأذنه. وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين.

والثاني: خطاب يلتى في قلبه يخاطب به الملّك روحه، كما في الحديث المشهور «إن للملك لَمَّة بقلب ابن آدم. وللشيطان لمة. فلمة الملك: إيعاد بالخير، وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد» ثم قرأ (الشيطانُ يَعِدُكُمْ الفقرَ وَيَأْمُركُمْ بالفحشاءِ. والله ُ يَعِدُكُمْ مغفرةً منهُ

وفضلاً ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ إِذْ يوحي رَبُكَ إلى الملائكةِ: أَنِي مَعَكُمْ. فثبتوا الذّينَ آمَنُوا ﴾ (٢) قيل في تفسيرها: قَوُّوا قلوبهم، وبشروهم بالنصر. وقيل: احضُروا معهم القتال، والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال، وثبتوا قلوبهم.

ومن هذا الخطاب: واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين. كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى ضرب مثلاً: صراطاً مستقيماً. وعلى كَنَفَتي الصراطِ سوران، لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط. وداع يدعو فوق الصراط. فالصراط المستقيم: الإسلام. والسوران: حدود الله. وإلا بواب المفتحة: محارم الله. فلا يقع أحد في حَدِّ من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط: كتاب الله. والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن » فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهى بواسطة الملائكة.

وأما وقوعه بغير واسطة: فما لم يتبين بعد. والجزم فيه بنني أو إثبات موقوف على الدليل. والله أعلم.

النوع الثاني: من الخطاب المسموع: خطاب المواتف من الجان. وقد يكون الخاطِب جنياً مؤمناً صالحاً. وقد يكون شيطاناً. وهذا أيضاً نوعان.

أحدهما: أن يخاطبه خطاباً يسمعه بأذنه.

والثاني: أن يلتي في قلبه عندما يُلِمُّ به. ومنه وعده وتَمْنيته حين يَعِدُ الإِنسي و يُمَنِّيه، و يأمره و ينهاه. كما قال تعالى: ﴿ يعدِهُم وَيُمَنِيهم. وما يَعِدُهُمُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، ١٢.

الشَّيطانُ إلاّ غُرُوراً ﴾(١) وقال: ﴿ الشيطانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ الفَحْشَاء ﴾(٢) وللقلب من هذا الخطاب نصيب. وللأذن أيضاً منه نصيب. والعصمة منتفية إلا عن الرسل. ومجموع الأمة.

فن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني، أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه. ويلقي في السمع خطابه. فيقول المغرور المخدوع «قيل لي، وخوطبت» صدقت، لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه «إني لأظن الشيطان في السرق من السمع عوتك. فقذفه في نفسك» فن يأمن القراء بعدك ياشهر؟.

النوع الثالث: خطاب حالي. تكون بدايته من النفس، وعوده إليها. فيتوهمه من خارج. وإنما هو من نفسه، منها بدا وإليها يعود.

وهذا كثيراً ما يعرض للسالك، فيغلط فيه. ويعتقد أنه خطاب من الله. كلمه به منه إليه. وسبب غلطه: أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة (٣)، وانقطعت علقها عن الشواغل الكثيفة: صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن، ومصير الحكم لها. فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بها، وتشتد عناية الروح بها. وتصير في محل تلك العلائق والشواغل. فتملأ القلب. فتصرف تلك المعاني إلى

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) ليست الرياضة ... بالجوع والظمأ، وأخذ النفس بما يضاد فطرتها وسنة الله الحكيم العليم الرحيم فيها ... من أسباب تصفية الروح ولا القلب ولا النفس، وإنما سبب التصفية: هو العلم النافع من تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة الصحيحة، والعمل الصالح ثمرة ذلك العلم، وقد غلط أشد الغلط من خدع بصوفية الهند وشعوذة فقرائهم.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلْسَانِ قَوْمِهِ لَيْبِيْنَ لَهُمْ. فَيُضِلُّ اللهُ مُنْ يَشَاءُ وَهُوَ العزيزُ الحكيمُ ﴾ (١) فالرسل تبين. والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته.

المرتبة السابعة: البيان الخاص. وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء، وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه الهداية ألبتة. قال تعالى في هذه المرتبة: ﴿ إِنْ تَحرصْ على هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَهدي مَنْ يُضِلُّ ﴾ (٢) وقال: ﴿ إِنكَ لا تهدي مَنْ أَخْبَبْتَ ولكنَ الله يَهدي مَنْ يشاء ﴾ (٣) فالبيان الأول شرط. وهذا موجب.

المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع. قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فيهم خيراً لأسمَعَهُمْ ولو أسمعهُمْ لَتولّوا وَهُمْ مُعْرِضُون ﴾ (٤) وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعمَىٰ وَالْبَصِير. وَلاَ الظّلُماتُ وَلاَ النورُ. ولاَ الظّلّ وَلاَ الحرُورُ. وَمَا يَستوي الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمواتُ. إِنَّ اللهَ يُسمِعُ مَنْ يشاءُ. وَمَا أنتَ بمسْمِع مِنْ في القبور. الأحياءُ ولا ألا نذيرٌ ﴾ (٥) وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ. فإن ذلك حاصل لهم، وبه قامت الحجة عليهم. لكن ذلك إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب. فإن الكلام له لفظ ومعنى، وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بها. فسماع لفظه حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه سبحانه ننى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثُ إِلاَ استمعُوهُ وهُمْ يلعَبُونَ، لاهيةً قُلُوبُهُمْ ﴾ (١) وهذا السماع لا يفيد

سورة الأنفال الآية ٢٣.

سورة فاطر الآية ٢٢.

(1)

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٧. (٥)

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء الآية ٢.

السامع إلا قيام الحجة عليه، أو تمكنه منها. وأما مقصود السماع وثمرته، والمطلوب منه: فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه، بل يخرج السامع قائلاً للحاضر معه: ﴿ ماذا قالَ آنفاً؟ أولئكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلوبِهمْ ﴾ (١)

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام: أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام أعم. فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر. وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب و يترتب على هذا السماع سماع القبول.

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذنو وسماع القلب، وسماع القبول والإجابة.

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام. قال تعالى: ﴿ ونفس وَمَا سَوَّاهَا. فأَلهُمَهَا فُحُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ (٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن منذر الخزاعي لما أسلم «قل: اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي ».

وقد جعل صاحب المنازل «الإلهام» هو مقام المحدثين. قال: وهو فوق مقام الله الفراسة. لأن الفراسة ربما وقعت نادرة، واستصعبت على صاحبها وقتاً، أو استعصت عليه، والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد.

قلت: التحديث أخص من الإلهام. فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانم فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «إن يكن في هذه الأمة أحد

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ١٦.

٣) سورة الشمس الآية ٧-٩.

المنطق، والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة. و يتفق تجرد الروح. فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة. وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية. فيرى صورها، و يسمع الخطاب. وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء. ويحلف أنه رأى وسمع. وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج، أو في نفسه? و يتفق ضعف التمييز. وقلة العلم، واستيلاء تلك المعاني على الروح. وتجردها عن الشواغل.

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب. ومن سَمَّع نفسه غيرها فإِنما هو غرور، وخدع وتلبيس. وهذا الموضع مقطع القول، وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه. والله الموفق للصواب.

قال «الدرجة الثانية: إلهام يقع عياناً. وعلامة صحته: أنه لا يخرق ستراً. ولا يجاوز حداً. ولا يخطىء أبداً».

الفرق بين هذا وبين الإلهام، في الدرجة الأولى: أن ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب. وهذا معاينة ومكاشفة. فهو فوقه في الدرجة، وأتم منه ظهوراً. ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين. وذكر له ثلاث علامات.

إحداها «أنه لا يخرق ستراً» أي صاحبه إذا كوشف بحال غير المستور غنه لا يخرق ستره و يكشفه، خيراً كان أو شراً، أو أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن الناس. بل يستر نفسه، و يستر من كوشف بحاله.

الثانية ﴿ أَنَّهُ لَا يَجَاوُزُ حَدًّا ﴾ يحتمل وجهين.

أحدهما: أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي، وتجاوز حدود الله. مثل الكهان، وأصحاب الكشف الشيطاني.

الثاني: أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية، مثل أن يتجسس به على العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعها. فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف. فهو شيطاني لا رحماني.

الثالثة: أنه لا يخطىء أبداً. بخلاف الشيطاني. فإن خطأه كثير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد «ما ترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذباً. فقال: أبّس عليك» فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب. ولا يستمر صدقه ألبتة:

قال «الدرجة الثالثة: إلهام يجلو عين التحقيق صِرفاً. وينطق عن عين الأزل محضاً. والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها ».

عين التحقيق عنده: هي الفناء في شهود الحقيقة (١) ، بحيث يضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود. وتعود الرسوم أعداماً محضة. فالإلهام في هذه الدرجة: يجلو هذا العين للملهم صرفاً. بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة. والناطق عن هذا الكشف عندهم: لا يفهم عنه إلا من هو معه، ومشارك له. وعند أرباب هذا الكشف: أن كل الخلق عنه في حجاب. وعندهم: أن العلم والعقل والحال حجب عليه. وأن خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب، وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب. فلذلك تمتنع الإشارة إليه، والعبارة عنه. فإن الإشارة والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمعقول، وهذا أمر وراء الحس والعقل.

وحاصل هذا الإلهام: أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم، لكن

<sup>(</sup>١) هي عند الصوفية ــ المتحدث بلسانهم ابن عربي والسهروردي والجيلي، وإخوانهم ــ الحقيقة الإلهية التي فاض منها جميع الموجودات، وجميع الموجودات مظاهر ومجالي لها، وأساء وصفات لها.

في الشهود لا في الوجود. وأما الاتحادية ، القائلون بوحدة الوجود: فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالاً وعدماً في الوجود. ويجعلون صاحب المنازل منهم (١). وهو بريء منهم عقلاً وديناً وحالاً ومعرفة. والله أعلم.

المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرؤيا الصادقة. وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة».

وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا الصادقة، وذلك نصف سنة. ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة، من حين بعث إلى أن توفي، صلوات الله وسلامه عليه. فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك: جزء من ستة وأر بعين جزءاً. وهذا حسن. لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة «إنها جزء من سبعين جزءاً».

وقد قيل في الجمع بينها: إن ذلك بحسب حال الرائي، فإن رؤيا الصديقين من ستة وأربعين. ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين. والله أعلم.

والرؤيا: مبدأ الوحي. وصدقها بحسب صدق الرائي. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً. وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطىء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها. فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نور النبوة: فني ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا.

ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة. ولم تظهر عليهم، لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم، واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم (٢). وقد

<sup>(</sup>١) لعل لهم شبهة في ذلك. ومن حام حول الحمى أوشك أن يواقعه.

<sup>(</sup>٢) بل لعله لأن شأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كان غير شأن من بعدهم. فقد كان الصحابة والتابعون ــ بتمسكهم بالكتابة والسنة، وشدة يقظتهم، المكتسب من مشكاتها =

نص أحمد على هذا المعنى. وقال عبادة بن الصامت «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات، يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له» وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر. فن كان منكم مُتَحَرِّها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان».

والرؤيا كالكشف، منها رحماني. ومنها نفساني. ومنها شيطاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة. فيراه في المنام».

والذي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة.

ورؤيا الأنبياء وحي. فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليها السلام بالرؤيا.

وأما رؤيا غيرهم: فتعرض على الوحي الصريح. فإن وافقته وإلا لم يعمل

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة، أو تواطأت؟.

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحى، بل لا تكون إلا مطابقة

وحرصهم عليها ـ آصدق إيماناً وانور بصيرة، وأهدى سبيلاً، وأبعد عن ضلالة. فكان الشيطان أبعد من التلاعب بعقولهم، والتغرير بهم. بخلاف من بعدهم، خصوصاً بعد دخول اليهود والفرس والروم والهند بتقاليدهم وأهوائهم وصوفيتهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والآخر شر إلى يوم القيامة» أو كما قال. وكم للإمام أحمد بن تيمية وإخوانه من أئمة الهدى سلفاً وخلفاً من كرامات، على غوم اأكرم الله الصادقين من أثباع رسله، مثل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه، لم يعرف الرائي اندراجها فيه، فيتنبه بالرؤيا على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال، والمحافظة على الأمر والنهي. ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. ويذكر الله حتى تغلبه عيناه. فإن رؤياه لا تكاد تكذب ألبتة.

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الإلهي، واقتراب الرحمة والمغفرة، وسكون الشياطين. وعكسه رؤيا العَتَمة، عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام».

وللرؤيا ملك موكل بها، يُربها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله. فيضربها لكل أحد بحسبه. وقال مالك «الرؤيا من الوحي وحي» وزَجَر عن تفسيرها بلا علم. وقال «أتتلاعب بوحى الله؟».

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بها، يخرجنا ذكرها عن المقصود. والله أعلم.

## (بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب، وشفاء الأبدان):

فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلن: فساد العلم. وفساد القصد.

و يترتب عليها داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم. والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان الرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية: أفرض دعاء على كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم وليلة. في كل صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه.

والتحقق بـ (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً ومعرفة، وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسداً. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته: من المشركين، ومتبعي الشهوات، الذين لا غاية لمم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم. فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق، وحادوا عنه إلى طريق أخرى. وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان. فإذا لم يجدوا منه بداً أعطوه السكة والخطبة (۱) وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ، وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان لهم صالوا به وجالوا، وأتوا اليه مذعنين. لا لأنه حق، بل لموافقته غرضهم وأهواءهم، وانتصارهم به وإذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه ليَحْكُم بَينهُمْ إذا فريقٌ منهُمْ مُعْرِضُونَ. وإنْ يَكُنْ لَهُمُ الظّالمونَ اللهُ عليهمْ وَرَسُولُهُ ؟ بَلْ أولئكَ هُمُ الظّالمونَ الم الرّابُوا؟ أم يَخافُونَ أنْ يَحيفَ اللهُ عليهمْ وَرَسُولُهُ ؟ بَلْ أولئكَ هُمُ الظّالمونَ اللهُ عليهمْ وَرسُولُهُ ؟ بَلْ أولئكَ هُمُ الظّالمونَ اللهُ عليه عليهمْ وَرسُولُهُ ؟ بَلْ أولئكَ هُمُ الظّالمونَ اللهُ عليهمْ وَرسُولُهُ ؟ بَلْ أولئكَ هُمُ الظّالمونَ اللهُ عليهمْ وَرسُولُهُ ؟ بَلْ أولئكَ هُمُ الظّالمونَ اللهُ اللهُ عليهمْ وَرسُولُهُ ؟ بَلْ أولئكَ هُمُ الظّالمونَ اللهُ اللهُ عليهمْ وَرسُولُهُ ؟ بَلْ أولئكَ هُمُ الظّالمونَ اللهُ اللهُ عليهمْ وَرسُولُهُ ؟ بَلْ أولئكَ هُمُ الظّالمونَ اللهُ اللهُ اللهُ الله ويقائه الظّالمونَ الله الله عليه المؤلوبة المؤلوبة الطّائمة الظّائمة الطّائمة الطّائمة

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها، واضمحلت وفنيت، حصلوا على أعظم الخسران والحسرات. وهم أعظم الناس ندامة وتحسراً، إذا حَقَّ الحق وبطل الباطل، وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم، وتيقنوا انقطاعهم عن رَكْب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيراً في الدنيا. ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله. ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ. وينكشف

<sup>(</sup>١) السكة: المراد منها الإسم والشعار يضرب على النقود، و يقصد بذلك ما كان عليه الخلفاء في وقته، إذ لم يكن لهم من الخلافة إلا الصور. أما الحكم النافذ في الأمور فلغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآيات ٤٨-٥٠.

كل الإنكشاف يوم اللقاء، إذا حقت الحقائق. وفاز المحقون وخسر المبطلون. وعلموا أنهم كانوا كاذبين، وكانوا محدوعين مغرورين. فياله هناك من علم لا ينفع عالمه، ويقين لا ينجى مستيقنه.

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى، ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه، وهي من أعظم القواطع عنه. فحاله أيضاً كحال هذا. وكلاهما فاسد القصد. ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء «إياك نعبد وإياك نستعين».

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء (١) عبودية الله لا غيره (٢) بأمره وشرعه (٣) لا بالهوى (٤) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم، ورسومهم، وأفكارهم (٥) بالاستعانة على عبوديته به (٦) لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره.

فهذه هي أجزاء (إياك نعبد وإياك نستعين) فإدا ركبها الطبيب اللطيف، العالم بالمرض، واستعملها المريض، حصل بها الشفاء التام. وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها، أو اثنين أو أكثر.

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركها العبد تراميا به إلى التلف ولا بد. وهما الرياء، والكبر. فدواء الرياء به (عإياك نعبد) ودواء الكبر به (عإياك نستعين).

وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية ــقدس الله روحهــ يقول (إياك نعبد) تدفع الرياء (وإياك نستعين) تدفع الكبرياء.

فإذا عوفي من مرض الرياء بـ (بإياك نعبد) ومن مرض الكبرياء والعجب

ب (إلى نستعين) ومن مرض الضلال والجهل بـ (إهدنا الصراط المستقيم) عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفّل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم «غير المغضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد، الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه «والضالين» وهم أهل فساد العلم، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.

وحُق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: أن يُسْتَشْفَى بها من كل مرض، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين، كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى، كما سنبينه. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه، وفهمت عنه فهماً خاصاً، اختصها به، من معاني هذه السورة.

وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق.

وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت به السنة، وما شهدت به قواعد الطب، ودلت عليه التجربة.

فأما ما دلت عليه السنة: فني الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري «أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب. فلم يَقْرُوهم، ولم يُضَيِّفُوهم، فلُدغ سيد الحي. فأتوهم، فقالوا: هل عندكم من رُقية، أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا. فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم على ذلك قطيعاً من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب. فقام كأن لم يكن به قلبة. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه، فذكرنا له ذلك. فقال: ما يدريك أنها رقية؟ كلوا، واضر بوالي معكم بسهم».

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته عن الدواء. وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء (١).

هذا مع كون المحل غير قابل، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين، أو أهل بخل ولؤم. فكيف إذا كان المحل قابلاً.

وأما شهادة قواعد الطب بذلك: فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحُمات والسموم. وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غَضبية، تثير فيها شمية نارية، يحصل بها اللدغ. وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكيفيتها. فإذا تكيَّفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغَضبية أحدث لها ذلك طبيعة سمية، تجد راحة ولذة في إلقائها إلى الحل القابل، كما يجد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه. وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحداً من بني جنسه. ويجد في نفسه تأذياً بحمل تلك السمية والشر الذي فيه، حتى يفرغه في غيره. فيبرد عند ذلك أنينه. وتشكن نفسه. و يصيبه في ذلك نظير ما يصيب من اشتدت شهوته إلى الجماع. فيسوء خلقه. وتثقل نفسه حتى يقضي وطره. هذا في قوة الشهوة. وذاك في قوة الغضب.

وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعاً لهذه النفوس الغَضَبية. فلولا هو لفسدت الأرض وخربت ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ الله ِ النَّاسَ بَعضهُمْ ببَعْضِ لَفَسَدَتِ

<sup>(</sup>۱) لم نجد في الروايات الصحيحة أن أحداً من الصحابة ـ لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بعده ـ فعل مثل ذلك مرة ثانية. ولعله ـ والله أعلم ـ كان هذا الحادث بصنع الله لأ ولئك الصحابة الذين كانوا في حاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنعهم أهل الحي حقهم من الضيافة، مع جوعهم وشدة حاجتهم، فسلط الله الحشرة على رئيسهم فلدغته، ليستخرج لهم بتلك اللدغة والرقية حقهم.

الأرضُ، وَلكنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ على العَالمينَ ﴾ (١) وأباح الله \_بلطفه ورحمته \_ لهذه النفوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر حدتها.

والمقصود: أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه، ومنها ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له، وإن لم يمسه، فمنها ما يطمس البصر، ويسقط الحبل.

الحمل

ومن هذا نظر العائن. فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده. وكونه أعزل من السلاح، وبحسب قوة تلك النفس. وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وُصف له. فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به. ومنكر هذا ليس معدوداً من بني آدم إلا بالصورة والشكل (٢). فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التي فيها غضب وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية. وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيها، وما تضمنته من التوحيد والتوكل، والثناء على الله، وذكر أصول أسمائه الحسنى، وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه، ولا أصول أسمائه الحسنى، وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه، ولا النفس الخبيثة الشيطانية، فحصل البرء. فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده. وحفظ الشيء بمثله. فالصحة تحفظ بالمثل. والمرض يدفع بالضد. أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقاً وأمراً. ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة. وقبول من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية، ولم تقو نفس الراقي على التأثير، لم يحصل البرء.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآبة ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) هذا باعتقاد الشيخ رحمه الله وغفر لنا وله. ولو آن الأمر كها ذكر لاستطاع كل يهودي ونصراني ومشرك، بل وكل عدو: أن يؤذي عدوه بإرسال تلك السموم ــ التي صورها الشيخ ــ من أشعة عينيه، فتقتله كها يقتله لسع الحية، ولدغ الثعبان. والله خير حافظاً. وهو أرحم الراحمن. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.

فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل. فتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء. وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى.

ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى. وميز بين النافع منها وغيره. ورقى الداء بما يناسبه من الرقي. وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره، وحسن تأمله. والله أعلم.

وأما شهادة التجارب بذلك: فهي أكثر من أن تذكر. وذلك في كل زمان. وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أموراً عجيبة. ولا سيا مدة المقام بمكة. فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة، بحيث تكاد تقطع الحركة مني. وذلك في أثناء الطواف وغيره. فأبادر إلى قراءة الفاتحة، وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مراراً عديدة. وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً. فأشر به فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك. ولكن بحسب قوة الإيمان، وصحة اليقين (١). - بدين والله المستعان.

## (في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة):

وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل:

أما المجمل: فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق، وإيثاره، وتقديمه على غيره، ومحبته والانقياد له، والدعوة إليه، وجهاد أعدائه بحسب الإمكان.

والحق: هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما

<sup>(</sup>۱) هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن خلفائه الراشدين، فعل شيء من ذلك؟ وقد جاعوا يوم الحندق، حتى ربط رسول الله الحجر على بطنه، ومرت به صعاب أشد من ذلك.

جاء به علماً وعملاً في باب صفات الرب سبحانه، وأسمائه وتوحيده، وأمره ونهيه، ووعده ووعيده، وفي حقائق الإيمان، التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلَّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم.

فكل علم أو عمل أو حقيقة، أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته، وعليه السكة المحمدية، بحيث يكون من ضَرب المدينة. فهو من الصراط المستقيم وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما ثَمَّ خروج عن هذه الطرق الثلاث: طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطريق أهل الغضب، وهي طريق من عرف الحق وعانده. وطريق أهل الضلال: وهي طريق من أضله الله عنه. ولهذا قال عبدالله ابن عباس وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم «الصراط المستقيم: هو الإسلام» وقال عبدالله بن مسعود وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنها «هو القرآن» وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره، وقال سهل بن عبدالله «طريق السنة والجماعة» وقال بكر بن عبدالله المؤني «طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم».

ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علماً وعملاً وهو معرفة الحق وتقديمه، وإيثاره على غيره. فهو الصراط المستقيم.

وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له.

فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فباطل. وهو من صراط الأمتين: الأمة الغضبية، وأمة أهل الضلال.

وأما المفصل: فبمعرفة المذاهب الباطلة، واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها. فنقول: الناس قسمان: مقر بالحق تعالى، وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى، والرد على من جحده، بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين.

وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه، بجميع أجزائه: تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره ومليكه. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينها، بل دلالة الخالق على المخلوق، والفعال على الفعل، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية، والفطر الصحيحة: أظهر من العكس.

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه، إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عايه. ولا ريب أنها طريقان صحيحان، كل منهاحق؛ والقرآن مشتمل عليها.

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير. وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم ﴿ أَفِي اللهِ شَكُّ ﴾ (١) أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم: ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾.

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ـقدس الله روحه ـ يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفِطَر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمها.

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم الآية ١٠.

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد، القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق، بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله، وهو حقيقة وجود هذا العالم. فليس عند القوم رب وعبد، ولا مالك ومملوك، ولا راحم ومرحوم، ولا عابد ومعبود (۱)، ولا مستعين ومستعان به، ولا هاد ولا مهدي، ولا منعم ولا منعم عليه، ولا غضبان ومغضوب عليه. بل الرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود. وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها. فتظهر تارة في صورة معبود، كما ظهرت في صورة فرعون. وفي الذات وتجلياتها. فتظهر تارة في صورة العبيد، وفي صورة هاد، كما في صورة الأنبياء والرسل والعلماء. والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، فحقيقة العابد ووجوده، أو إنيته: هي حقيقة المعبود و وجوده وإنيته.

والفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم.

## (الرد على المجوس والقدرية):

والمقرُّون بالرب سبحانه وتعالى: أنه صانع العالم نوعان (٢):

نوع ينفي مباينته لخلقه، ويقولون: لا مباين ولا محايث، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا فيه ولا بائن عنه.

فتضمنت الفاتحة الرد على هؤلاء من وجهين (٣):

<sup>(</sup>۱) قال ابن عربي الحاتمي شيخ الصوفية، الناطق بلسانهم: السعبد رب، والسرب عسب يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قسلت: عسبد، فهذاك رب أو قسلت: رب، أنى يكلف؟

<sup>(</sup>٢) ليس في كلام النوع الثاني.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر إلا وجهاً واحداً.

أحدهما: إثبات ربوبيته تعالى للعالم. فإن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات، كما باينهم بالربوبية، وبالصفات والأفعال، فمن لم يثبت رباً مبايناً للعالم، فما أثبت رباً. فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين، لزوماً لا انفكاك له عنه ألبتة: إما أن يكون هو نفس هذا العالم. وحينئذ يصح قوله. فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه. ومن ههنا دخل أهل الوحدة، وكانوا معطلة أولاً، واتحادية ثانياً.

وإما أن يقول: ما ثم رب يكون مبايناً ولا محايثاً، ولا داخلاً ولا خارجاً، صحاحير الكلم الله الدهرية المعطلة للصانع.

وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين: إثبات رب مغاير للعالم مع نفي مباينته للعالم، وإثبات خالق قائم بنفسه، لا في العالم ولا خارج العالم، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا خلفه ولا أمامه، ولا يَمْنته ولا يَسْرته: فقول له خبيء والعقول لا تتصوره حتى تصدق به. فإذا استحال في العقل تصوره. فاستحالة التصديق به أظهر وأظهر. وهو منطبق على العدم المحض، والنفي الصّرف. وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين.

فضَعْ هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل: ثم ضعها على الذات العلية القائمة بنفسها، التي لم تحلَّ في العالم، ولا حَلَّ العالم فيها، ثم انظر أي المعلومين أولى به؟

واستيقظ لنفسك، وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر، متجرد عن المقالات وأربابها، وعن الهوى والحمية والعصبية، صادقاً في طلب الهداية من الله. فالله أكرم من أن يخيب عبداً هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه، مباين لخلقه. بل هذا نفس ترجمتها.

. کسک

#### (الرد على الجهمية):

ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان:

أهل توحيد، وأهل إشراك. وأهل الإشراك نوعان:

أحدهما: أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته، كالمجوس ومن ضاهاهم من القدرية. فإنهم يثبتون مع الله خالقاً آخر، وإن لم يقولوا: إنه مكافىء له. والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال، ليست أفعالهم مقدورة لله، ولا مخلوقة لهم. وهي صادرة بغير مشيئته. ولا قدرة له عليها، ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لها، بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين.

فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال هؤلاء كلهم. لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال.

وحقيقة قول القدرية المجوسية: أنه تعالى ليس ربًّا لأفعال الحيوان، ولا تناولتها ربوبيته. وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على طاعات خلقه. إذ هو المعين عليها والموفق لها. وهو الذي شاءها منهم، كها قال في غير موضع من كتابه ومّ ومّا تَشَاؤون إلا أنْ يَشَاءَ الله ولا الله و محمود على أن شاءها لهم، وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته. فهو المحمود عليها في الحقيقة. وعندهم: أنهم هم المحمودون عليها، ولهم الحمد على فعلها. وليس لله حمد على نفس فاعليتها عندهم، ولا على ثوابه وجزائه عليها.

أما الأول: فلأن فاعليتها بهم لا به. وأما الثاني: فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على المستأجر. فهو محض حقهم، الذي عاوضوه عليه.

<sup>(</sup>١) سورة الدهر الآية ٣٠.

وفي قوله: (وإياك نستعين) رد ظاهر عليهم. إذ استعانتهم به إنما تكون عن شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته. فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجده، إن شاء أوجده وإن شاء لم يوجده، بمن ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشيئته؟

وفي قوله: (إهدنا الصراط المستقيم) أيضاً رد عليهم. فإن الهداية المطلقة التامة هي المستلزمة لحصول الاهتداء. ولولا أنها بيده تعالى دونهم لما سألوه إياها. وهي المتضمنة للارشاد والبيان، والتوفيق والإقدار، وجعلهم مهتدين. وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة، كما ظنته القدرية. لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى، ولا ينجي من الردى. وهو حاصل لغيرهم من الكفار، الذين استحبوا العمى على الهدى، واشتروا الضلالة بالهدى.

النوع الثاني: أهل الإشراك به في إلهيته. وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء، ومليكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين، ورب السموات السبع، ورب العرش العظيم. وهم مع هذا يعبدون غيره، و يعدلون به سواه في الحبة والطاعة والتعظيم. وهم الذين اتخذوا من دون الله أنداداً. فهؤلاء لم يوفوا «إياك نعبد» حقه، وإن كان لهم نصيب من «نعبدك» لكن ليس لهم نصيب من «إياك نعبد» المتضمن معنى: لا نعبد إلا إياك، حباً وخوفاً ورجاء وطاعة وتعظيماً، ف «إياك نعبد» تحقيق لهذا التوحيد، وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن «إياك نستعين» تحقيق لتوحيد الربوبية، وإبطال للشرك به فيها، وكذلك قوله (إهدنا الصراط المستقيم « صراط الذين أنعمت عليم ) فيها، وكذلك قوله (إهدنا الصراط المستقيم « صراط الذين أنعمت عليم ) الإشراك: هم أهل الغضب والضلال.

### (في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات):

وذلك من وجوه:

أحدها: من قوله (الحمدالله) فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت

كل ما يحمد عليه، من صفات كماله، ونعوت جلاله. إذ مَنْ عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. وغايته: أنه محمود من وجه دون وجه. ولا يكون محموداً بكل وجه، و بكل اعتبار، بجميع أنواع الحمد: إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها.

وكذلك في إثبات صفة الرحمة له: ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها: من الحياة، والإرادة والقدرة، والسمع والبصر، وغيرها.

وكذلك صفة الربوبية: تستلزم جميع صفات الفعل وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال: ذاتاً وأفعالاً، كما تقدم بيانه.

فكونه محموداً إلها رباً، رحماناً رحيماً، ملكاً معبوداً، مستعاناً، هادياً منعماً، يرضى و يغضب \_ مع نني قيام الصفات به: جمع بين النقيضين. وهو من أمحل المحال.

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين:

الحدهما أنها من لوازم كماله المطلق. فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه، ونزوله كل ليلة إلى سهاء الدنيا في نصف الليل الثاني: من لوازم رحمته وربوبيته. وهكذا سائر الصفات الخبرية.

الوحه الثاني: أن السمع ورد بها، ثناء على الله ومدحاً له، وتعرفاً منه إلى عباده بها. فجحدُها وتحريفها عها دلت عليه، وعها أريد بها: مناقض لما جاءت به. فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال، وأن تستدل بالعقل كها تقدم. ورق

### (في تضمنها للرد على الجبرية):

وذلك من وجوه:

(أحدها: من إثبات عموم حمده سبحانه. فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه، ولا هو من فعلهم. بل هو بمنزلة ألوانهم، وطولهم

وقصرهم، بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم. فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة. وهو المعاقب لهم عليها. فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء، وينفيه أعظم النفي. فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علواً كبيراً، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة. فهي أفعالهم لا أفعاله. وإنما أفعاله العدل، والإحسان والخيرات.

(الوجه الثاني: إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك. إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط \_ أن يكون رحماناً رحيماً \_ و يعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه، ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه، ولا له عليه قدرة ألبتة، ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة. ونقض لها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك، والرحمة التامة الكاملة، في ذات واحدة؟

(الوجه الثالث) إثبات العبادة والاستعانة لهم، ونسبتها إليهم، بقولهم «نعبد، ونستعين» وهي نسبة حقيقية لا مجازية. والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين. والله هو المعبود المستعان به.

(في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات، دون الاختيار والمشيئة وبيان أنه سبحانه فاعل مختار.)

#### وذلك من وجوه:

أحدها. من إثبات حده. إذ كيف يحمد على ما ليس مختاراً لوجوده؛ ولا هو بمشيئته وفعله؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته؟ أو النار والحديد وغيرها في عقل أو فطرة؟ وإنما يحمد الفاعل الختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة. هذا الذي ليس يصح في العقول والفطر سواه. فخلافه خارج عن الفطرة والعقل وهو<sup>(۱)</sup> لا ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات. بل يتبجح بذلك، و يعده فخراً.

<sup>(</sup>١) أي والقائل بالموجب بالذات. وإن لم يذكر قبل، لكنه مفهوم من السياق.

(الثاني): إثبات ربوبيته تعالى: يقتضي فعله بمشيئته واختياره، وتدبيره وقدرته. وليس يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها، والماء لتبريده، وللنبات الحاصل به، ولا ربوبية شيء أبداً لما لا قدرة له عليه ألبتة. وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟

فالقوم كَنَوا للأغمار، وصرحوا لأولى الأفهام.

(الثالث: إثبات ملكه. وحصول ملكِ لمن لا اختيار له، ولا فعل ولا مشيئة غير معقول، بل كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل ﴿ أَفَمَنْ يَخلقُ كَمَنْ لاَ يَخلقُ؟ أفلا تَذَكّرونَ؟ ﴾(١).

الرابع: من كونه مستعاناً، فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة محال.

الخامس: من كونه مسؤولاً أن يهدي عباده، فسؤال من لا اختيار له محال. وكذلك من كونه منعماً.

# (في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات):

#### وذلك من وجوه:

أحدها: كمال محدة، وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئاً من العالم وأحواله وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك، ولا عدد النجوم، ولا من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدعوه ممن لا يدعوه؟

الثاني: أن هذا مستحيل أن يكون إلهاً، وأن يكون رباً، فلا بد للإله المعبود، والرب المدبر، من أن يعلم عابده، و يعلم حاله.

الثالث: من إثبات رحمته. فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٧.

الرابع: إثبات ملكه. فإن ملكاً لا يعرف أحداً من رعيته ألبتة، ولا شيئاً من أحوال مملكته ألبتة، ليس بملك بوجه من الوجوه.

الخامس: كونه مستعاناً.

السادس: كونه مسؤولاً أن يهدي سائله ويجيبه.

السابع: كونه هادياً.

الثامن: كونه منعماً.

التاسع: كونه غضباناً على من خالفه.

العاشر: كونه مجازياً، يدين الناس بأعمالهم يوم الدين.

فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله.

# (في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات):

#### وذلك من وجوه:

أحدها: إثبات حمده التام. فإنه يقتضي كمال حكمته، وأن لا يخلق خلقه عبثاً، ولا يتركهم سُدىً، لا يُؤمّرون ولا يُنهون. ولذلك نَزَّه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه. وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة، وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء \_ فإنه ما عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه، ولا قدره حق قدره، بل نسبه إلى ما لا يليق به، و يأباه حمده ومجده.

فن أعطى الحمد حقه علماً ومعرفة وبصيرة استنبط منه «أشهد أن محمداً رسول الله » كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله » وعلم قطعاً أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد، كتعطيل صفات الكمال، وكإثبات الشركاء والأنداد.

الثاني: إلهيته، وكونه إلهاً. فإن ذلك مستلزم لكونه معبوداً مطاعاً. ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله.

الثالث: كونه رباً. فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. وجزاء محسنهم بإحسانه، ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الربوبية. وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة.

الرابع: كونه رحماناً رحيماً. فإن من كمال رحمته: أن يُعرِّف عباده نفسه وصفاته و يدلهم على ما يقربهم إليه، ويباعدهم منه. ويثيبهم على طاعته، ويجزيهم بالحسنى. وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. فكانت رحمته مقتضية لها.

الخامس: ملكه. فإن الملك يقتضي التصرف بالقول، كما أن المِلْك يقضي التصرف بالفعل. فالمَلِك هو المتصرف بأمره وقوله، فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء. والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله. والله له الملك. وله الملك. فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل.

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية، وتصرف بكلماته الدينية، وكمال الملك بها.

فإرسال الرسل: موجب كمال ملكه وسلطانه، وهذا هو المَلك المعقول في فطر الناس وعقولهم. فكل مَلك لا تكون له رسل يَبْتُهم في أقطار مملكته فليس بملك.

وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته، وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه. فإنهم رسل الله في خلقه وأمره.

السادس: ثبوت «يوم الدين» وهو يوم الجزاء، الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيراً وشراً. وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة، وقيام الحجة التي بسبها يُدان المطيع والعاصي.

السابع: كونه معبوداً. فإنه لا يُعبد إلا بما يحبه و يرضاه. ولا سبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه و يرضاه إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً.

الثامن: كونه هادياً إلى الصراط المستقيم. وهو معرفة الحق والعمل به، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب. فإن الحط المستقيم: هو أقرب خط موصل بين نقطتين. وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل. فتوقفه على الرسل ضروري، أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس.

التاسع: كونه منعماً على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم. فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم، وجعلهم قابلين الرسالة، مستجيبين لدعوته. وبذلك ذكّرهم مِنّته عليهم وإنعامه في كتابه.

العاشر: إنقسام خلقه إلى منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالين. فإن هذا الانقسام ضروري \_ بحسب انقسامهم في معرفة الحق، والعمل به \_ إلى عالم به، عامل بموجبه. وهم أهل النعمة. وعالم به معاند له. وهم أهل الغضب. وجاهل به وهم الضالون. هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل. فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة. فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع. فالرسالة ضرورية.

وقد تبين لك بهذه الطريق، والتي قبلها: بيان تضمنها للرد على من أنكر المعاد الجسماني، وقيامة الأبدان. وعرفت اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي. وهو الحق الذي خُلقت به وله السمواتُ والأرض، والدنيا والآخرة. وهو مقتضى الخلق والأمر، ونفيه نفيٌ لهما.

# (إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكلم):

فإن حقيقة الرسالة: تبليغ كلام المرسل. فإذا لم يكن ثمَّ كلام فهاذا يبلِّغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولاً؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماً، أو يكون القرآن كلامه: فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل، التي حقيقتها: تبليغ كلام إلله تبارك

وتعالى. ولهذا قال منكرو رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤثّر. إِنْ هَذَا إِلاّ قولُ البَشر﴾ (١) وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بُلّغوه، وأُنذروا به.

فن قال: إن الله لم يتكلم به، فقد ضاها قوله قولهم. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

## (في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم):

#### وذلك من وجوه:

أحدها: إثبات حمده. فإنه يقتضي ثبوت أفعاله، لاسيا وعامة مواد الحمد في القرآن \_ أو كلها \_ إنما هي على الأفعال، وكذلك هو ههنا. فإنه حَمِد نفسه على ربوبيته، المتضمنة لأفعاله الاختيارية. ومن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله. هذا ممتنع في كل عقل سليم، وفطرة مستقيمة. فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة.

وأيضاً فإنه متعلَّق الإرادة والتأثير والقدرة، ولا يكون متعلقها قديماً ألبتة.

الثاني: إثبات ربوبيته للعالمين. وتقرير ما ذكرناه. والعالم كل ما سواه فثبت أن كل ما سواه مربوب. والمربوب مخلوق بالضرورة. وكل مخلوق حادث بعد أن لم يكن. فإذاً ربوبيته تعالى لكل ما سواه: تستلزم تقدمه عليه، وحدوث المربوب. ولا يتصور أن يكون العالم قديماً وهو مربوب أبداً. فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له. وكل مربوب فهو فقير بالذات. فلا شيء من المربوب بغني ولا قديم.

الثالث: إثبات توحيده. فإنه يقتضى عدم مشاركة شيء من العالم له في

<sup>(</sup>١) سورة المدثر الآيات (٢٤-٢٥).

خصائص الربوبية، والقدرة من خصائص الربوبية. فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة، كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره.

### (في بيان تضمنها للرد على الرافضة):

وذلك من قوله: (إهدنا الصراط المستقيم) إلى آخرها.

ووجه تضمنه إبطال قولهم: أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام «منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم، الذين عرفوا الحق واتبعوه. و «ضالون» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه. و «ضالون» وهم الذين جهلوه فأخطأوه.

فكل من كان أعرف للحق، وأتبع له: كان أولى بالصراط المستقيم.

ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم: هم أولى بهذه الصفة من الروافض. فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض.

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منها. فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر، وقلبوها بلاد إسلام. وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى. فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان. فإنه قَطُّ ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام. وكم جَرُّوا على الإسلام وأهله من بليَّة؟ وهل عاثت سيوف المشركين عُبّاد الأصنام من عسكر هولاكو وذو يه من التتارب إلا من تحت رؤوسهم؟ وهل عطلت المساجد، وحرقت المصاحف، وقتل سروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم، إلا بسبهم ومن جَرَّائهم؟ ومظاهرتُهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة.

فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال، إن كنتم تعلمون؟

ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله: بأبي بكر وعمر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم، وهو كما فسروه. فإنه صراطهم الذي كانوا عليه. وهو عين صراط نبيهم. وهم الذين أنعم الله عليهم، وغضب على أعدائهم، وحكم لأعدائهم بالضلال، وقال أبو العالية رئيع الرياحي والحسن البصري، وهما من أجل التابعين «الصراط المستقيم: رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه» وقال أبو العالية أيضاً في قوله: «صراط الذين أنعمت عليهم: هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)، وأبو بكر وعمر» وهذا حق. فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة. ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضاً، وثناؤهم عليها، وعاربة من حاربا، ومسالمة من سالما: معلومة عند الأمة. خاصها وعامها. وقال زيد بن أسلم «الذين أنعم الله عليهم: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر».

ولا ريب أن المنعم عليهم: هم أتباعه، والمغضوب عليهم: هم الخارجون عن اتباعه، وأتبع الصحابة له: عن اتباعه، وأتبع الصحابة له: السمع والبصر، أبو بكر وعمر. وأشد الأمة مخالفة له: هم الرافضة، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة. ولهذا يبغضون السنة وأهلها، و يعادونها و يعادون

<sup>(</sup>۱) الآل: كل من يؤول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخص صفاته وأبرز مزاياه. وليست الولادة البشرية من خصائص رسول الله، بل هو فيها مثل غيره من البشر، كما جاء صريحاً في كتاب الله، وكما تقتضيه كلمات الله. وإنما خصوصيته صلى الله عليه وسلم: هي الرسالة والهدى والعلم والحكمة. التي أخرج الله بها من الظلمات إلى النور. فآله: هم أتباعه في هذه الرسالة وهداها بقطع النظر عن الزمن والبلد والأب والجد على علم وبصيرة من ربهم. كما أن آل فرعون: هم أتباعه على ظلمه و بغيه وكفره في كل زمان ومكان، وبأي إسم. وقد صرح الله سبحانه بما يقتضي هذا جلياً، في قوله: ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾. سورة الأحزاب \_ آية ٤٠.

أهلها. فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته وأتباعه من بنيهم أكمل ميراثاً؟ بل هم ورثته حقاً.

فقد تبين أن الصراط المستقيم: طريق أصحابه وأتباعه. وطريق أهل الغضب والضلال: طريق الرافضة.

وبهذه الطريق ــبعينها ــ يرد على الخوارج. فإن معاداتهم الصحابة معروفة.

## (الفاتحة واشتمالها على جميع معاني القرآن):

وسر الخلق والأمر، والكتب والشرائع، والثواب والعقاب: انتهى إلى هاتين الكلمتين. وعليها مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب. جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن. وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن. وجمع معاني القرآن في المفصل. وجمع معاني المفصل في الفاتحة، في «إياك نعبد وإياك نستعين».

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين. فنصفهما له تعالى وهو «إياك نعبد».

وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه.

و «العبادة» تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل. والتعبد: التذلل والخضوع. فن أحببته ولم تكن خاضعاً له، لم تكن عابداً له، ومن خضعت له بلا محبة، لم تكن عابداً له، حتى تكون محباً خاضعاً. ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوباً لهم. بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم : منكرين لكونه إلهاً، وإن أقروا بكونه رباً للعالمين

وخالقاً لهم. فهذا غاية توحيدهم. وهو توحيد الربوبية، الذي اعترف به مشركو العرب، ولم يخرجوا به عن الشرك، كما قال تعالى: ﴿ ولِئنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ الشَّمواتِ خَلقَهُمْ ؟ لَيَقُولَنَّ الله ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ ولِئنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ ؟ ليقولُنَّ الله ﴾ (١) ﴿ قَلْ لمن الأرضُ وَمَنْ فِيهَا؟ \_ إلى قوله \_ سيقولونَ لله ، قلْ فَأَتَى تُسْحَرون؟ ﴾ (٣) ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته ، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره ، كما أنه لا خالق غيره ، ولا رب سواه .

و ((الاستعانة)) تجمع أصلين: الثقة بالله، والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس، ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه، ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماده عليه. مع أنه غيرواثق به.

و «التوكل» معنى يلتئم من أصلين: من الثقة، والاعتماد. وهو حقيقة «إياك نعبد وإياك نستعين» وهذان الأصلان \_وهما التوكل، والعبادة \_ قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع، قرن بينها فيها. هذا أحدها.

الثاني: قول شعيب ﴿ وَمَا تَوفيقي إلا بالله ؛ عَلَيْهِ تَوكلَّتُ وَالِيهِ أُنِيبُ ﴾ (١).

الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَلله ِ غَيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأُرضِ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأُمْرُ كُلُّهُ، فاعبدهُ وَتَوكّل عَلَيْهِ ﴾ (٥).

الرابع: قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تُوكَّلِنَا وَإِلِيكَ أَنْبِنَا وَإِلَيْكَ أَنْبِنَا وَإِلَيْكَ أَنْبِنَا وَإِلَيْكَ الْمُصر ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٨٨. (٤) سورة هود الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٣٨. (٥) سورة يونس الآية ١٢٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحج الآيات (٨٤-٨٩).
 (٦) سورة المتحنة الآية ٤.

الخامس: قوله تعالى: ﴿ وَاذَكْرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إليهِ تَبتيلاً. رَبُّ المشرقِ والمغرب لا إله إلاّ هُوَ، فاتَّخِذْهُ وَكَيلاً ﴾ (١).

السادس: قوله تعالى: ﴿ قُلْ: هُوَ رَبِّي. لا إِلَه إِلا هُوَ، عليهِ تَوكَلْتُ وإليهِ مَتَابٍ ﴾ (٢).

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين. وهما «إياك نعبد وإياك نستعن ».

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل. إذ «العبادة» غاية العباد التي خلقوا لها، و «الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إياك نعبد» متعلق بألوهيته واسمه «الله» و «إياك نستعين» متعلق بربوبيته واسمه «الرب» فقدم «إياك نعبد» على «إياك نستعين» كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة. ولأن «إياك نعبد» قسم الرب. فكان من الشطر الأول، الذي هو ثناء على الله تعالى، لكونه اولى به. و «إياك نستعين» قسم العبد. فكان من الشطر الذي له، وهو «أهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر السورة.

ولأن «(العبادة)» المطلقة: تتضمن «الاستعانة» من غير عكس. فكل عابد لله عبودية تامة: مستعين به ولا ينعكس. لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته. فكانت العبادة أكمل وأتم. ولهذا كانت قسمَ الرب.

ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس. ولأن «الاستعانة» طلب منه، و «العبادة» طلب له.

سورة المزمل الآيات (۸-۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ٣٠.

ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، و «الاستعانة» تكون من مخلص ومن غبر مخلص.

ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك، و «الاستعانة» طلب العون على العبادة. وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك. وأداء حقه: أهم من التعرض لمصدقته.

ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، و «الإعانة» فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته، ودخلت تحت رقِّهَا أعانك عليها. فكان التزامها والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم.

و « العبودية » محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بها ، وإعانة بعدها على عبودية أخرى . وهكذا أبداً ، حتى يقضى العبد نَحْبَهُ .

ولأن «إياك نعبد» له. و «إياك نستعين» به. وما له مقدم على ما به. لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه. وما به متعلق بمشيئته. وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته، والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار، والطاعات والمعاصي. والمتعلق بمحبته: طاعاتهم وإيمانهم، فالكفار أهل مشيئته، والمؤمنون أهل محبته. ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبداً. وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته.

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إياك نعبد» على «إياك نستعين».

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين، ففيه: أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم. وفيه الإيذان بالاختصاص، على فعلهم، وفيه الإيذان بالاختصاص، المسمى بالحضر، فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. والحاكم

في ذلك ذوق العربية والفقه فيها، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدماً. وسيبويه نص على الاهتمام، ولم ينف غيره.

ولأنه يقبح من القائل: أن يعتق عشرة أعبد مثلاً، ثم يقول لأحدهم: إياك أعتقت. ومن سمعه أنكر ذلك عليه، وقال: وغيرَه أيضاً أعتقت. ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام، ولا حسن إنكاره.

وتأمل قوله تعالى: ﴿ وإيّايَ فارْهَبُونَ ﴾ (١) ﴿ وإيّايَ فاتّقُونَ ﴾ (٢) كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غيري، ولا تتقوا سواي؟ وكذلك «إياك نعبد وإياك نستعين» هو في قوة: لا نعبد غيرك. ولا نستعين بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق.

ولا عبرة بجدل من قلّ فهمه، وفتح عليه باب الشك والتشكيك. فهؤلاء هم آفة العلوم، وبلية الأذهان والفهوم، مع أن في ضمير «إياك» من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل: فني إياك قصدت، وأحببت: من الدلالة على معنى: حقيقتك وذاتك قصدي، ما ليس في قولك: قصدتك وأحببتك. وإياك أعني، فيه معنى: نفسك وذاتك وحقيقتك أعني.

ومن ههنا قال من قال من النحاة: إتّ «إيّا» أسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل. ولم يردّ عليه برّدّ شاف.

لولا أنَّا في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة، وذكرنا مذاهب النحاة فيها، ونصرنا الراجح. ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله.

وفي إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين. ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه، فإذا قلت

سورة البقرة الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٤١.

لملك مثلاً: إياك أحب، وإياك أخاف. كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته، والاهتمام بذكره، ما ليس في قولك: إياك أحب وأتحاف.

## (تقسيم الناس إلى أهل عبادة ومعرضون):

إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين ــ وهما العبادة والاستعانة ــ أربعة أقسام.

القسم الاول: أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها، و يوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى: الإعانة على مرضاته، وهو الذي عَلَمه النبي صلى الله عليه وسلم لِحِبِّ معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال «يا معاذ، والله إني لأحبك. فلا تنس أن تقول دُبُر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته. وأفضل المواهب: إسعافه بهذا المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله. وتيسير أسبابه. فتأملها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعين».

#### ومقابل هؤلاء:

القسم الثاني: وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فلا عبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به، فعلى حظوظه وشهواته، لا على مرضاة ربه وحقوقه. فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه و يَمُدُّ هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه: عدوه إبليس، ومع هذا

فقد سأله حاجة فأعطاه إياها، ومتعه بها. ولكن لمّا لم تكن عوناً له على مرضاته. كانت زيادة له في شقوته، وبعده عن الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه، ولم يكن عوناً على طاعته: كان مبعداً له عن مرضاته، قاطعاً له عنه ولا بد.

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره. وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه وشقوته. ويكون قضاؤها له من هوانه عليه، وسقوطه من عينه. ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له. فيمنعه حمايةً وصيانة وحفظاً لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته، و يعامله بلطفه. فيظن \_ بجهله \_ أن الله لا يحبه ولا يكرمه. و يراه يقضي حوائج غيره، فيسيء ظنه بربه. وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله. والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا: حمله على الأقدار. وعتابه الباطن لها. كما قيل:

وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا

فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي، والأمر ليس إليّ؟ والعاقل خصم نفسه. والجاهل خصم أقدار ربه.

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً خيرته وعاقبته مغيبة عنك. وإذا لم تجد من سؤاله بدا، فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة. وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة. ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه، ولا قدرة له عليها، ولا اهتداء له إلى تفاصيلها. ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، بل إن وُكِل إلى نفسه هلك كل الهلاك، وانفرط عليه أمره.

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عوناً لك على طاعته وبلاغاً

إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعاً لك عنه، ولا مُبعداً عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كلّ ما أعطى لكرامة عبده عليه؛ ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان، يمتحن بها عباده. قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا ما ابتلاًهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمهُ، فيقولُ: رَبّي أَكْرَمَنِ وأمّا إذا ما ابتلاهُ فقَدَرَ عليهِ رِزْقَهُ فيقولُ: رَبّي أهانَنِ \* كلا ﴾ (١) أي ليس كل من أعطيتُه ونعمته وخولته: فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته عليّ. ولكنه ابتلاء مني، وامتحان له: أيشكرني فأعطيه فوق-ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه، وأخوّل منه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه، وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذلك من هوانه عليّ، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له: أيصبر؟ فأعطيه غنه، فذلك من هوانه عليّ، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له: أيصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سَعة الرزق، أم يتسخط؟ فيكون حظه السخط.

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام، وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته عليّ، ولم أبتله بالفقر لهوانه عليّ. فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره. فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، و يُقتِّر على المؤمن لا لإهانته. إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. فله الحمد على هذا وعلى هذا. وهو الغني الحميد.

فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى «إياك نعبد وإياك نستعين».

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان.

أحدهما: القدرية ، القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف ، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها ، وتعريف الطريق ، وإرسال الرسل ، وتمكينه من الفعل . فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها . بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة .

سورة الفجر الآيات (١٥ و ١٦).

فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان، وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد، أوجب لهم الإيمان. وخذل هؤلاء بأمر آخر، أوجب لهم الكفر. فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة، لا استعانة معه. فهم موكولون إلى أنفسهم. مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنها: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده.

النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وتلاشيها في ضمنه، وقيامها به، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح الحرك لها، والمعول على المحرك الأول.

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك، ومن السبب إلى المسبب. ومن الآلة إلى الفاعل. فضعفت عزائمهم وقصرت همهم، فقل نصيبهم من «إياك نستعين» ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة، وإن وجدوا ذوقه بالأ وراد والوظائف.

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير، بحسب استعانتهم وتوكلهم. ولو ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه، وكان مأموراً بإزالته، لأ زاله.

فإِن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟.

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله، والإيمان بتفرده بالخلق، والتدبير والضر والنفع، والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان، وإن لم يشأ الناس. وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتماداً عليه، وتفويضاً

إليه، وطمأنينة به، وثقة به، ويقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه، وأنه مَلِيٌّ به، ولا يكون إلا بمشيئته، شاءه الناس أم أبوه.

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيا ينويه من رغبة ورهبة هما مَلِيًان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه، وحبس هَمّه على إنزال ما ينويه بهما. فهذه حال المتوكل. ومن كان هكذا مع الله، فالله كافيه ولا بد. قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَوكّل على الله فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (١) أي كافيه. و«الحسب» الكافي. فإن كان \_ مع هذا \_ من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو...

القسم الربع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يَدُرُ مع ما يحبه و يرضاه. فتوكل عليه، واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه، وطلبها منه، وأنزلها به. فقضيت له، وأسعف بها. سواء كانت أموالاً أو رياسة أو جاهاً عند الخلق، أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين، ولكن لا عاقبة له. فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال، لا تستلزم الإسلام، فضلاً عن الولاية والقرب من الله. فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجر، والمؤمن والكافر. فن استدل بشيء من ذلك على عبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه، وأنه من أوليائه المقربين. فهو من أجهل الجاهلين، وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه، والتميز بين ما يحبه و يرضاه، ويكرهه و يسخطه. فالحال من الدنيا. فهو كالملك والمال، إن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته، وتنفيذ أوامره: ألحقه بالملوك العادلين البررة، وإلا فهو وبال على صاحبه، ومبعد له عن الله، وملحق له بالملوك الظلمة، والأغنياء والماخرة.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية ٣. أ

#### (التحقق بـ ﴿ إِياكَ نعبد ﴾):

إذا عرف هذا: فلا يكون العبد متحققاً بـ «إياك نعبد» إلا بأصلين عظيمين أحدهما: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

والثاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق «إياك نعبد».

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضاً إلى أربعة أقسام:

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة. فأعمالهم كلها الله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، و بغضهم لله. فعاملتهم ظاهراً و باطناً لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراً، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلب المحمدة، والمنزلة في قلوبهم، ولا هرباً من ذمهم. بل قد عَدُّوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. فالعمل لأجل الناس، وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، ورجائهم للضر والنفع منهم: لا يكون من عارف بهم ألبتة، بل من جاهل بشأنهم، وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم. ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله، وعطاءه ومنعه وحبه و بغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف النه وعرف النه على معاملتهم.

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله، ولما يحبه و يرضاه. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بَلا عباده بالموت والحياة لأجله. قال الله تعالى (الذي خَلَقَ الموتَ والحياة ليَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَملاً (١) وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملاً. قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً: لم يقبل.

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآمة ٢.

وإذا كان صواباً، ولم يكن خالصاً: لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: ما كان لله. والصواب: ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاء رَبِّهِ فليعملْ عَملاً صَالحاً، ولا يُشرِك بعبادة وبه أحداً ﴾ (١) وفي قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً ممّن أسلمَ وَجُههُ لله وهُو مُحسنٌ ﴾ (٢) فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، على متابعة أمره. وما عدا ذلك فهو مردود على عامله، يُرَد عليه \_ أحوج ما هو إليه \_ هباء منثوراً. وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعداً. فإن الله تعالى إنما يُعبد بأمره، لا بالآراء والأهواء.

الضرب الثاني (٣): من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقاً لشرع، وليس هو خالصاً للمعبود، كأعمال المتزينين للناس، المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق، وأمقتهم إلى الله عز وجل. ولهم أوفر نصيب من قوله: ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الّذينَ يَفرحونَ بما أتوا ويحبّونَ أَنْ يُحمّدوا بما لم يَفْعَلوا. فلا تحسبنهم بمَفازة مِنَ العذابِ. ولهُمْ عذابٌ أليمٌ ﴾ (٤) يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص.

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف \_ من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة — عن الصراط المستقيم. فإنهم يرتكبون البدع والضلالات، والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الإتباع والإخلاص والعلم. فهم أهل الغضب والضلال.

الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله، لكنها على غير متابعة الأمر،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي انقسم إليها الناس بحسب الإخلاص والمتابعة.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٨٨.

كجهال العبّاد، والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر، وكل من عبد الله بغير أمره، واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله. كمن يظن أن سماع المُكاء والتصدية قربة، وأن الحلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة. أمثال ذلك.

الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر، لكنها لغير الله. كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحَمِيَّة وشجاعة، ويحج ليقال، ويقرأ القرآن ليقال. فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها، لكنها غير صالحة. فلا تقبل ﴿ وما أمِرُوا إلاّ ليعبدُوا الله مُخلِصينَ لهُ الدّين ﴾ (١) فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر. والإخلاص له في العبادة. وهم أهل «إياك نعبد وإياك نستعين».

### (فضل أهل مقام ‹‹إياك نعبد››):

ثم أهل مقام «إياك نعبد» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق. فهم في ذلك أربعة أصناف:

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها.

قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن .هواها، وهو حقيقة التعبد.

قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثاً لا أصل به «أفضل الأعمال أحرها» أي أصعبها وأشقها.

وهؤلاء: هم أهل المجاهدات والجور على النفوس.

<sup>(</sup>١) سورة البينة الآية ٥.

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة، والإخلاد إلى الأرض. فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.

الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات التجرد، والزهد في الدينا، والتقلل منها غاية الإمكان، واظراح الاهتمام بها، وعدم الاكثرات بكل ما هو منها.

### ثم هؤلاء قسمان:

فعوامهم: ظنوا أن هذا غاية، فشمروا إليه وعملوا عليه. ودعوا الناس إليه، وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة. فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها.

وخواصهم: رأوا هذا مقصوداً لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله، وجمع الهمة عليه، وتفريغ القلب لمحبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله، ودوام ذكره بالقلب واللسان، والاشتغال بمراقبته، دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له.

ثم هؤلاء قسمان. فالعارفون المتبعون منهم: إذا جاء الأمر والنهي بادروا الله ولو فَرَّقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب على الله. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. وربما يقول قائلهم:

يطالَب بالأوراد من كان غافلاً فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟

ثم هؤلاء أيضاً قسمان. منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل، وتعلم العلم النافع لجمعيته.

وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً، فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على

الله، فإن قمت وخرجت تفرقت، وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي (١)، فما الأفضل في حتى ؟

فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم، وأجب داعي الله، ثم عد إلى موضعك. وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب، وإجابة الداعي حق الرب. ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل «إياك نعبد».

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها: ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء، والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم، ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل. فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» رواه أبو يعلى.

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفّاع متعد إلى الغير. وأين أحدهما من الآخر؟.

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.

قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النعم » وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «من دعا إلى هُدًى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء»

<sup>(</sup>١) إن هذا تناقض ظاهر. فإن حقيقة الصلاة، والغرض الحقيقي منها: هو الاتصال بالله، وعروج الروح إليه، وهذا يعلمه المؤمنون المصلون الصادقون، الذين عرفوا الله ربهم بأسمائه وصفاته، وآثارها في أنفسهم وفي الآفاق، وعرفوه من آياته الكونية والقرآنية. والصوفي أجهل الناس بهذه المعرفة وأبعدهم عنها. وإنما جمعيته مع شيطانه وهواه، ثم غره الشيطان لجاهليته وتمكن سلطانه عليه وولايته في فاوهمه أنه مع الله.

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير» وبقوله صلى الله عليه وسلم «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، والنملة في جحرها».

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله، ما دام نفعه الذي نسب إليه.

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم، ونفعهم في معاشهم ومعادهم. لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد، وترك مخالطة الناس. ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله، ونفع عباده، والإحسان إليهم، أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك.

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار. بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، كما في حالة الأمن.

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً: القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل.

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن، والدعاء والذكر والاستغفار.

والأفضل في وقت استرشاد الطالب، وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به.

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده، والاشتغال بإجابة المؤذن.

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع. وإن بعد كان أفضل.

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه، أو البدن، أو المال: الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك.

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به. فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك.

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين.

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم، وإقرائهم القرآن، عند كثير من العلماء.

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته، وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك.

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم، دون الهرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه.

والأفضل خلطتهم في الخير. فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر، فهو أفنمل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم.

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه.

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق: والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته. فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت. فدار تعبده عليها. فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إلها، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم. وإن رأيت العباد. رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم. وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم. وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم (١). فهذا هو العبد المطلق، الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذتها وراحتها من العبادات. بل هو على مراد ربه، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق بـ «إياك نعبد وإياك نستعين» حقاً، القائم بها صدقاً. مَلْبَسه ماتهياً. ومأكله ما تيسر. واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته. ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خالياً. لا تملكه إشارة. ولا يتعبده قيد. ولا يستولى عليه رسم. حر مجرد. دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أنَّى توجهت ركائبه. و يدور معه حيث استقلت مضاربه. يأنس به كل محق. و يستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع. وكالنخلة لا يسقط ورقها. وكلها منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله. فهو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق، وصحب

<sup>(</sup>١) عجيب أن يجعل ذلك قسماً مستقلاً، مع أن المعقول عند الفقيه المتبصر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أن عكوف القلب على الله هو الإخلاص الذي هو جزء لازم لقبول العمل أي عمل.

الناسَ بلا نفس. بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين، وتخلى عنهم. وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. فواهاً له! ما أغْرَبَه بين الناس! وما أشدً وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به، وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان. وعليه التكلان.

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة.

# وهم في ذلك أربعة أصناف:

الصنف الأول: نفاة الحِكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة، وصِرْف الإرادة. فهولاء عندهم القيام بها ليس إلا لجحرد الأمر، من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد، ولا سبباً لنجاة. وإنما القيام بها لجحرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق: إنه لم يخلق ما خلقه لعلة، ولا لغاية هي المقصودة به، ولا لحكمة تعود إليه منه. وليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتها، ولا فيها قُوى ولا طبائع. فليست النار سبباً للإحراق، ولا الماء سبباً للإرواء والتبريد، وإخراج النبات، ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك. وحصول الإحراق والرّي ليس بها، لكن بإجراء العادة الاقترانية على خصول هذا عند هذا، لا بسبب ولا بقوة قامت به. وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء. لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور به صفة اقتضت قبحه.

ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة. وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى «مفتاح دار السعادة، ومطلب أهل العلم والإرادة» وبينا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجهاً، وهو كتاب بديع في معناه. وذكرناه أيضاً في كتابنا المسمى «سَفَر الهجرتين، وطريق السعادتين».

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها، ولا يتنعمون بها. وليست الصلاه قرة أعينهم. وليست الأوامر سرور قلوبهم، وغذاء أرواحهم وحياتهم.

ولهذا يسمونها «تكاليف» أي قد كلفوا بها. ولوسمى مُدَّع لمجبة ملك من اللوك أو غيره ما يأمره به تكليفاً، وقال: إني إنما أفعله بكلفة; لم يعده أحد محباً له. ولهذا أنكر هؤلاء — أو كثير منهم — محبة العبد لربه. وقالوا: إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به. لا أنه يحب ذاته. فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة. فأنكروا حقيقة العبودية ولُبَها. وحقيقة الإلهية: كونه مألوها محبوباً بغاية الحب، المقرون بغاية الذل والخضوع، والإجلال والتعظيم. فأنكروا كونه محبوباً. وذلك إنكار لإلهيته، وشيخ هؤلاء: هو الجَعْد بن درهم الذي ضَحَى به خالد بن عبد الله الْقَسْرِي في يوم أضحى. وقال «إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليا، ولم يتخذ إبراهيم خليلا» وإنما كان إنكاره: لكونه تعالى محبوباً محباً، لم ينكر حاجة إبراهيم إليه، التي هي كان إنكاره: لكونه تعالى محبوباً محباً، لم ينكر حاجة إبراهيم إليه، التي هي الحلاة عند الجهمية، التي يشترك فيها جميع الخلائق. فكلهم أخِلاء لله عندهم.

وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الله من أكثر من ثمانين وجهاً في كتابنا المسمى «قرة عيون المحبين، وروضة قلوب العارفين» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك ألبتة، كها أنه لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياة، ولا لعينه إلا بالنور الباصر، ولا لأذنه إلا بالسمع، وأن الأمر فوق ذلك وأعظم.

الصنف الثاني: القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعاً من الحكمة، والتعليل. ولكن لا يقوم بالرب، ولا يرجع إليه. بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته.

فعندهم: أن العبادات شرعت أثماناً لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير.

قالوا: ولهذا يجعلها الله تعالى عوضاً كقوله: ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُم الْجِنَّة

أورثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) وقوله ﴿ ادخلوا الجِنّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعملُونَ ﴾ (٢) وقوله ﴿ هَلْ تُجْزَونَ إِلاّ مَا كُنْتُمْ تَعمَلُونَ ﴾ (٣) وقوله صلى الله عليه وسلم — فيا يحكي عن ربه عز وجل — ((يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا يُوفَّىٰ الصّابرونَ أَجْرَهُمْ بغير حِسابٍ ﴾ (٤).

قالوا: وقد سماه سبحانه جزاء وأجراً وثواباً. لأنه يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه منه (٥).

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءاً ولا أجراً ولا ثوّاباً معنى.

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل. وبينهما أعظم التباين.

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزء ألبتة. وجوزت أن يعذب الله من

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ١٠.

<sup>(•)</sup> إنما كان الجزاء ثواباً \_ والله أعلم \_ لأنه يثوب إلى العامل، وترجع إليه ثمرة عمله في الدنيا لينقدها ويحاسب نفسه عليها، و يعرف ما في عمله من نقص وانجراف عن الجادة \_ ولا بد \_ بقدر ما وجد في ثمرته التي ثابت. ورجعت إليه في الدنيا، ككل الشئون والأعمال الدنيوية، من صناعة وزراعة وتجارة وغيرها، فيتدارك العبد النقص، و يتحرى الصراط المستقيم. فإذا لم ينقد عمله، ولم يحاسب نفسه، لما يغلب عليه من الغفلة والجهالة والتقليد الأعمى، كان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة.

 <sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآيات (٨-٩).

أفنى عمره في طاعته، وينعم من أفنى عمره في معصيته. وكلاهما بالنسبة إليه سواء. وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملاً، وأكثر وأفضل درجات. والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة، من غير تعليل ولا سبب، ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب، وهذا بالعقاب.

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح. وجعلت ذلك كله محض الأعمال وثمناً لها، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال مِنَّة الصدقة عليه بلا ثمن.

فقاتلهم الله. ما أجهلهم بالله وأغرَّهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده منزلة صدقة العبد على العبد، حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل.

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة. ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء ألبته.

والطائفتان جائرتان، منحرفتان عن الصراط المستقيم، الذي فطر الله عليه عباده، وجاءت به الرسل، ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب. مقتضية لها كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومَنّه، وصدقته على عبده. إن أعانه عليها ووفقه لها، وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها، وحَبّبها إليه، وزَينها في قلبه وكرّه إليه أضدادها. ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه، ولا هي على قدره، بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده، وأوقعها على أكمل الوجوه لن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه. فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على اتلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. فلذلك لو عَذّبَ أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نني صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل، كما قال «لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله \_ وفي لفظ: لن

يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وفي لفظ: لن ينجي أحداً منكم عمله \_ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل، كما في قوله: ﴿ ادخلوا الجنّةَ بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) ولا تنافي بينها. إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد. فالمنفي استحقاقها بمجرد الأعمال، وكون الأعمال ثمناً وعوضاً لها، رداً على القدرية المجوسية، التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير الهنة.

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله ، وأغلظهم عنه حجاباً . وحُق لهم أن يكونوا مجوس هذه الأمة . و يكني في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في مِنته ، وأن من تمام الفرح والسرور ، والغبطة واللذة : اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق ، وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة . وأعظمهم منه منزلة ، وأقربهم إليه : أعرفهم بهذه المنة ، وأعظمهم إقراراً بها ، وذكراً لها ، وشكراً عليها ، وعبة له لأجلها . فهل يتقلّب أحد قط إلا في منته ؟ ﴿ يَمُنُون عَليكَ أَنْ الله عَليكُمْ أَنْ هَداكُمْ للإيمانِ إنْ أسلَمُوا ، قُلْ لا تَمُنُوا عليّ إسلامَكُمْ ، بلِ الله أيمنُ عَليكُمْ أَنْ هَداكُمْ للإيمانِ إنْ كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ (٢) .

واحتمال مِنة المخلوق: إنما كانت نقصاً لأنه نظيره. فإذا مَنَ عليه استعلى عليه، ورأى الممنونُ عليه نفسه دونه. هذا مع أنه ليس في كل مخلوق، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على أمته، وكان أصحابه يقولون «الله ورسوله أمّنُ» ولا نقص في منة الوالد على ولده، ولا عار عليه في احتمالها. وكذلك السيد على عبده. فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم، ومحض صدقته عليهم، بلا عوض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعمالهم أسباباً

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٧.

لما ينالونه من كرمه وجوده. فهو المنان عليهم. بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها، وأعانهم عليها، وكملها لهم، وقبلها منهم على ما فيها؟ وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: ( بما كنتم تعملون ).

فهذه باء السبية، رداً على القدرية والجبرية، الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال والجزاء، ولا هي أسباب له. وإنما غايتها أن تكون أمارات.

قالوا: وليست أيضاً مطردة، لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر. فلم يبق إلا محض الأمر الكوني والمشيئة.

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء، كما هي مبطلة لقول أولئك. وأدلة المعقول والفطرة أيضاً تبطل قول الفريقين. وتبين لمن له قلب ولب: مقدار قول أهل السنة. وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله، وقدرته، وخلقه العباد وأعمالهم، ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتها، وانعقادها بها شرعاً وقدراً، وترتيبها عليها عاجلاً وآجلاً.

وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعاً من الحق، وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل، بل أنواعاً. وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ﴿ والله ُ يَهدي مَنْ يَشاء إلى صِراط مستقيمٍ ﴾ (١) و﴿ ذلكَ فَضلُ الله ِ يؤتيهِ مَنْ يَشاء، والله ُ ذو الفَضلِ العظيم ﴾ (٢).

الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس، واستعدادها لفيض العلوم عليها، وخروج قواها عن قوى النفوس السبُّعية والبهيمية. فلو عُطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم. والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها، وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة. فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة الآية ٤.

إحداهما: من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة، القائلين بقدم العالم، وعدم انشقاق الأفلاك، وعدم الفاعل المختار.

الطائفة الثانية: من تفلسفت من صوفية الإسلام (١). وتقرب إلى الفلاسفة. فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردها، ومفارقتها العالم الحسي، ونزول الواردات والمعارف عليها.

ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى. فإذا حصل لها بقي مخيراً في حفظه أو ردّه، أو الاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف. وعدم الإخلال بها. وهم صنفان أيضاً.

أحدهما: من يوجبونه حفظاً للقانون، وضبطاً للنفوس.

والآخرون: الذين يوجبونه حفظاً للوارد، وخوفاً من تدرج النفس \_\_\_ بفارقتها له \_\_ إلى حالتها الأولى من البهيمية.

فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك. وغاية معرفتهم بحِكَم العبادة وما شُرعت لأجله. ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة، على سبيل الجمع، أو على سبيل البدل.

وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية، أتباع الخليلين، العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته، ومراده بها.

فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة، والقواعد الفاسدة. ما عندهم وراء ذلك شيء. قد فرحوا بما عندهم من المحال، وقنعوا بما

<sup>(</sup>۱) ليس في الإسلام صوفية، بل كل منها مستقل بنفسه. فللاسلام مصادره من الكتاب والسنة، وعقائده وشرائعه. وللصوفية مصادرها وعقائدها وطقوسها من كتب فلاسفة الهند واليونان، ثم كتب ابن عربي والسهروردي وأشباهها.

ألفوه من الخيال. ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم، لما ارتضوا بدونه، ولكن عقولهم قصرت عنه، ولم يهتدوا إليه بنور النبوة، ولم يشعروا به، ليجتهدوا في طلبه، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده.

فتركّب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه. وهذه بلية الطوائف. والمعّافي من عافاه الله.

فاعلم أن سر العبودية، وغايتها وحكمتها: إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل، ولم يعطلها. وعرف معنى الإلهية وحقيقتها، ومعنى كونه إلها، بل هو الإله الحق، وكل إله سواه فباطل، بل أبطل الباطل. وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود.

فن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها، وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم بانها هي الغاية المقصودة بالخلق، والتي لها خلقوا، ولها أُرسلت الرسل، وأُنزلت الكتب، ولأجلها خلقت الجنة والنار؟ وأن فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى ما لا يليق به، و يتعالى عنه مَنْ خلق السموات والأرض بالحق، ولم يخلقها باطلا. ولم يخلق الإنسان عبثاً ولم يتركه سُدًى مهملا. قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَّا عَلَيْ مُعَيْثُمُ وَلَيْ الْمِنْ اللهِ اللهُ عَبْدُ أَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العبادة: هي الغاية التي خلق لها الجن واللإنس والخلائق كلها. قال الله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسانُ أَنْ يُتركَ سُدًى؟ ﴾ (١) أي خلق لها الجن واللإنس والخلائق كلها. قال الله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسانُ أَنْ يُتركَ سُدًى؟ ﴾ (٢) أي

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة الآية ٣٦.

مهملا. قال الشافعي: لا يؤمر ولا يُنْهَى، وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. والصحيح: الأمران. فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي. والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالها. قال تعالى: ﴿ و يتفكّرونَ في خلق السّمواتِ والأرض: رَبَّنا ما خلقتَ هَذا بَاطلاً، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ ﴾ (١) وقال: ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق ﴾ (٢) وقال: ﴿ وخلقَ الله ُ السّمواتِ والأرض بالحقّ، ولتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ مِا كَسَبَتْ ﴾ (٣).

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق، المتضمن أمره ونهيه، وثوابه

فإذا كانت السموات والأرض وما بينها خلقت لهذا، وهو غاية الخلق، فكيف يقال: إنه لا علة له، ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العباد حتى لا ينكّد عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية، وارتياضها بمخالفة العوائد؟.

فليتأمل اللبيب الفريقان بين هذه الأقوال، وبين ما دل عليه صريح الوحي يحد أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته.

فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، الجامعة لكمال محبته. مع الخضوع له والانقياد لأمره.

فأصل العبادة: محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله. فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٣) . سورة الجاثية الآية ٢٢.

وأولياءه. فحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه، كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحبّه.

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها. فهي إنما تتحقق باتباع أمره، واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله عَلماً عليها، وشاهداً لمن ادعاها، فقال تعالى فقال إنْ كنتُمْ تُحبّون الله وَاتبعوني يُحْبِبْكُم الله فه (۱) فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله، وشرطاً لمحبة الله لهم. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم. فيستحيل إذاً ثبوت محبتهم لله، وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله.

ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: هي حب الله ورسوله، وطاعة أمره. ولا يكني ذلك في العبودية، حتى يكون الله ورسوله أحبّ إلى العبد مما سواهما. فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله. ومتى كان عنده شيء أحب إليه من الله لصاحبه ألبتة، ولا يهديه شيء أحب إليه منها فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه ألبتة، ولا يهديه الله. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُمْ وَأَبْنَاؤكُمْ وَإِخْوَانكُمْ وَأَزْ وَاجكُمْ وَعَشيرتكُمْ وَأَمْوَالُ اقترفتُمُوهَا وتجارة تَخْشُونَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرْضَونَها أحبّ إليكُمْ مِنَ الله ورسوله وَجهاد في سبيله، فتر بتَصُوا حَتى يَأْتِي الله بُأمره. والله لا يهدي القوم الفاسِقين ﴾ (٢).

فكل من قدّم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله، أو قول أحد منهم على مرضاة الله ورسوله، أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله، أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٢٤.

أو معاملة أحدهم على معاملة الله: فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب منه، وإخبار بخلاف ما هو عليه. وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله. فذلك المقدّم عنده أحب إليه من الله ورسوله، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه، أو طاعته أو مرضاته، ظناً منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول. فيطيعه، ويحاكم إليه، و يتلقى أقواله كذلك. فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك (١). وأما اذا قدر على الوصول الى الرسول، وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقاً، أو في بعض الأمور. ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به. فهذا الذي يخاف عليه. وهو داخل تحت الوعيد. فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله، ولم يوافقه على اتباع شيخه. فهو من الظلمة المعتدين. وقد جعل الله لكل شيء قدراً.

#### (بناء «إياك نعبد»):

وبنى «إياك نعبد» على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله و يرضاه، من قول اللسان والقلب، وعمل القلب والجوارح.

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب «إياك نعبد» حقاً هم أصحابها.

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله.

<sup>(</sup>١) المتتبع لنصوص الكتاب والسنة بتدبر: لا يجد فيها ما يعذر هؤلاء، بل يجد أن الله سبحانه ينعي عليهم أشد النعي: أنهم انسلخوا بالتقليد الأعمى من آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق، واتبعوا الشيطان فكانوا من الغاوين، وأن الله قد أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد والنعم والآيات ما يبسر لهم معرفة الحق والهدى، والصراط السوي بكل سهولة، وما ظلمهم الله شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه، والذبُّ عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره، وتبليغ أوامره.

وعمل القلب: كالمحبة له، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه والرجاء له، وإخلاص الدين له، والصبر على أوامره، وعن نواهيه، وعلى أقداره، والرضى به وعنه، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، والذل له والخضوع، والإخبات إليه، والطمأنينة به، وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرضُ من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة.

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد، ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات، ومساعدة العاجز، والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك.

ف «إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأربعة، وإقرار بها، و «إياك نستعين» طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، و «اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بها، وسلوك طريق السالكين إلى الله بها.

#### (دعوة الرسل إلى التوحيد والعبادة):

وجميع الرسل إنما دعوا إلى «إيَّاكَ نَعْبُدُ، وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته، من أولهم إلى آخرهم، فقال نوح لقومه: (اعبدُوا الله ما لكُمْ مِنْ إله غيره ((ا) وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم ((ا)). قال الله تعالى: ﴿ ولقدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسولاً أَن اعبُدُوا الله واجْتنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ ((((ا))) وقال: ﴿ وما أَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رسول إلا نوحي إليهِ واجْتنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ ((((((()))))) وقال تعالى: ﴿ يا أَيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ ((((((((((()))))))))

 <sup>(</sup>۱) سورة الأعراف الآية ٥٩.
 (٣) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة الأعراف الآيات (٧٣-٨٥). (٤) سورة الأنبياء الآية ٢٠.

الطَّيباتِ واعملُوا صَالحاً. إنِّي بما تَعملُونَ عليمٌ، وإنْ هذهِ أُمَّتكُمْ أُمةً واحدة . وأنا رَبَّكم فاتَّقونِ ﴾ (١).

### (مقام العبودية):

والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه، وأقربهم إليه. فقال ﴿ لن يَسْتَنْكِفَ المسيحُ أَنْ يكونَ عَبداً للهِ ، ولا الملائكةُ القرَّبُونَ. وَمَنْ يَستنكِف عَنْ عبادَتِهِ وَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ ولهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (٢) وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ ولهُ مَنْ فِي السَّمواتِ والأرضِ ﴾ (١٤) ههنا. ثم في قوله في سورة الأنبياء ﴿ ولهُ مَنْ في السَّمواتِ والأرضِ ﴾ (١٤) ههنا. ثم يبتدى ﴿ ومَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادتِه ولا يسْتَحْسِرُونَ. يُسبِّحُونَ اللّيلَ والنّهارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ (٥) فهما جملتان تامتان مستقلتان، أي إن له من في السموات ومن في الأرض عبيداً وملكاً. ثم استأنف جملة أخرى فقال ﴿ ومَنْ عِنَدَهُ لا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ ﴾ يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يأنفون عنها، ولا يتعاظمون ولا يستحسرون، فيعيون و ينقطعون عبادته يعني لا يأنفون عنها، ولا يتعاظمون ولا يستحسرون، فيعيون و ينقطعون لبني آدم. فالأول: وصف لعبيد ربوبيته. والثاني: وصف لعبيد إلهيته. قال لي آخر السورة. ليني آدم. فالأول: ﴿ وعبادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ على الأرْضِ هَوْتًا ﴾ (٢) إلى آخر السورة. وقال: ﴿ عِنا يَشْرَبُ بِها عبادُ الله يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً ﴾ (٧) وقال: ﴿ واذكُرْ عَبْدَنَا أَبِوبَ ﴾ (١) وقال: ﴿ واذكُرْ عبادنَا إبراهِيمَ وَاقَالَ: ﴿ واذكُرْ عبادَنَا إبراهِيمَ وَاقَالَ: ﴿ واذكُرْ عبادَنَا إبراهِيمَ وَاقَالَ: ﴿ واذكُرْ عبادَنَا إبراهِيمَ وَاقَالَ أَنْ أَوْتَ وَاقَالَ أَنْ أَيْلَ أَنْ أَوْتَ وَاقَالَ أَنْ أَوْتَ أَنْ أَيْرَانَا أَيْرَانَا أَيْرَانَا أَيْرَانَا أَوْتَ عَالَى الْمَانِينَا إِبْراقِيمَ وَاقَالَ أَلْ واذكُرْ عبادَنَا إبراهِيمَ وَاقَالَ أَنْ أَوْتَ أَنْ أَيْرَانَا أَيْكُمُ عادَنَا إبراهِيمَ وَاقَالَ أَنْ أَيْرَانُونَ عَنْهَ أَنْ أَيْرَانَا أَيْرَانَا أَيْرَانَا أَيْمِونَا أَنْ أَيْرَانَا أَيْنَا أَيْرَانَا أَلَانَا أَيْرَانَا أَيْرَانَا أَيْرَانَا أَيْرَانَا أَيْرَانَا أ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية (٥١-٥٠). (٦) سورة الفرقان الآيات ٦٣.

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء الآية ۱۷۲.
 (۷) سورة الدهر الآية ۲.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٢٠٦. (A) سورة ص الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية ١٩. (٩) سورة ص الآية ٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء الآية (١٩-٢٠)

وإسحقَ و يَعقوبَ ﴾ (١) وقال عن سليمان: ﴿ نِعْمَ العبدُ إِنَّهُ أُوابٌ ﴾ (٢) وقال عن المسيح: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاًّ عبدٌ أَنْعَمنَا عَليهِ ﴾ (٣) فجعل غايته العبودية لا الإِلهية، كما يقول أعداؤه النصارى. ووصف أكرم خلقه عليه، وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته. فقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيِبٍ مُمَا نَزَّلْنَا على عَبْدِنَا ﴾ (٤) وقال تبارك وتعالى: ﴿ تَبَارِكَ الَّذِي نزَّلَ الفرقانَ على عَبْدِهِ ﴾ (٥) وقال: ﴿ الحمدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ على عبدهِ الكِتَابَ ﴾ (٦) فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله، وقال: ﴿ وأنهُ لمَّا قامَ عبدُ الله يَدعوهُ كَادُوا يكُونونَ عليهِ لبَداً ﴾ (٧) فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وقال: ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ﴾ (٨) فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله» وفي الحديث «أنا عبد. آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: «قرأت في التوارة صفة محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفطِّ ولا غليظ، ولا صَخَّاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر».

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالى: ﴿ فَبشِّرْ عِبادي الَّذينَ يستمعونَ القولَ فيتبعونَ أَحْسَنَهُ ﴾ (1) وجعل الأمن المطلق لهم. فقال تعالى: ﴿ يَا عَبَادُ لَا خُوفُ عَلَيْكُمُ اليَّوْمِ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. الذِّينَ آمنُوا بآياتنا وكانوا مسلمين (١٠) وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، وجعل سلطانه

- سورة ص الآية ١٥. سورة الكهف الآية ١. (1) (٦)
- سورة الجن الآية ١٩. سورة ص الآية ٣٠. (v) **(Y)**
- سورة الاسراء الآية ١. سورة الزخرف الآية ٥٩. (A) (٣)
- سورة الزمر الآية ١٨. سورة البقرة الآبة ٢٥. (٩) (٤)
- (۱۰) سورة الزخرف الآية (۲۸–۲۹). سورة الفرقان الآية ١. (0)

على من تولاه وأشرك به. فقال: ﴿ إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ (١) وقال: ﴿ إِنهُ ليسَ لهُ سلطانٌ على الَّذينَ آمنوا وعلى ربِّهمْ يَتوكلونَ، إنَّما سلطانهُ على الَّذي يتولَّونهُ والَّذينَ هُمْ بهِ مُشركونَ ﴾ (٢).

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، وهو الإحسان. فقال في حديث جبريل \_ وقد سأله عن الإحسان \_ « أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

# (في لزوم «إياك نعبد» لكل عبد إلى الموت):

قال الله تعالى لرسوله: ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ (٣) وقال أهل النار ﴿ وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ﴾ (٤) واليقين ههنا: هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح \_ في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه \_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه » أي الموت وما فيه. فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان «من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ » و يلتمسان منه الجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الحلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون. ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحاً مقروناً بأنفاسهم لا يجدون له تعباً ولا نصباً.

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد، فهو زنديق كافر باللهُ ﴿

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٤٢. (٣) سورة الحجر الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية (٩٩-١٠٠). (٤) سورة المدثر الآية (٤٦-٤٧).

وبرسوله (١). وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله، والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم، والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ بل على جميع الرسل \_ أعظم من الواجب على أمهم، والواجب على أولي العزم: أعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على أولى العلم: أعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته.

### (في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة):

العبودية نوعان: عامة، وخاصة.

فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله، بَرِّهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّحٰذَ الرَّحْنُ وَلَداً. لَقَدْ جِئتُمْ شَيئاً إِدًّا. تَكَادُ السَّمواتُ يَتَفَطَّرنَ منهُ وتَنْشَقُّ الأَرضُ وتَخِرُ الجبالُ هَداً. أَنْ دَعَوْا للرحمن وَلَداً. وما ينبغي للرَّحنِ أَنْ يتّخذَ الأرضُ وتَخِرُ الجبالُ هَداً. أَنْ دَعَوْا للرحمن وَلَداً. وما ينبغي للرَّحنِ أَنْ يتّخذ ولداً. إنْ كُلُّ مَنْ في السَّمواتِ والأرْضِ إلا آتِي الرَّحنِ عَبداً ﴾ (٢) فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم.

<sup>(</sup>۱) هم الصوفية: يزعمون أن ربهم هو الحقيقة الكونية الأولى، والنواة التي خرج منها كل شيء، وشبهوه والوجود المنفصل عنه بالنخلة والنواة. فالرسل ــ عند الصوفية ــ يجهلون هذه الحقيقة فيعبدون الله ربهم، ويدعون الناس إلى عبادته، والتزام شرائعه وأحكامه. أما العارف من الصوفية: فهو الذي عرف هذه الحقيقة، وعلم أن العبد هو الرب لأن فيه من النواة، وفسروا الآية (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) بذلك، أي حتى تصل إلى هذه الحقيقة. فتصير عارفاً. فيسقط عنك حينئذ التكليف. فلا واجب ولا حرام عليك، ولا حدود تقف عندها. وإنما ذلك على الذين لا يزالون في حجاب جهل هذه الحقيقة. قال هذا لسانهم ابن عربي في تفسيره وقال شارحاً وموضحاً:

السعسسد رب، والسرب عسسد إن قسلست: عسسد، فسذاك رب (٢) سورة مرم الآية (٨٨-٩٣).

فليت شعري: من المكلف؟ أو قلت: رب، أنى يكلف؟

وقال تعالى: ﴿ و يومَ يَحشرهُمْ وَمَا يَعبدونَ مِنْ دونِ الله ِ فيقولُ: أأنتم أضللتم عِبادِي هؤلاء؟ ﴾ (١) فسماهم عباده مع ضلالهم. لكن تسميةً مقيدة بالإشارة. وأما المطلقة: فلم تجيء إلا لأهل النوع الثاني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

وقال تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهِمَّ فَاطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ عَالَمَ الغيبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فَيَا كَانُوا فِيهِ يَختلفُونَ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُماً للعبادِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بِينَ العبادِ ﴾ (٤) فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة.

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة، واتباع الأوامر. قال تعالى: ﴿ يا عبادي لا خَوفَ عليكمُ اليَومَ ولا أنتم تَحزنونَ ﴾ (٥) وقال: ﴿ فبشر عبادي الَّذِينَ يستمعونَ القولَ فيتَبعونَ أحسنهُ ﴾ (٦) وقال: ﴿ وعبادُ الرَّحنِ الَّذِينَ يمشونَ على الأرضِ هَوْناً \* وَإِذَا خَاطَبَهُم الجاهلونَ قَالوا سلاماً ﴾ (٧) وقال تعالى عن الليس: ﴿ لأُغو ينَّهم أَجمعينَ. إلاَّ عِبادَكَ مِنْهُم المُخلَصِينَ ﴾ (٨) فقال تعالى عنهم: ﴿ إنَّ عِبادِي لَيسَ لكَ عَليهمْ سُلطانٌ ﴾ (٩).

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته. وأهل طاعته وولايته: هم عبيد إلهيته ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء.

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية: فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه: إما

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ١٧. (٦) سورة الزمر الآية ١٨.

 <sup>(</sup>۲) سورة الزمر الآية ٤٦.
 (٧) سورة الفرقان الآية ٣٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة المؤمن الآية ٣١.
 (٨) سورة الحجر الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمن الآية ٤٨. (٩) سورة الحجر الآية ٤١.

 <sup>(</sup>٥) سورة الزخرف الآية ٦٨.

مُنكَّراً. كقوله ﴿ إِنْ كُلُّ مِنْ فِي السَّمواتِ والأرْضِ إلاّ آتِ الرَّحمٰنِ عبداً ﴾ (١) والثاني: معرفاً باللام، كقوله: ﴿ وما الله يُريد ظلماً للعباد ﴾ (٢) ﴿ إِن الله قد حَكَم بين العباد ﴾ (٣).

الثالث: مقيداً بالإشارة أو نحوها ، كقوله ﴿ أَأْنَتُم أَصْلَلْتُم عِبَادِي هؤلاء ﴾.

الرابع: أن يذكروا في عموم عباده. فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر. كقوله: ﴿ أَنتَ تَحَكُمُ بِينَ عِبادِكَ فَيها كَانُوا فِيهِ يَختلفُونَ ﴾ (١).

الحامس: أن يذكروا موصوفين بفعلهم. كقوله: ﴿ قل يا عبادي اللَّذينَ أَسْرَفُوا على أَنفسِهم لا تَقْنَطُوا مِنْ رحمةِ الله ﴾ (٥).

وقد يقال: إنما سماهم «عباده» إذ لم يقنطوا من رحمته، وأنابوا إليه، واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم، فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة.

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة، لأن أصل معنى اللفظة: الذل والخضوع. يقال «طريق مُعَبَّد» إذا كان مُذَللاً بوطء الأقدام، و «فلان عَبَّده الحب» إذا ذلَّله، لكن أولياءه خضعوا له وَذَلُوا طوعاً واختياراً، وانقياداً لأمره ونهيه. وأعداءه خضعوا له قهراً ورغماً.

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة: انقسام «القنوت» إلى خاص وعام، و «السجود» كذلك. قال تعالى في القنوت الخاص أمَّنْ هُوَ قانتٌ آناء اللّيلِ سَاجِداً وقَامُمًا؟ يَحْذَرُ الآخرةَ وَ يَرجُو رَحمةَ رَبِهِ ﴾ (٦) وقال في حق مريم ﴿ وكانت من القانتين ﴾ (٧) وهو كثير في القرآن.

وقال في القنوت العام ﴿ ولهُ مَنْ في السَّموات والأرضِ كُلُّ لَهُ قَانتونَ ﴾ (^) أي خاضعون أذلاء

 <sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٩٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة المؤمن الآية ٣١.
 (٦) سورة المؤمن الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمن الآية ٤٨. (٧) سورة التحريم الآية ١٢.

 <sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ٤٦.
 (٨) سورة الروم الآية ٢٦.

وقال في السجود الخاص ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عندَ رَبِّك لا يَستكبرونَ عنَ عِبادَتِه و يسبِّحونَهُ ولهُ يَسجدونَ ﴾ (١) وقال: ﴿ إِذَا تَتَلَىٰ عَلَيْهُمْ آيَاتُ الرَّجِمُٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيّاً ﴾ (٢) وهو كثير في القرآن.

وقال في السجود العام ﴿ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً و وظلالهم بالغُدوِّ والآصال﴾ (٣) .

ولهذا كان هذا السجود الكُرْه غير السجود المذكور في قوله ﴿ أَلَمْ ترَ أَنَّ الله يسجدُ له منْ في السّمواتِ ومَنْ في الأرضِ والشّمسُ والقمرُ والنّبومُ والجبالُ والشّجرُ والدّوابُ وكثيرٌ مِنَ النّاسِ (٤) فخص بالسجود هنا كثيراً من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل ﴿ ولله يسجدُ ما في السّمواتِ والأرضِ مِنْ دابّة والملائكة ﴾ (٥) وهو سجود الذل والقهر والخضوع. فكل أحد خاضع لربوبيته، ذليل لعزته. مقهور تحت سلطانه تعالى.

## (في مراتب «إياك نعبد» علماً وعملاً):

للعبودية مراتب، بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها العلمية فرتبتان:

إحداهما: العلم بالله. والثانية: العلم بدينه.

فأما العلم به سبحانه، فخمس مراتب: العلم بذاته، وصفاته، وأفعاله، وأسمائه، وتنزيهه عما لا يليق به.

والعلم بدينه مرتبتان. إحداهما: دينه الأمري الشرعي. وهو الصراط المستقيم الموصل إليه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٢٠٦. (١) سورة الحج الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم الآية ٨٥. (٥) سورة النحل الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية ١٥.

والثانية: دينه الجزائي، المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلمُ بملائكته وكتبه ورسله.

العالمية العالمية فرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين، ومرتبة للسابقين المقربين، فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات، وترك المحرمات، مع ارتكاب المباحات، وبعض المكروهات، وترك بعض المستحبات.

وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات. وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين في لا ينفعهم في معادهم (١)، متورعين عما يخافون ضرره.

وخاصتهم: قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية (٢)

الزهد في الشيء: إنما يكون عن استغناء عنه واحتقار له واستصغار لشأنه. ولذلك لم يرد في القرآن إلا في شأن الذين اشتروا يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة والمؤمن لا يمكن أن يرى شيئاً مما أحله الله من الطيبات حقيراً، ولا يستغنى عنه، لأنه نعمة كريمة من ربه الحكيم، واحتقار النعمة واستصغارها كفربها وبمن أنعم بها. ومن ثم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد في مباح أحله الله أبداً، بل كان يأكل ما يجد ويلبس ما يجد من الحلال الطيب، وكان يمقت الزهد في الحلال ممن يحاوله، كمقته زهد من زهدوا في اللحم والنساء ونوم الليل وفطر النهار، إذ سمعهم يحسنون ذلك و يقصدون العزم على فعله. وأشتى الناس وأخسرهم ــ في الأولى والآخرة ــ وأمقتهم عند الله: الذين زهدوا في نعم الله، فاحتقروها، وزعم لهم شيطانهم أنها باطل وشر، وأن الحير كل الحير لهم في الزهد فيها والتجافي عنها والاستغناء الفطري عنها، فشقوا في الدنيا والآخرة واضطروا أن يأخذوها من طريق حرام، لأن معايشهم لازم لها هذه النعم. أما المؤمنون الراشدون: فيرون أنها كلها حق وحكمة، وأن الله ما خلق شيئاً باطلاً ولا عبثاً، فهم أبداً يثنون بها على مسديها سبحانه، محسنين الانتفاع بها، بوضعها في مواضعها في كل وقت وحال بما يناسبه، مقدرين لها قدرها، وقدر ما فيها من الخير والجمال، لأنها من الله الذي لا يكون منه إلا الخير والجميل، فيزيدهم الله بها حسناً و (للذين أحسنوا الحسني وزيادة) و (للذين أسَّاءوا السوأي). (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. خالصة يوم القيامة).

<sup>(</sup>٢) يقصد رحمه الله من «النية» عقد القلب وتوجه عزمه وقصده في حسن تلقي هذه النعم والآلاء، بأنها من ربهم العليم الحكيم، الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا ليربيهم بها، وينمي فيهم ملكات الخير، ويزيدهم بها من عناصر الإنسانية الكريمة يرقون بها على معارج الخير والإحسان =

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة. ومَنْ دونهم يترك المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات. وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات. ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصها إلا الله.

# (قواعد العبودية)

ورحَى العبودية تدور على خس عشرة قاعدة. مَنْ كَمَّلها كمل مراتب العبودية.

وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب، واللسان، والجوارح. وعلى كل منها عبودية تخصه.

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب، ومستحب، وحرام، ومكروه، ومباح. وهي لكل واحد من القلب، واللسان، والجوارح.

والرشد والحكمة، فيكونون من الأبرار. فهم في كل شئونهم وأحوالهم عابدون ذاكرون لربهم الرحمن، بكل أنواع الذل والخضوع والمحبة والإسلام. فهم في حقلهم عابدون، وفي متاجرهم عابدون، وفي مضاجعهم مع أزواجهم عابدون، وهكذا لا يرون في شيء مما آتاهم الله ما يشغلهم عن ربهم و ينسيهم أسماءه، وما يرون في شيء إلا أنه عنصر جديد من عناصر التربية والإحسان، فيزدادون لمسديها إليهم سبحانه شكراً وحباً وخضوعاً وذلاً وإسلاماً وطاعة. وليس المراد من «النية» المعنى الاصطلاحي في كتب الفقه، الذي يريدون منه أن يقصد العبادة الاصطلاحية الصورية، ويعبرون عنها بقولهم: نويت كذا لله ـــ ويقصدون من ذلك: أن نية الموافقة في الأكل واللبس ونحو ذلك من المباحات للرسول صلى الله عليه وسلم: تجعل المباح عبادة اصطلاحية، ومشروعة لها حكم بقية ما شرع الله لرسوله في العبادات. فإن هذا هو الباب الذي دخل منه الشيطان بالبدع المحدثة، وحسنها إلى قلوب أكثر الناس وأعمالهم، فطم بها الوادي، وعمت بها البلوي، حتى جرهم إلى الشرك والوثنية. والذي ينبغي أن يعرفه المؤمن ويدين به من صميم قلبه: أن الأعمال والأحوال البشرية للرسول صلى الله عليه وسلم هي منه كغيرها من غيره من بقية البشر. لأن الله يقول له (قل إنما أنا بشر مثلكم) فلا ينبغي أبداً أن تخلط بالرسالة وأعمالها وأحوالها، فإنها من عند الله، وقد جعلها لنا ديناً، وجعل فيها الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مقام ينبغي التأمل فيه حق التأمل. فإنه دقيق، غاب فهمه عن كثير فأخطأهم التوفيق. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

فواجب القلب: منه متفق على وجوبه، ومختلف فيه.

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاص، والتوكل، والمحبة، والصبر، والإنابة، والحوف، والرحاء، والتصديق الجازم، والنية في العبادة. وهذه قدر زائد على الإخلاص. فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره.

ونية العبادة لها مرتبتان.

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة.

والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. والأقسام الثلاثة واجبة.

وكذلك الصدق. والفرق بينه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوباً وطلباً، فالإخلاص: توحيد مطلوبه. والصدق: توحيد طلبه.

فالإخلاص: أن لا يكون المطلوب منقسا. والصدق: أن لا يكون الطلب منقسماً. فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب.

واتفقت الأمة على وجِوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة.

وكذلك النصح في العبودية. ومدار الدين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له. وأصل هذا واجب. وكماله مرتبة المقربين.

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان، واجب مستحق. وهو مرتبة أصحاب اليمين، وكمال مستحب. وهو مرتبة المقربين.

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة، قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً من القرآن، أو بضعاً وتسعين، وله طرفان أيضاً: واجب مستحق، وكمال مستحب.

وأما المختلف فيه فكالرضا. فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية.

والقولان لأصحاب أحمد. فمن أوجبه قال: السخط حرام. ولا خلاص عنه إلا بالرضا. وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب.

واحتجوا بأثر «من لم يصبر على بلائي، ولم يـرضَ بقضائي، فليتخذ ربًّا سواي».

ومن قال هومستحب، قال: لم يجىء الأمربه في القرآن ولا في السنة، بخلاف الصبر، فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه. وكذلك التوكل. قال: ﴿إِنْ كُنتُمْ آمَنتُم بالله فعليه توكّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُسلمين ﴾ (١) وأمر بالإنابة. فقال: ﴿ وأنيبوا إلى رَبّكُمْ ﴾ (٢) وأمر بالإخلاص كقوله: ﴿ وما أُمِروا إلا ليعبدُوا الله مُخلصين له الدين ﴾ (٣) وكذلك الخوف كقوله: ﴿ فلا تخافوهُمْ واخشونِ ﴾ (٥) وقوله: ﴿ فَلا تخشوهُمْ واخشونِ ﴾ (٥) وقوله: ﴿ وَلِيايَ فارهبون ﴾ (٦) وكذلك الصدق. قال تعالى: ﴿ يا أيّها الّذينَ آمنوا اتقوا الله وَكُونوا معَ الصّادقين ﴾ (٧) وكذلك المحبة. وهي أفرض الواجبات. إذ هي قلب العبادة المأمور بها، ومُخّهًا وروحها.

وأما الرضا: فإنما جاء في القرآن مدحُ أهله، والثناء عليهم. لا الأمر به. قالوا: وأما الأثر المذكور فإسرائيلي. لا يحتج به.

قالوا: وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن استطعت أن تعمل الرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع، فإن في الصبر على ما تكره النفس خيراً كثيراً» وهو في بعض السنن.

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ٨٤. (٥) سورة البقرة الآبة ١٥.

<sup>(</sup>٢) سنورة الزمر الآية ٤٠. (٦) سورة البقرة الآية ٤٠. ·

 <sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية ٥.
 (٧) سورة التوبة الآية ١١٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٧٥.

قالوا: وأما قولكم «لا خلاص عن السخط إلا به» فليس بلازم. فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا. وهو أعلاها، والسخط. وهو أسفلها، والصبر عليه بدون الرضا به. وهو أوسطها. فالأولى للمقربين السابقين. والثالثة للمقتصدين. والثانية للظالمين، وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط. وهو غير راض به. فالرضا أمر آخر.

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم، وظن انها متباينان. وليس كما ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به، والصائم في شهر رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به، والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بها. فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به.

وهذا الخلاف بينهم، إنما هو في الرضا بقضائه الكوني، وأما الرضا به رباً وإلهاً، والرضا بأمره الديني: فتفق على فرضيته، بل لا يصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا: أن يرضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً.

ومن هذا أيضاً اختلافهم في الحشوع في الصلاة. وفيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره.

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته. فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد الغزالي في إحيائه، ولم يوجبها أكثر الفقهاء.

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيقول: اذكر كذا، أذكر كذا \_ لما لم يكن يذكر \_ حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى » ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن العبد

لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها — حتى بلغ عشرها » وقال ابن عباس رضي الله عنها « ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها » فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليها، وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة (١) ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها. فيقال «صلاة صحيحة » مع أنه لا يثاب عليها فاعلها.

والقصد: أن هذه الأعمال \_ واجبها ومستحبها \_ هي عبودية القلب. فن عطلها فقد عطل عبودية الملك، وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح.

والمقصود: أن يكون ملك الأعضاء \_وهو القلب \_ قائماً بعبوديته لله سبحانه، هو ورعيته.

وأما المحرمات التي عليه: فالكبر، والرياء، والعجب، والحسد، والغفلة، والنفاق. وهي نوعان: كفر، ومعصية.

فالكفر: كالشك، والنفاق، والشرك، وتوابعها،

والمعصية نوعان: كبائر، وصغائر.

فالكبائر: كالرياء، والعجب، والكبر، والفخر، والخيلاء، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر للله، والفرح والسرور بأذى المسلمين، والشماتة بمصيبتهم، ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، وتمني زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحرياً من الزنا، وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح للقلب

<sup>(</sup>١) القول بأن الصلاة التي لا خشوع فيها ألبتة ولا تدبر للقراءة والذكر تسمى صحيحة ، مبني على أن كلمة «الصحة» إنما تطلق على ما اجتمعت الشروط الاصطلاحية في أعمالها البدنية الظاهرة ، دون الأعمال الباطنة كالإخلاص ، كما تطلق في عرف الأطباء على سلامة الجسد . دون سلامة النفس من فساد العقائد والأخلاق . وصحة الصلاة بهذا المعنى لا تقتضي سقوط الفرض وعدم المؤاخذة في الآخرة . والمراد أنها صحيحة ظاهراً كتسمية المنافق مسلماً في الظاهر . اهـ .

ولا للجسد إلا باجتنابها، والتوبة منها. وإلا فهو قلب فاسد. وإذا فسد القلب فسد البدن.

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب، وترك القيام بها.

فوظيفة «إياك نعبد» على القلب قبل الجوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولا بد. وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها.

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه، وقد تكون كبائر، بحسب قوتها وغلظها، وخفتها ودقتها.

ومن الصغائر أيضاً: شهوة المحرمات وتمنيها. وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر، بحسب تفاوت درجات المشتهى. فشهوة الكفر والشرك: كفر. وشهوة البدعة: فسق. وشهوة الكبائر: معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب. وإن تركها عجزاً بعد بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل، لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشوع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا تواجه المسلمان بسيفيها، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل. يا رسول الله. فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » فنزله منزلة القاتل، لحرصه على قتل صاحبه، في الإثم دون الحكم. وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب.

وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه.

وأما عبوديات اللسان الخمس: فواجبها: النطق بالشهادتين، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن. وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه (١)، وتلفظه

<sup>(</sup>١) وكذلك من أوجب الواجبات: ما يتوقف صحة إيمان العبد عليه. من آيات أسهاء الله وصفاته، وشرائعه وعبادته، وغير ذلك. فإن عدم معرفة ذلك من القرآن يجعل إيمانه تقليدياً صورياً ميتاً كاذباً، لا ينفعه، ولا يدفع عنه هجمات العدو من شياطين الإنس والجن بالخرافات الجاهلية، والبدع الوثنية وغيرها.

بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر بقول «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال، وأمر بالتكبير.

ومن واجبه: رد السلام. وفي ابتدائه قولان.

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وأداء الشهادة المتعينة، وصدق الحديث.

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن، ودوام ذكر الله، والمذاكرة في العلم النافع، وتوابع ذلك.

وأما محرمه: فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لل بعث الله به رسوله، والدعاء إليها، وتحسينها وتقويتها، وكالقذف وسب المسلم، وأذاه بكل قول. والكذب، وشهادة الزور، والقول على الله بلا علم. وهو أشدها تحرياً.

ومكروهه: التكلم بما تَرْكهُ خير من الكلام به، مع عدم العقوبة عليه.

وقد اختلف السلف: هل في حقه كلام مباح، متساوي الطرفين؟ على قولين. ذكرهما ابن المنذر وغيره. أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به: إما أن يكون له أو عليه.

واحتجوا بالحديث المشهور. وهو «كل كلام ابن آدم عليه، لا له. إلا ما كان من ذكر الله وما والاه».

واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله. ولا يكتب إلا الخير والشر. وقالت طائفة: بل هذا الكلام مباح، لا له ولا عليه، كما في حركات الجوارح. قالوا: لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي. وهذا شأن المباح.

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة. لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول ((اتق الله. فإنما يُكِبُ الناس على استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا» وأكثر ما يُكِبُ الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم. وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أولاً. فإن كان كذلك فهو الزاجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح. فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين، لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيا فيه منفعة له، ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان عما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة. فتأمله (۱).

فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل.

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده. فتكون عليه لا له.

فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوي الطرفين، كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم.

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشيء مباحاً، بل واجباً، ووسيلته مكروهة \_\_ كالوفاء بالطاعة المنذورة\_ هو واجب، مع أن وسيلته \_\_ وهو النذر\_ مكروه منهي عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوح، مع وجوب الوفاء به أو الكفارة،

<sup>(</sup>١) · الواقع: أن اللسان والجوارح في الحركة ــ مضرة، ومنفعة، ومسئولية ــ سواء، وظهور ذلك من اللسان: إنما هو لكثرة استعمال الإنسان له. فهو متنبه له، وغافل عن الجوارح الأخرى وخصوصاً السمع والبصر.

وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة. وهذا كثير جداً. فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه.

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضاً. إذ الحواس خسة. وعلى كل حاسة خمس عبوديات.

فعلى السمع: وجوب الإنصات، والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه، من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة، في أصح قولي العلماء.

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع، إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة: من ردّه، أو الشهادة على قائله، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك، وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره، ولا يحب أن يطلعك عليه، ما لم يكن متضمناً لحق لله يجب القيام به، أو لأذى مسلم يتعين نصحه، وتحذيره منه.

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تُخْشى الفتنة بأصواتهن، إذا لم تدع إليه حاجة: من شهادة، أو معاملة، أو استفتاء، أو محاكمة، أو مداواة ونحوها.

وكذلك استماع المعازف، وآلات الطرب واللهو، كالعود والطنبور واليراع ونحوها. ولا يجب عليه سَدُّ أذنه إذا سمع الصوت، وهو لا يريد استماعه، إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات. فحينئذ يجب لتجنب سماعها وحوب سد الذرائع.

ونظير هذا المحرِمُ: لا يجوز له تعمد شم الطيب. وإذا حملت الربح رائحته وألقتها في مشامّه لم يجب عليه سد أنفه.

ونظير هذا: نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظر، وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها.

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم، وقراءة القرآن، وذكر الله، واستماع كل ما يحبه الله، وليس بفرض.

والمكروه: عكسه. وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه. والمباح ظاهر.

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف، وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها، ونحو ذلك.

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاً، وبغيرها إلا لحاجة، كنظر الخاطب، والمستام والمعامِل، والشاهد، والحاكم، والطبيب، وذي المحرم.

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيماناً وعلماً. والنظر في المصحف، ووجوه العلماء الصالحين والوالدين، والنظر في آيات الله المشهودة، ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته (١).

<sup>(</sup>۱) النظر والتأمل في آيات الله الكونية: أوجب الواجبات. فإنه قد ورد الأمر المشدد به في القرآن كثيراً جداً، وجاء التوعد الشديد لمن عمي وغفل عن آيات الله الكونية. فإن العمى عنها مؤد ولا بد إلى التكذيب بآيات الله في الأنفس والآفاق، وآياته القرآنية وخسرانها، ثم يثمر ذلك اتخاذ الآلحة من الموتى وعبادتهم من دون الله، والأرباب من المشايخ وغيرهم، يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله. ومن الحال أن يكون إيمان بالله وكتابه ورسوله إلا ثمرة التفكر في آيات الله في الأنفس وفي الآفاق. أما النظر إلى المصحف ووجوه العلماء: فلا أدري من أين جاء استحبابه؟ اللهم إلا إذا كان على أنه من سنن الله وآياته. فيكون للاعتبار.

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولاً كما للسان فضولاً. وكم قاد فضولها إلى فضول عَزَّ التلخص منها، وأعيى دواؤها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر، كما يكرهون فضول الكلام.

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان. عورة وراء الثياب، وعورة وراء الأبواب.

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة، ففقاً عينه، لم يكن عليه شيء، وذهبت هَدَراً، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته (١). وإن ضعفه بعض الفقهاء، لكونه لم يبلغه النص، أو تأوله.

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله، كعورة له هناك ينظرها، أو ريبة هو مأمور \_ أو مأذون له \_ في الاطلاع عُليها.

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه، وخوف الموت. فإن تركه حتى مات مات عاصياً قاتلاً لنفسه. قال الإمام أحمد وطاووس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات، دخل النار.

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك، على أصح القولين. وإن ظن الشفاء به. فهل هو مستحب مباح، أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف.

<sup>(</sup>١) في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» ورواه أبو داود، وفيه «ففقؤوا عينه فقد هدرت».

والذوق الحرام: كذوق الخمر، والسموم القاتلة. والذوق الممنوع منه للصوم الواجب.

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات، والأكل فوق الحاجة، وذوق طعام الفجاءة. وهو الطعام الذي تفجأ آكله، ولم يُرد أن يدعوك إليه، وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها. وفي السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن طعام المتبارين» وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس.

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل، مما أذن الله فيه. والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل، فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب.

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها، للأمر به عن الشارع.

والذوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان.

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشّم، فالشم الواجب: كل شم تعين طريقاً للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به، وما لا يملك؟ ومن هذا شم المقوّم، وربُّ الخِبْرة، عند الحكم بالتقويم، و [شم] العبيد ونحو ذلك.

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المغصوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه.

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله، ويقوي الحواس،

و يبسط النفس للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم «من عُرض عليه ريحان فلا يرده. فإنه طيب الريح، خفيف المحمل».

والمكروه: كشم طيب الظَّلَمة، وأصحاب الشبهات، ونحو ذلك.

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تَبِعة، ولا فيه مصلحة دينية، ولا تعلق له بالشرع.

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس، فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين يجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها.

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات.

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره، وكف نفسه عن الحرام، وإعفاف أهله.

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف، وفي الصيام، إذا لم يأمن على نفسه.

ومن هذا لمس بدن الميت \_ لغير غاسله \_ لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريماً له. ولهذا يستحب ستره عن العيون، وتغسيله في قيصه في أحد القولين، ولمس فخذ الرجل، إذا قلنا: هي عورة.

والمباح: ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية.

وهذه المراتب أيضاً مُرَتَّبة على البطش باليد، والمشي بالرجل. وأمثلتها لا تخفى.

فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله: واجب. وفي وجوبه لقضاء دينه، ولا يجب لإخراج

الزكاة، وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر. والأقوى في الدليل: وجوبه لدخوله في الاستطاعة، وتمكنه بذلك من أداء النسك. والمشهور عدم وجوبه.

ومن البطش الواجب: إعانة المضطر، ورمي الجمار، ومباشرة الوضوء والتيمم.

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلها، ونهب المال المعصوم، وضرب من لا يحل ضربه، ونحو ذلك، وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالترد، أو ما هو أشد تحريماً منه عن أهل المدينة، كالشطرنج، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره، أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخاً، إلا مقروناً بردها ونقضها، وكتابة الزور والظلم، والحكم الجائر، والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولا سيا إن كسبت عليه مالاً ﴿ فَو يل لَهُمْ ممّا كَتَبَتْ أيديهم وَو يل فم ممّا يَكُسبونَ ﴾ (١) وكذلك كتابة المفتى على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله، إلا أن يكون مجهداً مخطئاً، فالإثم موضوع عنه.

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة ما لا فائدة في كتابته، ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة.

والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين، أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده بأن يعين صانعاً، أو يصنع لأخْرق، أو يُفرغ من دَلُوه في دلو المستسقي، أو يحمل له على دابته، أو يمسكها حتى يحمل عليها، أو يعاونه بيده في ايحتاج إليه ونحو ذلك. ومنه: لمس الركن بيده في الطواف، وفي تقبيلها بعد اللمس قولان.

والمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب.

وأما المشي الواجب: فالمشي إلى الجمعات والجماعات، في أصح القولين،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٧٩.

لبضعة وعشرين دليلا، مذكورة في غير هذا الموضع. والمشي حول البيت للطواف الواجب، والمشي بين الصعا والمروة بنفسه أو بمركوبه، والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دُعي إليه، والمشي إلى صلة رحمه، وبر والديه، والمشي إلى على العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر.

والحرام: المشي إلى معصية الله، وهو من رَجْلِ الشيطان. قال تعالى: ﴿ وَأَجِلْبُ عَلَيْهِمْ بِخَيلكَ ورَجِلِكُ ﴾ (١) قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومُشاتهم. فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس.

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضاً.

فواجبه: في الركوب في الغزو، والجهاد، والحج الواجب.

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك، ولطلب العلم، وصلة الرحم، وبر الوالدين. وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل، أم على الأرض؟ والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسك، واقتداء به، وكان أعون على الدعاء. ولم يكن فيه ضرر على الدابة.

وحرامه: الركوب في معصية الله عز وجل.

ومكروهه: الركوب للهو واللعب، وكل ما تركُه خير من فعله.

ومباحه: الركوب لما لم يتضمن فوت أجر، ولا تحصيل وزر.

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب، واللسان، والسمع، والبصر، والأنف، والفم، واليد، والرجل، والفرج، والإستواء على ظهر الدابة.

سورة الاسراء الآية ٦٤.

## منازل إياك نعبد

فصل في منازل «إياك نعبد» التي ينتقل فيها القلب منزلة في حال سيره إلى الله.

وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها. فمنهم من جعلها ألفاً. ومنهم من جعلها مائة. ومنهم من زاد ونقص. فكلِّ وصفها بحسب سيره وسلوكه.

وسأذكر فيها أمراً مختصراً جامعاً نافعاً. إن شاء الله تعالى.

### (فأول منازل العبودية «اليقظة»):

وهي إنزعاج القلب لروعة الإنتباه من رَقْدة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرَها! وما أشد إعانتها على السلوك! فمن أحسّ بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شَمَّر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى، وأوطانه التي سُبي منها.

فحيَّ على جَنَّات عَدنِ. فإنها منازلك الأولى. وفيها الخسيَّم ولكننا سَبْنيُ العدوِ. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونُسَلَّم؟

فأخذ في أُهْبة السفر، فانتقل إلى منزلة «العزم» وهو العقد الجازم على المسير، ومفارقة كل قاطع ومُعوِّق، ومرافقة كلِّ معين وموصل. وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه. وبحسب قوة عزمه يكون استعداده.

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة «الفكرة» وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعدً له مجملا، ولما يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه.

 $\bigcirc$ 

فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة» فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد، والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه، وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مُهْطِعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم. وقد جاء الله، وقد نُصِب كرسيه لفصل القضاء. وقد أشرقت الأرض بنوره، ووُضِع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء. وقد نُصب الميزان، وتطايرت الصُحف. وإجتمعت الخصوم. وتَعلَّق كل غريم بغريمه ولاح الحوض وأكوابه عن كَتَب. وكثر العطاش وقل الوارد. ونُصِب الجسر للعبور، ولُز الناس إليه. وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه. والنارُ يَحْطِم بعضها بعضاً تحته. والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين.

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك. ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها، والدنيا وسرعة انقضائها.

ف «البصيرة» نور يقذفه الله في قلب، يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين. فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل، وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين «البصيرة: تحقق الإنتفاع بالشيء والتضرر به» وقال بعضهم «البصيرة: ما خَلَّصك من الحيرة، إما بالشيء وإما بعيان».

و «البصيرة» على ثلاث درجات. من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد.

فالبصيرة في الأساء والصفات: أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله. بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك منزلة الشبه والشكوك في وجود الله. فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر.

وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستوياً على عرشه، متكلماً بأمره ونهيه، بصيراً بحركات العالم علويه وسُفْليِّه، وأشخاصه وذواته، سميعاً لأصواتهم، رقيباً على ضمائرهم وأسرارهم، وأمرُ المالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك. موصوفاً بصفات الكمال، منعوتاً بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. هو كما وصف نفسه في كتابه، وفوق ما يصفه به خلقه. حي لا يموت. قيوم لا ينام. عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. بصير يرى دَبيب النملة السوداء، على الصخرة الصهاء، في الليلة الظلماء. سميع يسمع ضجيج الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات. تمت كلماته صِدْقا وعدلا. وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شَبها ومثلا. وتعالت ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلا. ووسعت الخليقة أفعالُه عدلاً. وحكمة ورحمة وإحساناً وفضلاً. له الخلق والأمر. وله النعمة والفضل. وله الملك والحمد. وله الثناء والمجد. أولٌ ليس قبله شيء. وآخر ليس بعده شيء. ظاهر ليس فوقه شيء. باطن ليس دونه شيء. أسماؤه كلها مَدْح وحمد وثناء وتمجيد. ولذلك كانت حسني. وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السموات والأرض وما بينها باطلا، ولا ترك الإنسان سُدًى عاطلاً. بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نِعَمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. تعرّف إلى عباده بأنواع التعرفات. وصرّف لهم الآيات. ونوّع لهم الدلالات. ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب. ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب. فأتم عليهم نعمه السابغة. وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة. وضَمَّن الكتاب الذي كتبه: أن رحمته تغلب غضبه.

وتفاوتُ الناسِ في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها، والعلم بفساد الشبه الخالفة لحقائقها.

وتجد أضعف الناس بصيرة أهلَ الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف، لجهلهم بالنصوص ومعانيها، وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم، وأقوى إيماناً، وأعظم تسليماً للوحي، وانقياداً للحق.

### (المرتبة الثانية من البصيرة):

البصيرة في الأمر والنهي. وهي تجريده عن المعارضة بتأويل، أو تقليد، أو هوى. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وإمتثاله، والأخذ به، ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص.

وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم.

### (المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد):

وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر، عاجلاً وآجلاً، في دار العمل ودار الجزاء، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته، وعدله وحكمته. فإن الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته. بل شك في وجوده. فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك. ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة، وإرسالها هملا، وتركها سدى. تعالى الله عن هذا الحسبان علواً كبيراً.

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية. ولهذا كان الصحيح: أن المعاد معلوم بالعقل. وإنما الهتُدي إلى تفاصيله بالوحي. ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به سبحانه. لأنه إنكار لقدرته ولإلهيته. وكلاهما مستلزم للكفر به. قال تعالى: ﴿ وإنْ تَعجبُ، فعجبٌ، قولهم: أَئِذَا كُتًا تراباً أئنًا لني خَلْقِ جديدٍ؟

أُولئكَ الَّذين كَفَرُوا بربِّهم. وَأُولئكَ الأغلالُ في أَعناقِهِمْ. وأُولئكَ أَصحابُ النَّارِ هم فِيها خَالِدونَ﴾ (١).

وفي الآية قولان:

أحدهما: إن تعجب من قولهم «أئذا كنا تراباً أئنا لني خلق جديد» فعجب قولهم! كيف ينكرون هذا. وقد خُلقوا من تراب، ولم يكونوا شيئاً.

والثاني:إن تعجب من شركهم مع الله غيره، وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. فانكارهم للبعث، وقولهم «أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد» أعجب.

وعلى التقديرين: فانكار المعاد عجب من الإنسان. وهو محض إنكار الرب والكفر به، والجحد لإلهيته وقدرته، وحكمته وعدله وسلطانه.

ولصاحب المنازل في «البصيرة» طريقة أخرى قال:

«البصيرة ما يخلصك من الحيرة. وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقيناً، وتغضب له غيرةً ».

ومعنى كلامه: أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة، لا يخاف متبعها فيا بعد مكروها. بل يكون آمناً من عاقبة اتباعها. إذ هي حق. ومتبع الحق لا خوف عليه، ومن حق ذلك الخبر عليك: أن تؤدي ما أمرت به منه من غير شك ولا شكوى، والأحوط بك والذي لا تبرأ ذمتك إلا به تناول الأمر بامتثال صادر عن تصديق محقق، لا يصحبه شك، وأن تغضب على من خالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه، ويهمل جانبه.

سورة الرعد الآية ٥.

وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام من تمام «البصيرة» لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله: تكون الغيرة عليه أن يضيع، والغضب على من أضاعه. فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة. فكما أن الشك القادح في كمال الامتثال مُعم لعين البصيرة، فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله \_إذا ضيعت، ومحارمه إذا انْتُهِكتْ \_ معم لعين البصيرة.

قال «الدرجة الثانية: أن تشهد في هداية الحق وإضلاله: إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه: رعاية البر، وتعاين في جذبه: حبل الوصل».

يريد ــرحمه اللهــ بشهود العدل في هدايته من هَداه، وفي إضلاله من أَضَلَه: أمرين.

أحدهما: تفرده بالخلق. والهدى والضلال.

والثاني: وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل، لا بالإتفاق، ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها، بل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى، ويقبله ويشكره عليه، ويشمر عنده. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته، أصلا وميراثا. قال تعالى: ﴿ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا؟ أليسَ الله بأعلم بالشاكرين؟ ﴾ (١) وهم الذين يعرفونَ قدر نعمته بالهدى، ويشكرونه عليها، ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله. فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولم يطرد عن بابه، ولم يبعد عن جنابه، من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق يبعد عن جنابه، من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٥٣.

به إلا الطرد والإِبعاد. وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامه، وجعله من أهله وخاصته وأوليائه.

ولا يبقى إلا أن يقال: فلم خلق من هو بهذه المثابة؟.

فهذا سؤال جاهل ظالم ضال، مفرط في الجهل والظلم والضلال. لأن خلق الأضداد والمقابلات هو من كمال الربوبية، كالليل والنهار، والحر والبرد، واللذة والألم والخير والشر، والنعيم والجحيم.

قوله «وفي تلوين أقسامه رعاية البر».

يريد بتلوين الأقسام: اختلافها في الجنس والقدر والصفة، من أقسام الأموال والقوى، والعلوم والأعمال، والصنائع وغيرها. قسمها على وجه البر والمصلحة، فأعطى كلا منهم ما يصلحه، وما هو الأنفع له، برًّا وإحساناً.

وقوله «وتعاين في جذبه حبل الوصال».

يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة، وجذبه إياك من نفسك: أنه يريد تقريبك منه. فاستعار للتوفيق الخاص الجذب، وللتقريب الوصال. وأراد بالحبل السبب الموصل لك إليه.

فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك، وجذبك نفسك، وجعلك متمسكا عبله \_ الذي هو عهده ووصيته إلى عباده \_ على تقريبه لك. تشاهد ذلك ليكون أقوى في الحبة والشكر، وبذل النصيحة في العبودية. وهذا كله من تمام البصيرة.

فن لا بصيرة له فهو بمعزل عن هذا.

قال «الدرجة الثالثة: بصيرة تُفَجِّر المعرفة، وتثبت الإشارة، وتنبت النفراسة».

يريد بالبصيرة في الكشف والعيان: أن تتفجر بها ينابيع المعارف من القلب، ولم يقل «تُفجِّر العلم» لأن المعرفة أخص من العلم عند القوم. ونسبتها إلى العلم نسبة الروح إلى الجسد. فهي روح العلم ولُبَّه.

وصدق \_ رحمه الله \_ فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من المعارف، التي لا تنال بكسب ولا دراسة. إن هو إلا فهم يُؤتيه الله عبداً في كتابه ودينه، على قدر بصيرة قلبه (١).

وقوله «وتثبت الإشارة».

يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلات، والأذواق التي ينكرها الأجنبي من السلوك، و يثبتها أهل البصائر. وكثير من هذه الأمور ترد على السالك. فإن كان له بصيرة ثَبَتت بصيرتُه ذلك له وحققته عنده. وَعَرَّفته تفاصيله. وإن لم يكن له بصيرة، بل كان جاهلاً، لم يعرف تفصيل ما يرد عليه. ولم يهتد لتثبيته.

قوله ((وتنبت الفراسة)).

يعني أن البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. وهي نور يقذفه الله في القلب، يفرق به بين الحق والباطل، والصادق والكاذب. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِلمتوسّمينَ ﴾ (٢) قال مجاهد: للمتفرسين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله عز وجل» ثم قرأ (إن في ذلك لآيات للمتوسمين).

<sup>(</sup>١) وهل يكون هذا الفهم في الكتاب إلا بتلاوة الكتاب حق تلاوته وتدبره ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على كسب العلوم والعقائد والشرائع والهدى منه ؟.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٧٥.

و ( التوسيم ) تفعل من السيا. وهي العلامة. فسمي المتفرس متوسماً. لأنه يستدل بما يشهد على ما غاب. فيستدل بالعيان على الإيمان. ولهذا خَصَّ الله تعالى بالآيات والإنتفاع بها هؤلاء. لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل، من الأمر والنهي، والثواب والعقاب. وقد ألهم الله ذلك لآدم، وعلمه إياه حين علمه أسهاء كل شيء (١). وبنوه هم نسخته وخلفاؤه. فكل قلب فهو قابل لذلك. وهو فيه بالقوة. وبه تقوم الحجة، وتحصل العبرة، وتصح الدلالة. وبعث الله رسوله مذكّرين ومنهين، ومكملين لهذا الإستعداد، بنور الوحي والإيمان. فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والإستعداد. فيصير نوراً على نور. فتقوى البصيرة، ويعظم النور، ويدوم، بزيادة مادته ودوامها. ولا يزال في تزايد حتى يُرى على الوجه والجوارح، والكلام والأعمال. ومن لم يقبل هدى في تزايد حتى يُرى على الوجه والجوارح، والكلام والأكنّة. فأظلم، وعمي عن ألبصيرة. فحجبت عنه حقائق الإيمان. فيرى الحق باطلا، والباطل حقا، البصيرة. فحجبت عنه حقائق الإيمان. فيرى الحق باطلا، والباطل حقا، والرشد غيا، والغي رشدا. قال تعالى: ﴿ كلا، بلْ رَانَ على قُلوبهم ما كَانُوا الحق، والانقياد له.

وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. وهي نوعان:

فراسة علوية شريفة، مختصة بأهل الإيمان، وفراسة سُفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافر. وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة، وتجريد البواطن من أنواع الشواغل. فهؤلاء لهم فراسة كشف الصور، والإخبار ببعض المغيبات (٣) السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالاً للنفس، ولا

<sup>(</sup>۱) آتاه الله ربه من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتها، ليشكرها بحسن الانتفاع بها، ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل الخلق والفطرة لأنها إنما خلقت وسخرت له.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) لا يعلم الغيب إلا الله.

زكاة ولا وإيماناً ولا معرفة. وهؤلاء لا تتعدى فراستهم هذه السفليات. لأنهم محجوبون عن الحق تعالى. فلا تصعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه، وطريق هؤلاء.

وأما فراسة الصادقين، العارفين بالله وأمره: فإن همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته، ودعوة الخلق إليه على بصيرة. كانت فراستهم متصلة بالله، متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان. فيزت بين ما يحبه الله وما يبغضه، من الأعيان والأقوال والأعمال. وميزت بين الخبيث والطيب، والمحق والمبطل، والصادق والكاذب. وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله. فحملت كل إنسان على قدر استعداده، علماً وإرادة وعملا.

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفها، وتخليصها من بين سائر الطرق، وبين كشف عيوب النفس، وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده.

### (منزلة القصد):

فإذا انتبه وأبصر أخذ في «القصد» وصدْق الإرادة. وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله. وعلم وتيقن أنه لا بد له منه. فأخذ في أهبة السفر، وتعبئة الزاد ليوم المعاد. والتجرد عن عوائق السفر، وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج.

وقد قسم صاحب المنازل «القصد» إلى ثلاث درجات فقال:

«الدرجة الأولى: قصد يبعث على الارتياض، ويُخلِّص من التردد، و يدعو إلى مجانبة الأغراض».

فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السلوك بلا توقف ، ولا تردد ، ولا علة غير العبودية ، من رياء أو سمعة ، أو طلب محمدة ، أو جاه ومنزلة عند الخلق .

قال «الدرجة الثانية: قصدٌ لا يلقَى سبباً إلا قطعه، ولا حائلا إلا منعه ولا تحاملا إلا سهله».

يعني أنه لا يلق سبباً يُعَوِّق عن المقصود إلا قطعه، ولا حائلا دونه إلا منعه ولا صعوبة إلا سهلها.

قال «الدرجة الثالثة: قصد الإستسلام لتهذيب العلم، وقصد إجابة داعي الحكم، وقصد اقتحام بحر الفناء».

يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح. ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه. فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم منادياً ينادي للإيمان بها علما وعملا. فيقصد إجابة داعيها. ولكن مراده بداعي الحكم: الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم. فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال، والمعرفة والحمد. فالأمر يدعو إلى الإمتثال. وما تضمنه من الحكم. والغايات تدعو إلى المعرفة والحبة.

وقوله «وقصد اقتحام بحر الفناء».

هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم. وهو عند بعضهم لازم من لوازم الطريق. وليس بغاية. وعند آخرين عارض من عوارض الطريق. وليس بغاية. ولا هو لازم لكل سالك. وأهل القوة والعزم لا يعرض لهم. وحال البقاء أكمل منه، ولهذا كان البقاء حال بيننا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وقد رأى ما رأى. وحال موسى الفناء، ولهذا خَر صَعِقاً عند تَجَلِّي الله للجبل، وإمرأة العزيز كانت أكمل حباً ليوسف من النسوة، ولم يعرض لها ما عرض لهن عند رؤية يوسف لفنائهن و بقائها، وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام فيه.

فإذا استحكم قصده صار «عزما» جازما، مستلزماً للشروع في السفر، مقروناً بالتوكل على الله. قال تعالى: ﴿ فإذا عَزَمْتَ فَتوكّل على الله ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٥٩.

و «العزم» هو القصد الجازم المتصل بالفعل. ولذلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود، وأن التحقيق: أن الشروع في الحركة ناشىء عن العزم، لا أنه هو نفسه، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظُنَّ أنه هو.

وحقيقته: هو استجماع قوى الإرادة على الفعل.

و «العزم» نوعان. أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. هو من البدايات. والثاني: عزم في حال السير معه. وهو أخص من هذا. وهو من المقامات. وسنذكره في موضعه إن شاء الله.

وفي هذا المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما لَهُ مما عليه، ليستصحبَ ما له ويؤديَ ما عليه. وهو «المحاسبة» وهي قبل «التوبة» في المرتبة. فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في أداء ما عليه، والخروج منه. وهو «التوبة».

وصاحب المنازل قدّم التوبة على المحاسبة. ووجه هذا: أنه رأى «التوبة» أول منازل السائر بعد يقظته، ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة. فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. فالمراد بالمحاسبة الإستمرار على حفظ التوبة، حتى لا يخرج عنها. وكأنه وفاء بعقد التوبة.

#### (ترتیب مقامات السالك):

واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام، و يفارقه و ينتقل إلى الثاني. كمنازل السير الحسي. هذا محال. ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام لا تفارقه، وكذلك «البصيرة» و«الإرادة» و«العزم» وكذلك «التوبة» فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضاً. بل هي في كل مقام مُسْتَصحبَة. ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته. فقال تعالى في غزوة تبوك. وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات ولقد تابَ الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار

الّذينَ اتبعوهُ في سَاعةِ العُسْرَة مِنْ بعدِ ما كَادَ يَزيغُ قلوبُ فريقِ منهم. ثم تابَ عليهمْ. إنه بِهِمْ رَءُوفٌ رحيمٌ الله ألا) فجعل التوبة أول أمرهم وأخره. وقال في سورة أجَلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي آخر سورة أنزلت (إذا جاء نصر ُ الله والفتح. ورأيتَ النّاسَ يَدخلُون في دينِ الله أفواجاً. فسبّح بحمدِ رَبّك واستغفرهُ إنّه كانَ توّاباً).

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة، إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن» فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله. وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته. وما ينبغي له. قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرضنَا الأمانةَ على السّمواتِ والأرضِ والجبالِ، فأبَيْنَ أن يَحملتَها وأَشْفَقْنَ مِنْهَا وحملها الإنسانُ إِنَّهُ كانَ ظلوماً جَهولاً \* ليعذّب الله المنافِقينَ والمنافِقاتِ والمشركاتِ، وَيتوبَ الله على المؤمنينَ والمؤمناتِ. وكانَ الله عفوراً رحيماً ﴾ (٢) فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة.

وكذلك «الصبر» فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات.

وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له.

ومثال ذلك: أن «الرضا» مترتب على «الصبر» لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته بدونه. فإذا قيل: إن مقام «الرضا» أو حاله على الخلاف بينهم: هل هو مقام أو حال ؟ بعد مقام «الصبر» لا يعني به أنه يفارق الصبر و ينتقل إلى الرضا وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١١٧.

 <sup>(</sup>۲) سورة الأحزاب الآية (۷۲-۷۳).

وإذا كان كذلك علمت أن «القصد» و«العزم» متقدم على سائر المنازل فلا وجه لتأخيره. وعلمت بذلك أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً. فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه. وهي حقيقة التوبة. وأن منزلة «الإنابة» لأنه يتوكل في حصولها. فالتوكل وسيلة. والإنابة غاية. وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به. كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن — «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية «إلى أن يعرفوا الله» ولأنه لا يصح مقام من المقامات، ولا حال من الأحوال إلا به، فلا وجه لجعله آخر المقامات. وهو مفتاح دعوة الرسل. وأول فرض فرضه الله على العباد. وما عدا هذا من الأقوال فخطأ. كقول من يقول: أول الفروض النظر، أو القصد إلى النظر، أو المعرفة ، أو الشك الذي يوجب النظر.

وكل هذه الأقوال خطأ، بل أول الواجبات: مفتاح دعوة المرسلين كلهم. وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح. فقال: ﴿ يَا قُوم ِ اعبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيرهُ ﴾ (١) وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.

ولأ رباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها، كلُّ يصف منازل سيره، وحال سلوكه. ولهم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق بينها: أن المقامات كسبية. والأحوال وَهبية. ومنهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات. والمقامات نتائج الأعمال، فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماً، وكل من كان أعلى مقاماً كان أعظم حالا.

فها اختلفوا فيه «الرضا» هـو: حـال، أو مقام؟ فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٥٩.

وحكم بينهم بعض الشيوخ، فقال: إن حصل بكسب فهو مقام. وإلا فهو حال.

والصحيح في هذا: أن الواردات والمنازلات لها أسهاء باعتبار أحوالها، فتكون لوامع و بوارق ولوائح عند أول ظهورها و بدوها، كما يلمع البارق و يلوح عن بعد، فإذا نازَلَتْه و باشرها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات. وهي لوامع ولوائح في أولها، وأحوال في أوسطها، ومقامات في نهاياتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال. والذي كان حالا هو بعينه المقام. وهذه الأسهاء له باعتبار تعلقه بالقلب، وظهوره له، وثباته فيه.

وقد ينسلخ السالك من مقامه كها ينسلخ من الثوب، وينزل إلى ما دونه. ثم قد يعود إليه، وقد لا يعود.

#### ترتيب المقامات:

ومن المقامات: ما يكون جامعاً لمقامين.

ومنها ما يكون جامعاً لأكثر من ذلك.

ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات. فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه.

فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، لا يتصور وجوده بدونهما.

و «التوكل» جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضى. لا يتصور وجوده بدونها.

و((الرجاء)) جامع لمقام الخوف والإرادة.

و((الخوف) جامع لمقام الرجاء والإرادة.

و «الإنابة» جامعة لمقام المحبة والخشية. لا يكون العبد منيباً إلا باحتماعها. و «الإخبات» له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع. لا يكمل أحدها بدون الآخر إخباتاً.

و «الزهد» جامع لمقام الرغبة والرهبة. لا يكون زاهداً من لم يرغب فيا يرجو نفعه، ويرهب مما يخاف ضرره.

ومقام «المحبة» جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة. فالمحبة معنى يلتئم من هذه الأربعة. ويها تحققها.

ومقام «الخشية» جامع لمقام المعرفة بالله ، والمعرفة بحق عبوديته . فهتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له . كما قال تعال : ﴿إِنَّمَا يَخشَىٰ الله مِنْ عِبادهِ العلماء ﴾ (أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية » .

ومقام «الهيبة» جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم.

ومقام «الشكر» جامع لجميع مقامات الإيمان. ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهو فوق «الرضا» وهو يتضمن «الصبر» من غير عكس. و يتضمن «التوكل» و «الإنابة» و «الحب» و «الإخبات» و «الخشوع» و «الرجاء» فجميع المقامات مندرجة فيه. لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبر، ونصف شكر. والصبر داخل في الشكر. فرجع الإيمان كله شكراً. والشاكرون هم أقل العباد، كما قال تعالى: ﴿ وقليلٌ مِنْ عبادي الشكورُ ﴾ (٢).

ومقام «الحياء» جامع لمقام المعرفة والمراقبة.

ومقام «الأنس» جامع لمقام الحب مع القرب. فلو كان الحب بعيداً من

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية ٣٤.

محبوبه لم يأنس به. ولو كان قريباً من رجل ولم يحبه لم يأنس به، حتى يجتمع له حبه مع القرب منه.

ومقام «الصدق» جامع للإخلاص والعزم. فباجتماعها يصح له مقام الصدق.

ومقام «المراقبة» جامع للمعرفة مع الخشية. فبحسبها يَصِح مقام المراقبة. ومقام «الطمأنينة» جامع للإنابة والتوكل، والتفويض والرضى والتسليم.

فهو معنى ملتئم من هذه الأمور. إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة. وما نقص منها نقص من الطمأنينة.

وكذلك «الرغبة» و«الرهبة» كل منها ملتئم من «الرجاء» و«الخوف» والرجاء على الرغبة أغلب، والحنوف على الرهبة أغلب.

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار، ومقربون. فالأبرار في أذياله، والمقربون في ذروة سنامه. وهكذا مراتب الإيمان جميعها. وكل من النوعين لا يُحصِى تفاوتهم، وتفاضل درجاتهم إلا الله.

وتقسيمهم ثلاثة أقسام \_عام، وخاص، وخاص حاص \_ إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق، وعلمَ القوم الذي شَمَّروا إليه. وسنذكر ما في ذلك، وأقسام الفناء، محموده ومذمومه، فاضله ومفضوله. فإن إشارة القوم إليه. إن شاء الله. ومدارهم عليه.

على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتّب للمنازل لا يخلو عن تحكم، ودعوى من غير مطابقة. فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام، ودخل فيه كله. فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة، ومقاماته وأحواله. وله في كل عقد من عقوده و واجب من واجباته أحوال ومقامات. لا يكون موفياً لذلك العقد والواجب إلا بها. وكلما وقى واجباً أشرف على واجب آخر بعده. وكلما قطع منزلة استقبل

أخرى. وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره. فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نهايته. ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصرة، والتوبة، والمحاسبة من حاجة صاحب البداية إليها. فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك.

وقد ذكرنا أن التوبة \_ التي جعلوها من أول المقامات \_ هي غاية العارفين، ونهاية أولياء الله المقربين. ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم، فوق حاجتهم إليها في بدايتهم.

فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقاً في كل مقام، ببيان حقيقته وموجبه، وآفته المانعة من حصوله، والقاطع عنه، وذكر عامه وخاصه.

فكلام أمّة الطريق هو على هذا المنهاج، فن تأمله \_ كسهل بن عبد الله التستري، وأبي طالب المكي، والجنيد بن محمد، وأبي عثمان النيسابوري، ويحيى بن معاذ الرازي \_ وأرفع من هؤلاء طبقة، مثل أبي سليمان الداراني، وعون بن عبدالله \_ الذي كان يقال له حكيم الأمة \_ وأضرابها. فإنهم تكلموا على أعمال القلوب، وعلى الأحوال كلاماً مُفصلاً جامعاً مبيناً مطلقاً من غير ترتيب، ولا حصر للمقامات بعدد معلوم. فإنهم كانوا أجل من هذا. وهمهم أعلى وأشرف، إنما هم حاممون على اقتباس الحكمة والمعرفة، وطهارة القلوب، وزكاة النفوس، وتصحيح المعاملة. ولهذا كلامهم قليل فيه البركة (١). وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة.

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم. إذ لا قوة لهم للتشمير إلى

<sup>(</sup>١) إنما البركة والهدى والنورحقاً في كلام الله ورسوله، وكلام أثمة السنة من الصحابة والتابعين والأثمة المهتدين. كمالك والشافعي وإخوانها رضى الله عنهم.

تلقي السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهديهم. ولو برز لهم هديهم وحالهم لأنكروه، ولعدوه سلوكاً عامياً، وللخاصة سلوك آخر، كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم «إن القوم كانوا أسلم. وإن طريقنا أعلم» وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه «إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه. وضبط قواعده وأحكامه. اشتغالاً منهم بغيره. والمتأخرون تفرغوا لذلك. فهم أفقه».

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، وعن عمق علومهم، وقلة تكلفهم، وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والإشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها، وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء (١). فالمتأخرون في شأن، و (قد جعل الله لكل شيء قدراً).

فالأولى بنا: أن نذكر منازل «العبودية» الواردة في القرآن والسنة. ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبها. إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد وصف الله تعالى من لمن يعرفها بالجهل والنفاق. فقال تعالى ﴿ الأعرابُ أَشَدُ كُفراً ونفاقاً وَأَجْدَرُ أَن لا يَعلمُوا حدودَ ما أنزل الله على رسوله ﴾ (٢) فبمعرفة حدودها دراية، والقيام بها رعاية: يستكمل العبد الإيمان. و يكون من أهل «إياك نعبد وإياك نستعين».

ونذكر لها ترتيباً غير مستحق، بل مستحسن، بحسب ترتيب السير الحِسِّي،

<sup>(</sup>۱) إنما هذا للصحابة والتابعين من أئمة الهدى والحديث، كمالك والشافعي والثوري والبخاري وأحمد وإخوانهم، أما الصوفية فحاشاهم وبعداً. فسلفهم ورثة الهند، والفرس كانوا يقللون القول و يضغطونه خوفاً من قوة فقه المعاصرين من التابعين. ونفاذ بصيرتهم، وقوة شوكة الدولة الإسلامية. فلها ضعف هذا وهذا، صرح المتأخرون وتبجحوا. والإسلام من أول مرسل به وهو نوح \_ إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، في طريق، والصوفية في طريق آخر، وشتان بين أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، مها حاول المتأولون.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٩٧.

ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس. فيكون التصديق أتم. ومعرفته أكمل. وضبطه أسهل.

فهذه فائدة ضرب الأمثال، وهي خاصة العقل ولُبُّه. ولهذا أكثر الله تعالى منها في القرآن. ونفى عقلها عن غير العلماء. فقال تعالى وتلك الأمثالُ نَضْرِ بُها للنّاس. وَمَا يَعْقِلُها إلا العالمونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ٣٤.

# منازل العبودية

فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة، قلبُه نائمٌ وَطَرْفه يقطان. فصاح به الناصح. وأسمعه داعي النجاح. وأذن به مؤذن الرحمن: حَيَّ على الفلاح.

فأول مراتب هذا النائم: اليقظة والإنتباه من النوم. وقد ذكرنا: أنها انزعاج القلب لروعة الإنتباه.

وصاحب المنازل يقول «هي القومة لله المذكورة في قوله ﴿قُلْ: إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بُواحدة. أَنْ تقومُوا لله مِمْثْتَى وَفُرادَى ﴾ (١).

قال «القومة لله هي اليقظة من سِنَةِ الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة. وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وهي على ثلاثة أشياء: لَحْظُ القلب إلى النعمة، على اليأس من عَدِّها، والوقوف على حدها، والتفرغ إلى معرفة المنة بها، والعلم بالتقصير في حقها».

وهذا الذي ذكره: هو موجب اليقظة وأثرها. فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه. أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلها حدق قلبه وطرفه فيها، شاهد عظمتها وكثرتها. فيئس من عدها، والوقوف على حدها. وَفَرَّغ قلبه لمشاهدة مِنَّة الله عليه بها، من غير استحقاق، ولا استجلاب لها بثمن. فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها. وهو القيام بشكرها. فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ٤٦.

العبودية: محبة المنعم. واللهج بذكره، تذكر الله وخضوعه له، وإزراءه على نفسه. حيث عجز عن شكر نعمه. فصار متحققاً بـ «أبوءُ لك بنعمتك عَلَيً. وأبوءُ بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وعلم حينئذ أن هذا الإستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار. وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد دائماً سائر إلى الله بين مطالعة المنة، ومشاهدة التقصير.

قال: «الثاني: مطالعة الجناية، والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها».

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة. و يعلم أنه على خطر عظيم فيها، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. وقد ذَمَّ الله تعالى في كتابه مَنْ نسى مَا تُقَدِّمَ يداه. فقال ﴿ وَمَنْ أظلمُ ممَنْ ذُكِّرَ بآياتِ ربِّهِ فأعرض عنها وَنَسيَ مَا قَدَّمَت يَداهُ ﴾ (١) فإذا طالع جنايته شَمَّر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. وتخلص مِنْ رقِّ الجناية بالاستغفار والندم. وطلب التمحيص. وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خَبَث الجناية، كتمحيص الذهب والفضة، وهو تخليصها من خبثها. ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص. فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا تقول لهم الملائكة ﴿ سَلام عَليكم طِبْتُمْ فادْخُلوها خَلدينَ ﴾ (٢) وقال تعالى ﴿ الَّذِينَ تَتَوفًا هُمُ الملائكة طيبينَ يقولونَ: سَلامٌ عليكم الدُخلوا الجنّة ﴾ (٣) فليس في الجنة ذَرَة خبث.

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة، والاستغفار، وعمل الحسنات الماحية، والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأربعة

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٣٢.

وخلصته: كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يبشرونهم بالجنة، وكان من الذين ﴿ تتنزلُ عَليهم الملائكةُ ﴾ (١) عند الموت ﴿ أَنْ لا تَخافوا ولا تَحزنوا. وأبشِروا بالجنّةِ التي كُنتم تُوعدونَ. نحنُ أولياؤكم في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ. وَلَكم فيها ما تَشْتهي أنفسكم وَلَكم فيها ما تَدَّعُونَ. نُزُلاً مِنْ غَفورٍ رَحيم ﴾ (٢).

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه، فلم تكن التوبة نصوحاً وهي العامة الشاملة الصادقة ولم يكن الاستغفار كاملاً تاماً وهو المصحوب بمفارقة الذنب، والندم عليه وهذا هو الاستغفار النافع، لا استغفار من في يده قدح السكر، وهو يقول: أستغفر الله، ثم يرفعه إلى فيه. ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير، ولا المصائب. وهذا إما لعظم الجناية، وإما لضعف الممحص، وإما لهما حمية في البرزخ بثلاثة أشياء.

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه، واستغفارهم له، وشفاعتهم فيه.

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر، وروعة الفتان، والعَصْرة والانتهار، وتوابع

الثالث: ما يُهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال، من الصدقة عنه، والحج، والصيام عنه، وقراءة القرآن عنه (٣)، والصلاة. وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: لا يختلفون في ذلك. وما عداهما فيه اختلاف. والأكثرون يقولون بوصول الحج. وأبو حنيفة يقول: إنما يصل إليه ثواب الإنفاق، وأحمد ومن وافقه: مذهبهم في

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية (٣٠-٣٢)

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ليس في قراءة القرآن للموتى إلا دعاوى ومنامات المقلدين، الذين يلقون القول على عواهنه بدون تحقيق ولا تمحيص. والقرآن إنما أنزله الله ليدبره أولو الألباب من الأحياء ٢٠:٣٦ (لينذر من كان حياً) وقال: ٨٢:٤ (أفلا يتدبرون القرآن) وقال: ٢:١٤ (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.

ذلك أوسع المذاهب. يقولون: يصل إليه ثواب جميع القرب. بَدَنِيِّها وماليها، والجامع للأمرين. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله «يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتها؟ قال: نعم. فذكر الحديث (١) » وقد قال صلى الله عليه وسلم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه ».

فإن لم تف هذه بالتمحيص. مُحِّص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال القيامة. وشدة المؤقف. وشفاعة الشفعاء. وعفو الله عز وجل.

فإن لم تف هذه البثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكِيْرِ، رحمة في حقه ليتخلص و يتمحص، و يتطهر في النار. فتكون النار طهرة له وتحيصاً لخبثه. و يكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته، وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه وصُفِّى ذهبه. وصار خالصاً طيباً، أُخرج من النار، وأُدخل الجنة.

قال: «الثالث» يعني من مراتب اليقظة «الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، والتنصل من تضييعها، والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها، وتعمير باقيها».

يعني أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان. فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، و يبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعاً في غير ما يُقرِّ به إلى الله. فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس، مع تفاوتهم

<sup>(</sup>۱) الأحاديث الواردة في ذلك كلها في نيابة الأولاد عن والديهم إلا حديث الصيام الذي ذكره المصنف. فقد جاء بلفظ «الولي» فإذا حمل الولي على الولد اتفقت الأحاديث مع حديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوله» رواه مسلم وغيره ووافقت كلها قوله تعالى: ٣٩:٥٣ (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وإلا احتيج إلى الجواب عن الآية. والحديث. وأين هو؟.

في قدره، قلة وكثرة. فكل نَفَس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أو نَكْسة إن استمر، أو حجاب إن انقطع به.

#### (معرفة النعمة):

قال: «فأما معرفة النعمة: فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشَيْم بروق المِنّة، والاعتبار بأهل البلاء».

يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة: يصفو بهذه الثلاثة. فهي النور الذي أوجب اليقظة، فاستنار القلب به لرؤية التنبه. وعلى حسبه قوة وضعفاً تصفو له مشاهدة النعمة. فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه، وعافية بدنه، وقيام وجهه بين الناس. فليس له نصيب من هذا النور ألبتة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان، وجذب عبده إلى الإقبال عليه، والتنعم بذكره، والتلذذ بطاعته: هو أعظم النعم. وهذا إنما يدرك بنور العقل، وهداية التوفيق.

وكذلك شَيمة بروق من الله عليه. وهو النظر إليها، ومطالعتها من خلال شُخب الطبع. وظلمات النفس. والنظر إلى أهل البلاء وهم أهل الغفلة عن الله، والابتداع في دين الله فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقاً. فإذا رآهم، وعلم ما هم عليه، عظمت نعمة الله عليه في قلبه، وصفت له وعرف قدرها « فالضد يُظْهر حسنه الضد « وبضدها تتميز الأشياء ».

حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة: رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب.

قال: « وأما مطالعة الجناية: فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعيد».

يعني أن من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها،

وفقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة ونَفَس، وشدة حاجها إليه، عظمت عنده جناية الخالفة لن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس.

وأيضاً فإذا عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده. فشمر في التخلص منها. وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به، يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق به.

ومدار السعادة، وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه التضديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح ألبتة. والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنُّذُر لمن صدق بالوعيد. وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار، والمنتفعون بالآيات، دون من عداهم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية لمنْ خَافَ عَذابَ الآخرةِ ﴾ (١) وقال: ﴿إِنَمَا أَنتَ منذرُ مَنْ يَخشاها ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ أَن أَهَلَ يَخشاها ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَقَالَ تَعالَى أَن أَهَلَ النجاة فِي الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد، الخائفون منه. فقال تعالى: ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُم الأرضَ مِنْ بعدهم. ذَلِكَ لمنْ خَافَ مَقامي وَخافَ وَعيد ﴾ (٤).

قال: «وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام: فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله: خلع العادات».

يعني أن السالك: على حسب علمه بمراتب الأعمال، ونفائس الكسب. تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه. وكذلك تَفَقُد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه: هل هو سريع الإجابة لها، أم هو بطيء عنها؟ فبحسب إجابة الداعى \_سرعة وإبطاء\_ تكون زيادته ونقصانه.

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>Y) سورة النازعات الآية ٥٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة ق الآبة ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد الآية ١٤.

وكذلك صحبة أرباب العزائم، المشمرين إلى اللحاق بالملأ الأعلى، يعرف به ما معه من الزيادة والنقصان.

والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات، وتوطين النفس على مفارقتها، والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. وما على العبد أضر من ملك العادات له. وما عارض الكفارُ الرسل إلا بالعادات المستقرة، الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها، والاستعداد للمطلوب منه. فهو مقطوع، وعن فلاحه وفوزه ممنوع ﴿ وَلَو أرادوا الخروجَ لأعَدُّوا للهُ عُدَّةً وَلكنْ كرة اللهُ أنبعاثهم. فتَبَطهم. وقيلَ اقعدوا مَعَ القَاعدينَ ﴾ (١).

فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. وهي \_ كما تقدم \_ تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماساً له.

وصاحب المنازل جعلها بعد «البصيرة» وقال في حدها «هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية» أي التماس العقل المطلوب بالتفتيش عليه.

قال «وهي ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الأعمال والأحوال».

قلت: الفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة.

فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطل، والثابت والمنفي. والتي تميز بين النافع والضار.

ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع، فيسلكها. والطريق إلى ما يضر فيتركها.

فهذه ستة أقسام. لا سابع لها، هي مجال أفكار العقلاء.

<sup>(</sup>أ) سورة التوبة الآية ٣٦.

فالفكرة في التوحيد: استحضار أدلته، وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لإثنين، كما يستحيل ثبوت الربوبية لإثنين. فكذلك من أبْطلِ الباطل عبادة اثنين، والتوكل على اثنين. بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق، والرب الحق. وهو الله الواحد القهار.

### (التوحيد ومذهب الهروي):

وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع. وجاء بما يرغب عنه الكُمَّل من سأدات السالكين والواصلين إلى الله.

فقال: «الفكرة في عين التوحيد: اقتحام بحر الجحود».

وهذا بناء على أصله الذي أصّله، وانتهى إليه كتابه في أمر الفناء. فإنه لما رأى أن الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده، لأن التوحيد الصحيح عنده: لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكر. والفكرة تدل على بقاء رسم، لاستلزامها مفكراً، وفعلاً قائماً به. والتوحيد التام عنده: لا يكون مع بقاء رسم أصلاً. كانت الفكرة عنده علامة الجحود، واقتحاماً لبحره. وقد صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب:

ما وَحَد الواحد من واحد توحید مَنْ ینطق عن نَعْته تسوحسیده إیاه تسوحسیده

إذ كل من وَحده جاحد عارية، أبطلها الواحد ونعت من يَنْعَتَهُ لاحِدٌ

ومعنى أبياته: ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيده الخاص، الذي تفنى فيه الرسوم. و يضمحل فيه كل حادث. و يتلاشى فيه كل مكوَّن. فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم. وهو الموحد، وتوحيده القائم به. فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث. وذلك جحود لحقيقة التوحيد، الذي تفنى فيه الرسوم، وتتلاشى فيه الأكوان. فلذلك قال: «إذ كل من وحده جاحد»

هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه. وقد فسره أهل الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم.

قالوا: معنى «كل من وحده جاحد» أي كل من وحده فقد وصف الموحّد بصفة تتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات.

وقوله: «توحيد من ينطق عن نعته» أي توحيد المحدّث له الناطق عن نعته، عارية مستردة. فإنه الموحّد قبل توحيد هذا الناطق، وبعد فنائه. فتوحيده له عارية أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما سواه.

والاتحاديُّ يقول: معناه أن الموحد واحد من جميع الوجوه. فأبطل ببساطة ذاته تركيب نطق واصفه، وأبطل بإطلاقه تقييد نعت موحده.

وقوله: «توحيده إياه توحيده» يعني أن توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه، حيث لا هناك رسم ولا مكوّن. فما وحد الله حقيقة إلا الله.

والإتحادي يقول: ما ثم غَيْرٌ يوحده، بل هو الموحد لنفسه بنفسه، إذ ليس ثَم سِوًى في الحقيقة.

قوله: «ونعت من ينعته لاحد» أي نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد الحقيق. والإلحاد أصله الميل. لأنه بنعته له قائم بالرسوم، وبقاء الرسوم ينافي توحيده الحقيقي.

والاتحادي يقول: نعت الناعت له شرك. لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق به إسناده من التقييد. وذلك شرك وإلحاد.

فرحمة الله على أبي إسماعيل. فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد. فدخلوا منه وأقسموا بالله جهد أيمانهم: إنه لمنهم. وما هو منهم (١) وغَرَّه سراب الفناء. فظن

<sup>(</sup>۱) كلامه حجة لهم على أنه منهم. وتأو يل كلامه غير مقبول عندهم. ونرجو أن يكون قد تاب منه وأناب والله غفور رحيم.

أنه لُجة بحر المعرفة، وغاية العارفين. وبالغ في تحقيقه وإثباته. فقاده قَسْراً إلى ما ترى.

### (تعريف الفناء):

و «الفناء» الذي يشير إليه القوم، و يعملون عليه: أن تذهب المحدثات في شهود العبد، وتغيب في أفق العدم، كما كانت قبل أن توجد. و يبقى الحق تعالى كما لم يزل. ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضاً. فلا يبقى له صورة ولا رسم. ثم يغيب شهوده أيضاً. فلا يبقى له شهود. و يصير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه، كما كان الأمر قبل إيجاد المكوّنات. وحقيقته: أن يفنى من لم يكن. و يبقى من لم يزل.

قال صاحب المنازل «هو اضمحلال ما دون الحق علماً. ثم جحداً. ثم حقاً، وهو على ثلاث درجات.

الدرجة الأولى: فناء المعرفة في المعروف. وهو الفناء علماً. وفناء العيان في المعاين. وهو الفناء حقاً.

الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها، وفناء شهود العيان لإسقاطه.

الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء. وهو الفناء حقاً، شاعاً برق العين، راكباً بحر الجمع، سالكاً سبيل البقاء».

فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل. ثم نتبعه ذكر أقسام الفناء. والفرق بين الفناء المحمود، الذي هو فناء خاصة أولياء الله المقربين. والفناء المذموم الذي هو فناء أهل الإلحاد، القائلين بوحدة الوجود، وفناء المتوسطين الناقصين عن درجة الكمال، بعون الله وحوله وتأييده.

فقوله: «الفناء اضمحلال ما دون الحق جحدا» لا يريد به أنه يعدم من

الوجود بالكلية. وإنما يريد اضمحلاله في العلم. فيعلم أن ما دونه باطل، وأن وجوده بين عدمين، وأنه ليس له من ذاته إلا العدم. فعدمه بالذات، ووجوده بإيجاد الحق له. فيفنى في علمه، كما كان فانياً في حال عدمه. فإذا فني في علمه ارتق إلى درجة أخرى فوق ذلك. وهي جحد السوّى وإنكاره. وهذه أبلغ من الأولى. لأنها غيبته عن السوّى. فقد يغيب عنه وهو غير جاحد له. وهذه الثانية جحده وإنكاره.

ومن ها هنا دخل الإتحادي. وقال: المراد جحد السّوى بالكلية، وأنه ما ثَمَّ غيرٌ بوجهٍ ما.

وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحاد، وإن كانت عبارته موهمة، بل مفهمة ذلك. وإنما أراد بالجحد: في الشهود، لا في الوجود، أي يجحده أن يكون مشهوداً، فيجحد وجوده الشهودي العلمي، لا وجوده العيني الخارجي. فهو أولاً يغيب عن وجوده الشهودي العلمي. ثم ينكر ثانياً وجوده في علمه. وهو اضمحلاله جحداً. ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ منها. وهي اضمحلاله في الحقيقة، وأنه لا وجود له ألبتة. وإنما وجوده قائم بوجود الحق. فلولا وجود الحق لم يكن هو موجوداً. فني الحقيقة: الموجود إنما هو الحق وحده، والكائنات من أثر وجوده. هذا معنى قولهم «إنها لا وجود لها ولا أثر لها. وإنها معدومة وفانية ومضمحلة».

والاتحادي يقول: إن السالك في أول سلوكه يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله. فهذا توحيد العلم. ولا يقدر في طوره الأول على أكثر من ذلك. ثم ينتقل عن هذا إلى الدرجة الثانية. وهي شهود عَوْدِ الأفعال إلى الصفات، والصفات إلى الذات. فعاد الأمر كله إلى الذات. فيجحد وجود السِّوى بالكلية. فهذا هو الاضمحلال جحداً. ثم يرتقي عن هذه الدرجة إلى ركوب البحر الذي تغرق فيه الأفعال والأسهاء والصفات. ولا يبقى إلا أمر مطلق لا

يتقيد باسم ولا فعل ولا صفة، قد اضمحل فيه كل معنى وقيدٍ وصفةٍ ورسمٍ، وهذا \_عندهم \_ غاية السفر الأول. فحينئذ يأخذ في السّفر الثاني. وهو البقاء.

قوله «الدرجة الأولى: فناء المعرفة في المعروف».

يريد اضمحلال معرفته وتلاشيها في معروفه. وأن يغيب بمعروفه عن معرفته، كما يغيب بمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمحبوبه عن حبه، وبمخوفه عن خوفه. وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه. فإن القلب إذا امتلأ بشيء لم يبق فيه متسع لغيره. وأنت ترى الرجل يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبه، بحيث تخلل حُبّه جميع أجزاء قلبه. أو يشاهد الخوف الذي المتلأ قلبه بخوفه, فتراه دهشاً عن شعوره بحبه أو خوفه، لاستيلاء سلطان المحبوب أو الخوف على قلبه، وعدم اتساعه لشهود غيره ألبتة. لكن هذا لنقصه لا لكماله. والكمال وراء ذلك. فلا أحد أعظم محبة لله عز وجل من الخليلين العبودية أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود. فشهود العبودية والمعبود درجة الكُمّل. والغيبة بأحدهما عن الآخر للناقصين. فكما أن الغيبة بالعبادة عن درجة الكُمّل. والغيبة بأحدهما عن الآخر للناقصين. فكما أن الغيبة بالعبادة عن المعبود نقص، فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص. حتى إن من العارفين من لا يعتد بهذه العبادة. و يرى وجودها عدما. و يقول: هي بمنزلة عبودية النائم وزائل العقل. لا يعتد بها. ولم يُبعد هذا القائل.

فالحق تعالى مراده من عبده: استحضار عبوديته، لا الغيبة عنها. والعامل على الغيبة عنها مراده من الله، وعلى حظه والتنعم بالفناء في شهوده. لا على مراد الله منه، وبينها ما بينها.

فكيف يكون قامًا بحقيقة العبودية من يقول «إياك نعبد» ولا شعور له

بعبوديته ألبتة؟ بل حقيقة «إياك نعبد» علماً ومعرفة وقصداً وإرادة وعملاً. وهذا مستحيل في وادي الفناء. ومن له ذوق يعرف هذا وهذا.

قوله: «وفناء العيان في المعاين. وهو الفناء جحداً».

لما كان ما قبل هذا فناء العلم في المعلوم، والمعرفة في المعروف. والعيانُ فوق العلم والمعرفة. إذ نسبته إلى العلم كنسبة المرئي إليه: كان الفناء في هذه المرتبة فناء عيانه في مُعايَنه. ومحو أثره واضمحلال رسمه.

قوله: «وفناء الطلب في الموجود وهو الفناء حقاً ».

يريد: أنه لا يبقى لصاحب هذا العيان طلب. لأنه قد ظفر بموجوده ومطلوبه. وطلب الموجود محال. لأنه إنما يُطلب المفقود عن العيان لا الموجود، فإذا استقرت في عيانه وشهوده فنى الطلب حقاً.

قوله «الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها. وفناء شهود العيان لإسقاطه».

يريد أن الطلب يسقط. فيشهد العبد عدمه. فهاهنا أمور ثلاثة مترتبة أحدها: فناء الطلب وسقوطه، ثم شهود سقوطه، ثم سقوط شهوده.

فهذا هو فناء شهود الطلب لإسقاطه.

وأما فناء شهود المعرفة لإسقاطها، فيريد به: أن المعرفة تسقطه في شهود العيان. إذ هو فوقها. وهي تفنى فيه. فيشهد سقوطها في العيان. ثم يسقط شهود سقوطها.

وصاحب المنازل يرى أن المعرفة قد يصحبها شيء من حجاب العلم، ولا يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان. فحينئذ تفنى في حقه المعارف. فيشهد فناءها وسقوطها. ولكن عليه بعد بقية، لا تزول عنه حتى يسقط شهود فنائها وسقوطها منه. فالعارف يخالطه بقية من العلم لا تزول إلا بالمعاينة. والمعاين قد يخالطه بقية من العرفة لا تزول إلا بشهود سقوطها. ثم سقوط شهود هذا السقوط.

وأما «فناء شهود العيان لإسقاطه» فيعني أن العيان أيضاً يسقط فيشهد العبد ساقطاً. فلا يبقى إلا المعاين وحده.

قال الاتحادي «هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب أهل الوحدة. لأن العيان إنما يسقط في مبادىء حضرة الجمع. لأنه يقتضي ثلاثة أمور: معاين، ومعاين، ومعاينة. وحضرة الجمع تنفى التعداد».

وهذا كذب على شيخ الإسلام. وإنما مراده: فناء شهود العيان. فيفنى عن مشاهدة المعاينة. و يغيب بمعاينه عن معاينته. لأن مراده: انتفاء التعدد والتغاير بين المعاين والمعاين. وإنما مراده: انتفاء الحاجب عن درجة الشهود، لا عن حقيقة الوجود. ولكنه باب لإلحاد هؤلاء الملاحدة. منه يدخلون.

وفرق بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود العلمي الشهودي، وإسقاطه عن رتبة الوجود الخارجي العيني. فشيخ الإسلام بل مشايخ القوم المتكلمين بلسان الفناء هذا مرادهم.

وأما أهل الوحدة، فرادهم: أن حضرة الجمع والوحدة تنفي التعدد والتقييد في الشهود والوجود، بحيث يبق المعروف والمعرفة والعارف من عين واحدة، لا بل ذلك هو نفس العين الواحدة. وإنما العلم والعقل والمعرفة حجب، بعضها أغلظ من بعض. ولا يصير السالك عندهم محققاً حتى يخرق حجاب العلم والمعرفة والعقل. فحينئذ يفضي إلى ما وراء الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقيد بقيد، ولا تختص بوصف.

قوله «الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء ».

أي يشهد فناء كل ما سوى الحق تعالى في وجود الحق. ثم يشهد الفناء قد فني أيضاً. ثم يفنى عن شهود الفناء. فذلك هو الفناء حقاً.

وقوله «شائماً برق العين».

يعني ناظراً إلى عين الجمع. فإذا شام بَرْقه من بُعدٍ انتقل من ذلكَ إلى ركوب لُجَّة بحر الجمع، وركوبه إياها هو فناؤه في جمعه.

و يعني بالجمع: الحقيقة الكونية القدرية التي يجتمع فيها جميع المتفرقات، وتشمير القوم إلى شهودها والاستغراق والفناء فيها: هو غاية السلوك والمعرفة عندهم.

وسنذكر إن شاء الله تعالى أن العبد لا يدخل بهذا الفناء والشهود في الإسلام، فضلا أن يكون به من المؤمنين، فضلا أن يكون به من خاصة أولياء الله المقر بين فإن هذا شهود مشترك لأمر أقر به عباد الأصنام وسائر أهل الملل: أنه لا خالق إلا الله. قال الله تعالى: ﴿ ولئن سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلقَ السَّمواتِ والأرضَ؟ ليقولنَّ الله ﴾ (١) ﴿ ولئنْ سألتَهُمْ مَنْ خلقهُمْ ليقولنَّ الله ﴾ (١) ﴿ ولئنْ سألتَهُمْ مَنْ خلقهُمْ ليقولنَّ الله ﴾ (١) ﴿ ولئنْ الله الله الله الله الله الله والفناء في شهود هذا القدر: غاية التحقيق لتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ولم يدخلوا به في الإسلام. وإنما الشأن في توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل، وأنزلت به الكتب. وتميز به أولياء الله من أعدائه. وهو أن لا يعبد إلا الله، ولا يحب سواه، ولا يتوكل على غيره.

والفناء في هذا التوحيد: هو فناء خاصة المقربين. كما سيأتي إن شاء الله.

# (أقسام الفناء):

إذا عرفت مراد القوم بالفناء، فنذكر أقسامه ومراتبه، وممدوحه ومذمومه ومتوسطه.

فاعلم أن «الفناء» مَصْدَر فَنِيَ يَفْنَى فَنَاءً إِذَا اضْمَحَلَّ وَتَلاَشَى وَعُدِم. وقد يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه، مع بقاء عينه، كما قال الفقهاء: لا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآبة ٨٧.

يقتل في المعركة شيخ فان. وقال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيها فان ﴾ (١) أي هالك ذاهب. ولكن القوم اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية، والغيبة عن شهود الكائنات.

وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان؛ الفناء عن وجود السَّوَى، والفناء عن شهود السوّى، والفناء عن إرادة السوّى.

فأما الفناء عن وجود السّوى: فهو فناء الملاحدة، القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثَمَّ غيرٌ، وأن غاية العارفين والسالكين: الفناء في الوحدة المطلقة، ونفي التكثر، والتعدد عن الوجود بكل اعتبار. فلا يشهد غيراً أصلاً. بل يشهد وجود العبد عينَ وجود الرب. بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد.

وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحد. وهو الواجب بنفسه، مَا ثَمَّ وجودان: ممكن، وواجب. ولا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله، وبين كون وجودها هو عين وجوده. وليس عندهم فرقان بين «العالمين» و «رب العالمين» و يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم. والأمر والنهي تلبيس عندهم. والمحجوب عندهم يشهد أفعاله طاعات أو معاص، ما دام في مقام الفرق. فإذا ارتفعت درجته شهد أفعاله كلها طاعات، لا معصية فيها. لشهوده الحقيقة الكونية الشاملة لكل موجود. فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا طاعة ولا معصية، بل ارتفعت الطاعات والمعاصي. لأنها تستلزم اثنينية وتعدداً. وتستلزم مطيعاً ومطاعاً، وعاصياً ومعصياً. وهذا عندهم محض الشرك، والتوحيد المحض يأباه. فهذا فناء هذه الطائفة.

وأما الفناء عن شهود السوى: فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأخرين. و يعدونه غاية. وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه: وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ٢٦.

وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله في الخارج، بل فناؤه عن شهودهم وحسهم. فحقيقته: غيبة أحدهم عن سوى مشهوده. بل غيبته أيضاً عن شهوده ونفسه. لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبموجوده عن وجوده، وبمحبوبه عن حبه، وبمشهوده عن شهوده.

وقد يسمى حال مثل هذا سُكراً, واصطلاماً, وَمَحْواً, وَجَمْعاً. وقد يفرقون بين معاني هذا الأسهاء. وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به. فيظن أنه اتحد به وامتزج، بل يظن أنه هو نفسه. كما يحكى أن رجلاً ألق محبوبه نفسه في الماء. فألق المحب نفسه وراءه. فقال له: ما الذي أوقعك في الماء؟ فقال: غبتُ بك عَنِي فظننتُ أنك أني.

وهذا إذا عاد إليه عقله يعلم أنه كان غالطاً في ذلك. وأن الحقائق متميزة في ذاتها. فالرب رب. والعبد عبد. والحالق بائن عن المخلوقات. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. ولكن في حال السكر والحو والاصطلام والفناء: قد يغيب عن هذا التمييز. وفي هذه الحال قد يقول صاحبها ما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: «سبحاني» أو «ما في الجبة إلا الله» ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقله معه لكان كافراً. ولكن مع سقوط التمييز والشعور، قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة (١).

وهذا الفناء يحمد منه شيء. ويذم منه شيء. ويعنى منه عن شيء.

فيحمد منه: فناؤه عن حب ما سوى الله، وعن خوفه، ورجائه، والتوكل عليه، والاستعانة به، والالتقات إليه، بحيث يبقى دينُ العبد ظاهراً و باطناً كله لله.

<sup>(</sup>۱) كيف يدعي ــ دفاعاً عن هذه الوثنية الوقحة ــ أن أولئك الزنادقة يعذرون لأنهم سقط تمييزهم وشعورهم. فلئن كانوا حقيقة ساقطو التمييز والشعور، فهم مجانين، فكيف تدعى لهم الولاية والإمامة في الدين؟.

وأما عدم الشعور والعلم، بحيث لا يفرق صاحبه بين نفسه وغيره، ولا بين الرب والعبد مع اعتقاده الفرق (۱) ولا بين شهوده ومشهوده، بل لا يرى السوى ولا الغير: فهذا ليس بمحمود، ولا هو وصف كمال، ولا هو مما يُرغب فيه و يؤمر به. بل غاية صاحبه: أن يكون معذوراً لعجزه، وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان، وإنزال كل ذي منزلة منزلته، موافقة لداعي العلم، ومقتضى الحكمة، وشهود الحقائق على ما هي عليه. والتمييز بين القديم والمحدث، والعبادة والمعبود. فينزل العبادة منازلها. و يشهد مراتبها، و يعطي كل مرتبة منها حقها من العبودية، و يشهد قيامه بها. فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك. فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم. وأداؤها في حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها، أتم وأكمل وأقوى عبودية.

فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما. أحدهما: يؤدي حقوق خدمته في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته، لاستغراقه بمشاهدة سيده. والآخر يؤديها في حال كمال حضوره، وتمييزه، وإشعار نفسه بخدمة السيد، وابتهاجها بذلك، فرحاً بخدمته، وسروراً والتذاذاً منه، واستحضاراً لتفاصيل الخدمة ومنازلها. وهو مع ذلك على مراد سيده منه، لا على مراده من سيده، فأي العبدين أكمل؟

فالفناء: حظ الفاني ومراده. والعلم، والشعور، والتمييز، والفرق، وتنزيل الأشياء منازلها، وجعلها في مراتبها: حق الرب ومراده. ولا يستوي صاحب هذه العبودية، وصاحب تلك.

نعم، هذا أكمل حالاً من الذي لا حضور له ولا مشاهدة بالمرة، بل هو غائب بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته. وصاحب التمييز والفرقان ــوهو

<sup>(</sup>١) وهل مكن أن يوجد مع هذا اعتقاد بفرقان؟.

صاحب الفناء الثالث أكمل منها. فزوال العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يحمد، فضلاً عن أن يكون في أعلى مراتب الكمال، بل يذم إذا تسبب إليه، وباشر أسبابه، وأعرض عن الأسباب التي توجب له التمييز والعقل. و يعذر إذا ورد عليه ذلك بلا استدعاء، بأن كان مغلوباً عليه، كما يعذر النائم والمغمّى عليه، والمجنون، والسكران الذي لا يذم على سكره. كالموجّر، والجاهل بكون الشراب مسكراً، ونحوهما.

وليس أيضاً هذه الحال بلازمة لجميع السالكين، بل هي عارضة لبعضهم، منهم: من يُبْتَلَى بها، كأبي يزيد وأمثاله. ومنهم: من لا يبتلى بها. وهم أكمل وأقوى. فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات العارفين. وأممة الواصلين المقربين، وقدوة السالكين لم يكن منهم من ابتلي بذلك، مع قوة إرادتهم، وكثرة منازلاتهم، ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم، ولا شم له رائحة، ولم يخطر على قلبه (۱). فلو كان هذا الفناء كمالاً لكانوا هم أحق به وأهله. وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم.

ولا كان هذا أيضاً لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا حالاً من أحواله، صلى الله عليه وسلم. ولهذا \_ في ليلة المعراج لما أُسري به، وعاين ما عاين مما أراه الله إياه من آياته الكبرى \_ لم تعرض له هذه الحال. بل كان كما وصفه الله عز وجل بقوله ﴿ مَا زاغَ البِصَرُ وَمَا طَغَى \* لقد رأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكُبرى ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَمَا جَعَلنا الرُّؤيا التي أرينَاكَ إلاَّ فِتنةً للنَّاسِ ﴾ (٣) وقال ابن عباس

<sup>(</sup>١) لأن قلوبهم كانت سليمة من أمراض الجهالة والأهواء، والشكوك والشهوات، وكانت دائمة التغذي بما أنزله الله هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، فكانت قلوباً مشرقة بنور الهدى، قوية بصدق العلم بالله، واللجأ إليه، والتوكل والاعتماد عليه. وهيهات للصوفية هذا المنال، وقلوبهم مريضة بالأهواء، والريب والشكوك الجاهلية. فإنها إنما تتغذى من فلسفة الهند واليونان، ومن حدثني قلى وقال لي شيخي.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية (١٧-١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء الآية ٦٠.

«هي رؤيا عين. أربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسْرِيَ به » ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه حاله، ولم يعرف له صَعْق ولا غَشَّي، يخبرهم عن تفصيل ما رأى، غير فان عن نفسه، ولا عن شهوده. ولهذا كانت حاله أكمل من حال موسى ابن عمران صلى الله عليها وسلم لما خرّ صعقا حين تجلّى ربه للجبل وجعله دكا.

# (أسباب هذا الفناء):

وهذا الفناء له سبيان.

أحدهما: قوة الوارد وضعف المورود. وهذا لا يذم صاحبه.

الثاني: نقصان العلم والتمييز. وهذا يذم صاحبه. لاسيا إذا أعرض عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناء، وذمه وذم أهله. ورأى ذلك عائقاً من عوائق الطريق. فهذا هو المذموم المخوف عليه.

ولهذا عظمت وصية القوم بالعلم، وحذروا من السلوك بلا علم. وأمروا بهجر من هجر العلم وأعرض عنه، وعدم القبول منه، لمعرفتهم بمآلِ أمره، وسوء عاقبته في سيره (١). وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم، وسيره على جادة الذوق والوجد، ذاهبة به الطريق كل مذهب. فهذا فتنته والفتنة به شديدة. و بالله التوفيق.

### (أصل الفناء)

وأصل هذا الفناء: الاستغراق في توحيد الربوبية. وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء، وملكها واختراعها، وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاءه وكوّنه. فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلق الله إياها، ومشيئته لها، وقدرته

(١) فإذا كان هذا حالهم في الحرص على العلم، فما لهم يدعون إلى وحدة الوجود؟ اللهم إلا إذا كان علمهم غير ما قال الله وقال الرسول. عليها، وشمول قيوميته وربوبيته لها. ولا يشهد ما افترقت فيه من محبة الله لهذا وبغضه لهذا، وأمره بما أمر به، ونهيه عما نهى عنه، وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين.

فلا يشهد التفرقة في الجمع. وهي تفرقة الخلق والأمر في جمع الربوبية. تفرقة موجب الإلهية في جمع الربوبية، تفرقة الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية، تفرقة ما يحبه ويرضاه في جمع ما قدره وقضاه. ولا يشهد الكثرة في الوجود.. وهي كثرة معاني الأسهاء الحسنى والصفات العلى، واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بها.

فلا يشهد كثرة دلالات أسهاء الرب تعالى وصفاته على وحدة ذاته.

فهو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر. وكل اسم له صفة، وللصفة حكم. فهو سبحانه واحد الذات، كثير الأسهاء والصفات. فهذه كثرة في وحدة.

والفرق بين مأموره ومنهيه، ومحبوبه ومبغوضه، ووليه وعدوه: تفرقة في جمع. فمن لم يتسع شهوده لهذه الأمور الأربعة فليس من خاصة أولياء الله العارفين. بل إن انصرف شهوده عنها مع اعترافه بها فهو مؤمن ناقص. وإن جحدها \_ أو شيئاً منها \_ فكفر صريح أو بتأويل، مثل أن يجحد تفرقة الأمر والنهي، أو جمع القضاء والقدر، أو كثرة معاني الأسهاء والصفات ووحدة الذات.

فليتدبر اللبيب السالك هذا الموضع حق التدبر، وليعرف قدره. فإنه مَجامع طرق العالمين. وأصل تفرقهم. قد ضَبَطْتُ لك معاقده، وأحكمت لك قواعده و بالله التوفيق.

وإنما يعرف قدر هذا من اجتاز القفار، واقتحم البحار. وعرض له ما يعرض لسالك القفر، وراكب البحر. ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه ومرباه، وما ألف عليه أصحابه وأهل زمانه، فهو بمعزل عن هذا. فإن عرف

قدره، وكنى الناس شره، فهذا يرجى له السلامة. وإن عدا طوره، وأنكر ما لم يعرفه، وكذب بما لم يحط به علماً، ثم تجاوز إلى تكفير من خالفه، ولم يقلد شيوخه، ويرضى بما رضي هو به لنفسه. فذلك الظالم الجاهل، الذي ما ضر إلا نفسه، ولا أضاع إلا حظه.

# (ما يعرض للسالك على طريق الفناء):

و يعرض للسالك على درب الفناء معاطِبُ ومهالك، لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم، التي إن صحبته في سيره، وإلا فبسبيل مَنْ هلك.

منها: أنه إذا اقتحم عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه الأمر والنهي، لتشويشه على الفناء ونقضه له. والفناء عنده غاية العارفين، ونهاية التوحيد. فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله، من أمر ونهي أو غيرهما. ويصر بعضهم بأنه إنها يسقط الأمر والنهي عمن شهد الإرادة. وأما من لم يشهدها فالأمر والنهي لازمان له. ولم يعلم هذا المغرور أن غاية ما معه: الفناء في توحيد أهل الشرك الذي أقروا به، ولم يكونوا به مسلمين ألبتة، كها قال تعالى: ﴿ ولئنْ مَنْ خلق السَّمواتِ والأرضَ ليقولنَّ: الله ﴾ (١) وقال: ﴿ قل لمن الأرضُ وَمَنْ فيها إنْ كنتُمْ تعلمونَ؟ سيقولونَ: للهِ. قلْ: أفلا تَذَكَّرُونَ؟ قلْ مَنْ ربُّ السَّمواتِ السَّبع ورَبُّ العرشِ العظيمِ؟ سَيقولُونَ: للهِ. قلْ: أفلا تتَقونَ؟ قلْ مَنْ ربُّ السَّمواتِ السَّبع ورَبُّ العرشِ العظيمِ؟ سَيقولُونَ: للهِ. قلْ: أفلا تتَقونَ؟ قلْ مَنْ بيدهِ ملكوتُ كلُّ شيء، وهوَ يجيرُ ولا يُجارُ عليه، إنْ كنتم تعلمونَ؟ سيقولُونَ: للهِ قلْ: فأن كنتم تعلمونَ؟ سيقولُونَ: للهِ قلْ: فأن كنتم تعلمونَ؟ سيقولُونَ: للهِ قلْ: فأن كنتم تعلمونَ؟ سيقولُونَ: للهِ قلْ مُشركونَ (٣) قال ابن عباس («تسألهم: من خلق السموات الأ وهم مُشركونَ (١٣) قال ابن عباس («تسألهم: من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله. وهم يعبدون غيره».

ومن كان هذا التوحيد والفناء غاية توحيده: إنسلخ من دين الله، ومن

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣٨.

 <sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية (٨٤-٨٩).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١٠٦.

جميع رسله وكتبه، إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به مما نهى عنه. ولم يفرق بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين محبوبه ومبغوضه، ولا بين المعروف والمنكر. وسَوَّى بين المتقين والفجار، والطاعة والمعصية. بل ليس عنده في الحقيقة إلا طاعة. لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشاملة.

ثم صاحب هذا المقام: يظن أنه صاحب الجمع والتوحيد. وأنه وصل إلى عين الحقيقة. وإنما وصل المسكين إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إبليس وجنوده أجمعون، وكلُّ كافر ومشرك وفاجر. فإن هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية. فغاية صاحب هذا المشهد: وصوله إلى أن يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار، وأولياء الله وخاصة عباده، في هذه الحقيقة. ومع هذا فلا بد له من الفرق، والموالاة والمعاداة ضرورة. فينسلخ عن الفرق الشرعي، و يعود إلى الفرق الطبعي النفسي بهواه وطبعه. إذ لا بد أن يفرق بين ما ينفعه فيميل إلى الفرق الشرعي، ناكباً عن طريقتهم إلى عين الجمع، إذ انتُكِس وارتُكِس. وعاد إلى الفرق الطبعي النفسي، فيوالي و يعادي، ويحب و يبغض، بحسب هواه وإرادته.

فإن الفرق أمر ضروري للإنسان، فمن لم يكن فرقه قرآنياً محمدياً، فلا بد له من قانون يفرق به: إما سياسة سائس فوقه، أو ذوق منه أو من غيره، أو رأي منه أو من غيره، أو يفرق فرقاً بهيمياً حيوانياً بحسب مجرد شهوته وغرضه أين توجهت به. فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه.

فلينظر العبد مَن الحاكمُ عليه في الفرق. ولْيَزِنْ به إيمانه قبلَ أن يوزن، وليحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وليستبدل الذهب بالحزف، والدُرَّ بالبَعْر، والماء الزلال بالسراب الذي ﴿ يحسبهُ الظمآنُ ماءً حتى إذا جاءَهُ لم يجدهُ شيئاً. وَوَجَدَ الله عندهُ فوقاهُ حِسابهُ. والله سريعُ الحسابِ ﴾ (١) قبل أن يَسأل الرجعة

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣٩.

إلى دار الصَّرْف، فيقال: هيهات! اليوم يوم الوفاء. وما مضى فقد فات. أُخْصِى المستخرجُ والمصروف، وستعلم الآن ما معك من النقد الصحيح والزيوف.

وأصحاب هذه الحقيقة: أتباع كل ناعق. يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم. ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إذا تناهوا في حقيقهم أضافوا الجميع إلى الله إضافة المحبة والرضى، وجعلوها عين المشيئة والخلق. ضاهؤا الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وقالَ اللّذِينَ أَشْرَكُوا: لو شاء الله ما عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شيء خُنُ ولا آباؤنا ولا حرّمنا مِنْ دونه مِنْ شيء ﴾ (١) وقولهم عن آلههم مِنْ شيء ألرّهن ما عَبدناهُمْ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وإذا فَعَلوا فَاحِشَةً قالوا: وَجَدْنَا عَليها آباءنا. والله أَمرنَا بِها ﴾ (٣) فاحتجوا بإقرار الله لهم قدراً وكوناً، على رضاه وعبته وأمره، وأنه لو كره ذلك منهم لحال بينهم وبينه، ولما أقرهم عليه. فجعلوا قضاءه وقدره عين محبته ورضاه. وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة قضاءه وقدره عين محبته ورضاه. وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهى. وكلا الطائفتين أبطلت أمره ونهيه بقضائه وقدره.

وظنت طائفة ثالثة أن إثبات القضاء والقدر يبطل الشرائع والنبوات. وأن المشركين احتجوا على بطلانها بإثباته. فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان، بل أعظم أصوله. فردت قضاء الله وقدره الشامل العام بأمره ونهيه.

فانظر إلى اقتسام الطوائف هذا الموضع، وافتراقهم في مفرق هذا الطريق علماً وخبراً، وسلوكاً وحقيقة. وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام، تنكشف لك أسرار العالمين. وتعلم أين أنت وأين مقامك؟ وتعرف ما جنى هذا الجمع، وهذا الفناء على الإيمان. وما خرب من القواعد والأركان. وتتحقق حينئذ أن الدين كله فرقان في القرآن، فرق في جمع، وكثرة في وحدة، كما تقدم بيانه.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢). سورة الزخرف الآية ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٢٨.

وأن أولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه: أصحاب الفرق في الجمع. فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله و يبغضه، ويأمر به وينهى عنه، ويواليه ويعاديه، علماً وشهوداً، وإرادة وعملاً، مع شهودهم الجمع لذلك كله في قضائه وقدره، ومشيئته الشاملة العامة فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية. ويعطون كل حقيقة حظها من العبادة.

فحظ الحقيقة الدينية: القيام بأمره ونهيه، ومحبة ما يحبه، وكراهة ما يكرهه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه. وأصل ذلك: الحب فيه والبغض فيه.

وحظ الحقيقة الكونية: إفراده بالافتقار إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه والإلتجاء إليه، وإفراده بالسؤال والطلب. والتذلل والخضوع، والتحقق بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا يملك أحد سواه لهم ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وأنه مقلب القلوب. فقلوبهم ونواصيهم بيده، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه.

فلهذه الحقيقة عبودية. ولهذه الحقيقة عبودية. ولا تبطل إحداهما الأخرى. بل لا تتم إلا بها. ولا تتم العبودية إلا بمجوعها. وهذا حقيقة قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) بخلاف من أبطل حقيقة «إياك نعبد» بحقيقة «إياك نستعين». وقال: إنها جمع «وإياك، نعبد» فرق. وقد يغلو في هذا المشهد فلا يستحسن حسنة، ولا يستقبح قبيحة. ويصرح بذلك ويقول: العارف لا يستحسن حسنة، ولا يستقبح قبيحة. لاستبصاره بسر القدر.

ومنهم من يقول: حقيقة هذا المشهد: أن يشهد الوجود كله حسناً لا قبيح فيه، وأفعالهم كلها طاعات لا معصية فيها. لأنهم \_ وإن عصوا الأمر\_ فهم مطيعون المشيئة. و يقولون:

أصبحتُ منفعلاً لما تختاره مني. في في على كله طاعات

ويقول قائلهم «من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر» ويحتجون بقوله تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) ويفسرون «اليقين» بشهود الحكم الكوني. وهي الحقيقة عندهم (١).

ولا ريب أن العامة خير من هؤلاء وأصح إيماناً. فإن هذا زندقة ونفاق، وكذب منهم على أنفسهم ونبيهم وإلههم.

أما كذبهم على أنفسهم: فإنهم لا بد أن يفرقوا قطعاً، فرغبوا عن الفرق النبوي والقرآني، ووقعوا في الفرق النفسي الطبعي. مثل حال إبليس، تكبر عن السجود لآدم، ورضي لنفسه بالقيادة لفساق ذريته (٢). ومثل المشركين، تكبروا عن عبادة الله الحي القيوم. ورضوا لأنفسهم بعبادة الأحجار والأشجار والموتى والأوثان. ومثل أهل البدع، تكبروا عن تقليد النصوص، وتلقي الهدى من مشكاتها. ورضوا لأنفسهم بتقليد أقوال مخالفة للفطرة والعقل والشرع. وظنوها قواطع عقلية. وقدموها على نصوص الأنبياء. وهي في الحقيقة شبهات مخالفة للسمع والعقل.

ومثل الجهمية: نزهوا الرب عن عرشه. وجعلوه في أجواف البيوت والحوانيت والحمامات، وقالوا: هو في كل مكان بذاته. ونزهوه عن صفات كماله ونعوت جلاله. حذراً برعمهم من التشبيه. فشبهوه بالجامدات الناقصة الخسيسة التي لا تتكلم، ولا سمع لها ولا بصر، ولا علم ولا حياة، بل شبهوه بالمعدومات الممتنع وجودها.

<sup>(</sup>۱) «الحقيقة» عندهم: أن ربهم هو النواة التي خرج منها الكون كله، وأن أسياءه وصفاته هي أجزاء هذا الكون ومظاهره، من كل ناطق وصامت وساكن ومتحرك. ولذلك يقولون: إن كل عابد مها عَبَد من إنسان وحيوان وحجر وشجر وكوكب: فما عبد إلا ربهم. وإنما كفره بالتخصيص. وسبحان ربنا وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

<sup>(</sup>٢) بهامش من الأصل: وما أحسن قول أبي نواس فيه: عجبت من إبليس في كبره وفي السذي أظهر من نخسوته تاه على آدم في سيجدة وصار قسوداً للذريسته

## (دحض أضاليل المعطلة):

ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا العدم. وليس فوق العرش رب يعبد. ولا إله يصلى له و يسجد. ولا ترتفع الأيدي إليه. ولا رفع المسيح إليه. ولا تعرج الملائكة والروح إليه. ولا أُسْرِيَ برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. ولا دنّى منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. ولا ينزل من عنده شيء. ولا يصعد إليه شيء. ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم القيامة. واستواؤه على عرشه لا حقيقة له. بل على المجاز الذي يصح نفيه. وعلوه فوق خلقه بالرتبة والشرف. لا بالذات. وكذلك فوقيته فوقية قهر، لا فوقية ذات. فنزهوه عن كمال علوه وفوقيته. ووصفوه بما ساووا به بينه وبين العدم والمستحيل. فقالوا: لا هو داخل العلم، ولا خارجه، ولا متصل به، ولا منفصل عنه، ولا مجايث له، ولا مباين له، ولا هو فينا، ولا خارج عنا.

ومعلوم أنه لو قيل لأحدهم: صف لنا العدم. لوصفه بهذا بعينه.

وانطباق هذا السلب على العدم المحض أقرب إلى العقول والفِطر من انطباقه على رب العالمين، الذي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. بل هو بائن من خلقه، مستوعلى عرشه، عالى على كل شيء. وفوق كل شيء.

والقصد: أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده، وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده. ولا بد، حتى في الأعمال. من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق. فرغب عن العمل لن ضَرُّه وَنفْعه وموته وحياته وسعادته بيده. فابْتُلِيَ بالعمل لمن لا يملك له شيئاً من ذلك.

وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتُلِيَ بإنفاقه لغير الله وهو راغه.

وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بدّ.

وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي، ابتلي بكِناسة الآراء وزِبالة الأذهان، ووسخ الأفكار.

فليتأمل من يريد نُصْحَ نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره.

ولا ريب أن العامة \_ مع غفلتهم وشهواتهم \_ أصح إيماناً من هؤلاء إذا لم يعطلوا الأمر والنهي. فإن إيماناً مع تفرقة وغفلة، خير من شهود وجمعية يصحبها فساد الإيمان، والإنسلاخ منه.

وأما كذبهم على نبيهم: فاعتقادهم أنه إنما كان قيامه بالأوراد والعبادات لأجل التشريع، لا لأنها فرض عليه. إذ قد سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة، وكمال اليقين. فإن الله عز وجل أمره وأمر سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء آجالهم. فقال: ﴿ واعْبُدْ رَبَّكَ حتىٰ يَأْتيكَ اليقين ﴾ (١) وهو الموت بالإجماع. كما قال في الآية الأخرى عن الكفار ﴿ وكنًا نكذِبُ بيوم الدِّينِ. حتىٰ أتانا اليقين ﴾ (١) وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه ﴾ قاله لما مات عثمان. وقال المسيح: ﴿ إنّي عبدُ الله. آتانيَ الكتابَ وَجَعلني نَبياً ﴿ وَجَعلني مُباركاً أينا كُنتُ وأَوْصَاني بالصَّلاةِ والزَّكاةِ مَا دمتُ حيًا ﴾ (٣) فهذه وصية الله للمسيح، وكذلك لجميع أنبيائه ورسله وأتباعهم. قال الحسن: لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلاً دون الموت.

وإذا جمع هؤلاء التَّجَهُّم في الأسهاء والصفات إلى شهود الحقيقة والوقوف عندها، فأعاذك الله من تعطيل الرب وشَرْعه بالكلية. فلا رب يعبد. ولا شرع يتبع بالكلية.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآية (٤٦-٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآية (٣٩ و ٣١).

ومن أراد الوقوف عل حقيقة ما ذكرنا فليُسيِّر طَرْفه بين تلك المعالم. وليقف على تلك المعاهد. وليسأل الأحوال والرسوم والشواهد، فإن لم تجبه حُواراً (١)، أجابته حالاً واعتباراً. وإنما يُصدِّق بهذا من رافق السالكين، وفارق القاعدين وتبوأ الإيمان. وفارق عوائد أهل الزمان. ولم يرض بقول القائل:

دع المعالي، لا تَنْهَضْ لبُغْيَتِهَا واقعد. فإنك أنْتَ الطاعم الكاسِي

#### الدرجة الثالثة من درجات الفناء:

فناء خواص الأولياء وأمّة المقربين (٢) وهو الفناء عن إرادة السوى ، شامًا برق الفناء عن إرادة ما سواه ، سالكاً سبيل الجمع على ما يحبه و يرضاه . فانياً بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه ، فضلاً عن إرادة غيره ، قد اتحد مراده بمراد محبوبه \_أعني المراد الديني الأمري ، لا المراد الكوني القدري \_ فصار المرادان واحداً .

وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذا، والاتحاد في العلم والخبر. فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحداً، مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين. فغاية المحبة: اتحاد مراد المحبوب، وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب.

فهذا الاتحاد والفناء: هو إتحاد خواص الحبين وفناؤهم. فنوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ما سواه، وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه، والاستعانة به، والطلب منه، عن حب ما سواه، وخوفه ورجائه والتوكل عليه.

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا فيه. ولا يوالي إلا فيه. ولا يعادي إلا فيه. ولا يعطي إلا له. ولا يعادي إلا فيه. ولا يعطي الله له. ولا يعادي الله فيه.

<sup>(</sup>١) الحوار المحاورة والمراجعة في الكلام.

<sup>(</sup>٢) هل ورد هذا وصفاً لهم في كتاب الله، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عرف الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا؟ كلا، بل وإنه من الاصطلاحات التي مها حاول أمثال الشيخ ابن القيم \_رحمه الله وغفر لنا وله\_ تأويلها فلن تحول عن وضعها التي وضعها عليه مصطلحوها. ولا تفهم إلا على مقصودهم وعرفهم لصراحتها.

إلا إياه، ولا يستعين إلا به. فيكون دينه كله ظاهراً وباطناً لله. ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا يُوادُّ من حَادَ الله ورسوله. ولو كان أقرب الخلق إليه، بل:

يعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعاً. ولو كان الحبيب المصافيا وحقيقة ذلك: فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضى ربه وحقوقه.

والجامع لهذا كله: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علماً ومعرفة، وعملاً وحالاً وقصداً.

وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة: هو الفناء والبقاء، فيفنى عن تأليه ما سواه علماً وإقراراً وتعبداً. ويبقى بتأليه وحده.

فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحد الذي عليه المرسلون، وأنزلت به الكتب. وخلقت لأجله الخليقة، وشرعت له الشرائع، وقام عليه سوق الجنة. وأسس عليه الحلق والأمر.

وحقيقته أيضاً: البراء والولاء، البراء من عبادة غير الله، والولاء لله، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنة في إبراهيم والَّذينَ معه، إذْ قالوا لقومِهم: إنَّا بُراء منكم وَمما تَعْبُدونَ مِنْ دونِ الله كفرنا بكم. وبدا بَيْنَنا و بينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ﴿ (١) وقال: ﴿ وإذْ قالَ إبراهيم لأبيه وقومِه: إنني بَراءٌ ممّا تعبدونَ \* إلاّ الَّذي فَطَرِفي، فإنّه سيهدينِ ﴾ (٢) وقال أيضاً: ﴿ يا قوم إني بَريءٌ مما تُشركونَ \* إني وَجّهتُ وجهي للذي فطرَ السّمواتِ وَالأرضَ حَنيفاً مُسلماً ﴾ (٣) وقال الله تعالى لرسوله صلى للّذي فطرَ السّمواتِ وَالأرضَ حَنيفاً مُسلماً ﴾ (٣) وقال الله تعالى لرسوله صلى

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية (٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>m) megة الأنعام الآية (NV-PV).

الله عليه وسلم: (قل يا أيَّها الكَافِرونَ. لا أُعبدُ مَا تَعبدونَ) إلى آخرها. وهذه براءة منهم ومن معبودهم (١) وسماها براءة من الشرك.

وهي حقيقة المحو والإثبات. فيمحو محبة ما سوى الله عز وجل من قلبه، علماً وقصداً وعبادة، كما هي مَمْحوّة من الوجود. ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده.

وهي حقيقة الجمع والفرق. فيفرق بين الإله الحق وبين من ادُّعِيَتْ له الإلهية بالباطل. ويجمع تأليه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذي لا إله سواه.

وهي حقيقة التجريد والتفريد. فيتجرد عن عبادة ما سواه، ويفرده وحده بالعبادة. فالتجريد نفي، والتفريد إثبات. ومجموعها هو التوحيد.

فهذا الفناء والبقاء. والولاء والبراء. والمحو والإثبات، والجمع والتجريد. والتفريد المتعلق بتوحيد الإلهية: هو النافع المثمر. المنجي. ألذي به تنال السعادة والفلاح.

وأما تعلقه بتوحيد الربوبية \_الذي أقرّ به المشركون عُبّاد الأصنام \_ فغايته فناء في تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار. وأولياء الله وأعدائه. لا يصر به وحده الرجل مسلماً. فضلاً عن كونه عارفاً محققاً.

وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من أكابر الشيوخ، وأصحاب الإرادة ممن غصمه الله. وبالله المستعان. والتوفيق والعصمة.

# (عودة إلى منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»):

فلنرجع إلى ذكر منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها.

<sup>(</sup>١) وهي كذلك براءة من عبادتهم. لأنها عبادة مبتدعة بالهوي، لا بما أحب الله وشرع وأذن.

فذكرنا منها «اليقظة» و «البصيرة» و «الفكرة» و «العزم».

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله. ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها ألبتة. وهي على ترتيب السير الحسي. فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. ثم يتبصر في أمر سفره وخَطَره، وما فيه من المنفعة له والمصلحة. ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة «المحاسبة» وهي «التميز» بين ماله وعليه. فيستصحب مالة. ويؤدي ما عليه. لأنه مسافر سَفَر من لا يعود.

ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نزول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه، عرف ما عليه من الحق، فخرج منه، وتنصل منه إلى صاحبه. وهي حقيقة «التوبة» فكان تقديم «المحاسبة» عليها لذلك أولى.

ولتأخيرها عنها وجه أيضاً. وهو أن «المحاسبة» لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة.

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين. محاسبة قبلها، تقتضي وجوبها. ومحاسبة بعدها، تقتضي حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا الله ، ولْتَنْظُرُ نفسٌ ما قَدّمت لغدٍ ﴾ (١) فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد. وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك ، والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلتى الله به أو لا يصلح ؟.

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه. من كمال الاستعداد ليوم المعاد. وتقديم ما ينجيه من عذاب الله، ويبيض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا. وزنوا أنفسكم قبل

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ١٨.

ان توزنوا، وتزينوا للعرض الاكبر» ﴿ يومئذ تعرضون لا تَخْفَي منكم خافية ﴾ (١) أو قال «على من لا تخفي عليه أعمالكم».

0 0 0

قال صاحب المنازل. « المحاسبة لها ثلاثة أركان:

أحدها: أن تقايس بين نعمته وجنايتك».

يعني تقايس بين ما مِنَ الله وما منك. فحينئذ يظهر لك التفاوت. وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته، أو الهلاك والعطّب.

وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها، وعظمة جلال الربوبية، وتفرد الرب بالكمال والإفضال. وأن كل نعمة منه فضل. وكل نقمة منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك، وبربوبية فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر، وأساس كل نقص. وأن حَدّها: الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زَكَتْ أبداً. ولولا هداه ما اهتدت. ولولا إرشاده وتوقفه لما كان لها وصول إلى خير ألبتة. وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها. وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده، فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود. فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود. فليس لها من ذاتها إلا العدم عدم الذات، وعدم الكمال فهناك تقول حقاً «أبُوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي».

ثم تقايس بين الحسنات والسيئات. فتعلم بهذه المقايسة: أيها أكثر وأرجح قدراً وصفة.

وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة الآية ١٨.

قال «وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة ، وسوء الظن بالنفس ، وتمييز النعمة من الفتنة ».

يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة. وهو النور الذي نَوَّر الله به قلوب أتباع الرسل. وهو نور الحكمة. فبقدره ترى التفاوت. وتتمكن من المحاسبة.

ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل، والهدى والضلال. والضار والنافع. والكامل والناقص. والخير والشر. و يبصر به مراتب الأعمال، راجحها ومرجوحها، ومقبولها ومردودها. وكلها كان حظه من هذا النور أقوى، كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم.

وأما سوء الظن بالنفس: فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش. ويُلَبِّس عليه. فيرى المساوىء محاسن، والعيوب كمالاً. فإن المحب يرى مساوىء محبوبه وعيوبه كذلك.

فعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أن عين السُّخْط تُبدي المساويا

ولا يسيىء الظن بنفسه إلا من عرفها. ومن أحسنَ ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه.

وأما تمييز النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف، ويعانَ بها على تحصيل سعادته الأبدية. وبين النعمة التي يرى بها الإستدراج، فكم من مُسْتَدْرَج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم: أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح. ذلك مبلغهم من العلم.

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو نعمة حقيقة. وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة

النعمة، والمحنة في صورة المنحة. فليحذر فإنما هو مستدرج. ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة. فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى!.

فإن العبد بين مِنَّة من الله عليه. وحجة منه عليه. ولا ينفكُ عنها. فالحكم الديني متضمن لمنته وحجته. قال الله تعالى: ﴿ لقد مَنَّ اللهُ على المؤمنينَ إذْ بعثَ فيهم رَسولاً مِنْ أنفسِهِمْ ﴾ (١) وقال: ﴿ بل اللهُ يَمُنُ عليكم أنْ هداكُمْ للإيمانِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ فللهِ الحجةُ البَالغةُ ﴾ (٣).

والحكم الكوني أيضاً متضمن لمنته وحجته. فإذا حكم له كوناً حكماً مصحوباً باتصال الحكم الديني به فهو مِنَّة عليه. وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه.

وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني. فتوفيقه للقيام به منة منه عليه. وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه. فالمنة: باقتران أحد الحكمين بصاحبه. والحجة: في تجرد أحدهما عن الآخر. فكل علم صحبه عمل يرضى الله سبحانه فهو منة. وإلا فهو حجة.

وكل قوة ظاهرة و باطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة. وإلا فهي حجة.

وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه، والدعوة إليه فهو منة منه. وإلا فهو حجة.

وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته، لا لطلب الجزاء ولا الشكور، فهو منة من الله عليه. وإلا فهو حجة.

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه، وإلا فهو حجة.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٤٩.

وكل قبول في الناس، وتعظيم ومحبة له، اتصل به خضوع للرب، وذل وانكسار، ومعرفة بعيب النفس والعمل، وبذل النصيحة للخلق فهو منة، وإلا فهو حجة.

وكل بصيرة وموعظة، وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد، اتصل به عبرة ومزيد في العقل، ومعرفة في الإيمان فهي منة، وإلا فهي حجة.

وكل حال مع الله تعالى، أو مقام اتصل به السير إلى الله، وإيثار مراده على مراد العبد. فهو منة من الله. وإن صحبه الوقوف عنده والرضى به، وإيثار مقتضاه، من لذة النفس به وطمأنيتها إليه، وركونها إليه، فهو حجة من الله عليه.

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. ويميز بين مواقع المنن والمحن. والحجج والنعم. فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك. 
والله يهدي مَنْ يَشاءُ إلى صِرَاط مستقيم ﴾ (١).

# (الركن الثاني من أركان المحاسبة):

وهي أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية، والتزام الطاعة، واجتناب المعصية. وبين ما لك وما عليك. فالذي لك: هو المباح الشرعي. فعليك حق. ولك حق. فأدّ ما عليك يؤتك ما لك.

ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك. وإعطاء كل ذي حق حقه.

وكثير من الناس يجعل كثيراً مما عليه من الحق من قسم ما له. فيتحير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لاحق أداه.

وبإزاء هؤلاء من يرى كثيراً مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢١٣.

تركه. فيتعبد بترك ما له فعله، كترك كثير من المباحات. ويظن ذلك حقاً عليه. أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقاً عليه.

مثال الأول: من يتعبد بترك النكاح، أو ترك أكل اللحم، أو الفاكهة مثلاً، أو الطيبات من المطاعم والملابس. ويرى \_ لجهله \_ أن ذلك مما عليه. فيوجب على نفسه تركه. أو يرى تركه من أفضل القرب، وأجل الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك، فني الصحيح «أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر؟ فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم. فخطب، وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش؟ لكني أتزوج النساء، وآكل اللحم. وأنام وأقوم. وأصوم وأفطر. فن رغب عن سنته، وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات، رغبة عنه، واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة. فهذا لم يميز بين ما عليه وما له.

ومثال الثاني: من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال، والكشف والتصرف. ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها ألبتة. فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلاً وتركا. ويراها حقاً عليه. وهي حق له، وله تركها. كفعل الرياضات، والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم، من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه. فهذا لون وهذا لون.

ومن أركان المحاسبة: بما ذكره صاحب المنازل، فقال:

« الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك. وكل معصية عَيِّرت بها أخاك فهي إليك ».

رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه. وجهله بحقوق العبودية. وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله و يليق أن يعامل به.

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منها رضاه بطاعته، وإحسان ظنه بها. و يتولد من ذلك: من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا، وشرب الخمر، والفرار من الزحف ونحوها.

فالرضا بالطاعة من رعونات النَّفْس وحماقتها.

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها، وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية، ولا رضيها لسيده.

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضهم من عرفات. وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال: ﴿ فإذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرفات فاذكروا الله َ عِنْدَ المِشْعِرِ الحرامِ. واذكروهُ كها هَداكُمْ. وإنْ كنتُمْ مِنْ قَبلهِ لمنَ الضّالينَ. ثُمَّ أفيضوا مِنْ حَيثُ أفاضَ النّاسُ. واستغفروا الله ، إنّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَالمستغفرينَ بالأسْحَارِ ﴾ (٢) قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي الصحيح ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً. ثم قال: اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت ياذا الجلال والإكرام » وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة، والقيام بما عليه من أعبائها، وقضاء فرض الحج، واقتراب أجله. فقال في آخر سورة أنزلت عليه ﴿ إذا جَاء َنَصُرُ الله وَالفتح. ورأيتَ النّاسَ يدخلونَ في دينِ الله أفواجاً \* فسبّح بجمدِ ربّكَ واستغفرهُ إنه ورأيتَ النّاسَ يدخلونَ في دينِ الله أفواجاً \* فسبّح بجمدِ ربّكَ واستغفرهُ إنه ورأيتَ النّاسَ يدخلونَ في دينِ الله أفواجاً \* فسبّح بجمدِ ربّكَ واستغفرهُ إنه كانَ تواناً ﴾ (٢).

سورة البقرة الآية (١٩٨-١٩٩).

<sup>(</sup>٢) ر سورة آل عمران الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سؤرة النصر.

ومن أهنا فَهِم عُمر وابن عباس \_ رضي الله عنهم \_ أن هذا أجلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به ، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه . فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ، ولم يبق عليك شيء . فاجعل خاتمته الاستغفار ، كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل . وخاتمة الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه «سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك ، اللهم إجعلني من التوابين . واجعلني من المتطهرين » .

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله، ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. لا جَهْلُ أصحاب الدعاوى وشطحاتهم.

وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله، فاعلم أنه غير راض به. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر، وعمله عُرضة لكل آفة ونقص، كيف يرضى لله نفسه وعمله؟.

ولله در الشيخ أبي مدين حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوى، وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبك، صغرت نفسك عندك، وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية، وعرفت الله، وعرفت النفس، وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله. ويثيبك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله.

#### (التعيير بالذنب وفائدة الاعتبان:

وقوله: « وكل معصية عَيَّرت بها أخاك فهي إليك ».

يحتمل أن يريد به: أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها. وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم «من عَيَّرَ

أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله» قال الإمام أحمد، في تفسير هذا الحديث: من ذنب قد تاب منه.

وأيضاً: ففي التعيير ضرب خني من الشماتة بالمعيَّر. وفي الترمذي أيضاً مرفوعاً «لا تُظْهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك».

ويحتمل أن يريد: أن تعييرك الأخيك بذنبه أعظم إثماً من ذنبه. وأشد من معصيته. لما فيه من صولة الطاعة، وتزكية النفس، وشكرها، والمناداة عليها بالبراءة من الذنب. وأن أخاك باء به. ولعل كَسْرته بذنبه. وما أحدث له من الذلّة والخضوع، والإزراء على نفسه، والتخلص من مرض الدعوى، والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر القلب: أنفُع له، وخير من صولة طاعتك، وتكثّرك بها والاعتداد بها، والمتّة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا المُدِل من مَقْتِ الله. فذنبٌ تذل به لديه، أحب إليه من طاعة تُدِل بها عليه. وإنك أن تبيت نامًا وتصبح معجباً، فإن المعجب لا يصعد ناعماً وينك أن تبيت قائماً وتصبح معجباً، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت مُدل. وأنين المذنبين، أحب إلى الله من زَجَل المسبحين المدلّين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داءً قاتلاً هو فيك ولا تشعر.

فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو. ولا يطالعها إلا أهل البصائر. فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يَطلَّع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا زنت أمّة أحدكم، فَلْيُقِمْ عليها الحدَّ ولاَ يُتَرَّبْ) أي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لإخوته (لا تثريب عليكم اليوم ) (() فإن الميزان بيد الله. والحكم لله. فالسوط الذي ضُرِبَ به هذا العاصي بيد مُقَلِّب القلوب. والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب. ولا يأمن كرَّات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٩٢.

تعالى لأعلم الخلق به، وأقربهم إليه وسيلة ﴿ ولولا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لقد كِدْتَ تَرْكَنُ اللهم شَيئاً قليلاً ﴾ (١) وقال يوسف الصديق ﴿ وَإِلاَ تَصْرِفٌ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ اللهم شَيئاً قليلاً ﴾ (١) وقال يوسف الصديق ﴿ وَإِلاَ تَصْرِفٌ عَنِّي كَيْدَهُنَ أَصْبُ الله عليه الله عليه الله قرأكُنْ منَ الْجَاهلين ﴾ (٢) وكانت عامة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ومُقلِّب القلوب» وقال «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يُزيغه أزاغَه» ثم قال: «اللهم مقلبَ القلوب ثَبَّتْ قلوبنا على دينك، اللهم مُصَرِّفَ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك».

## (مقام التوبة):

فإذا صح هذا المقام، ونزل العبد في هذه المنزلة، أشرف منها على مقام «التوبة» لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه. فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات.

ومنزل «التوبة» أول المنازل، وأوسطها، وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك، ولا يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: (وتوبوا إلى الله بجميعاً أينها المؤمنونَ لعلَّكُمْ تُفلحونَ) (٣) وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم، وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق السبب بسببه. وأتى بأداة «لعل المشعرة بالترجي، إيذاناً بأنكم إذا تُبتُمُ كنتم على رجاء الفلاح. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. جعلنا الله منهم.

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولُنكُ هِم الظَّالُونَ ﴾ (٤) قسم العباد إلى تائب

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء الآية ٧٤. (٢) سورة النور الآية ٣٠.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٣٣. (٣) سورة الحجرات الآية ١١.

وظالم، وما ثَمَّ قِسم ثالث ألبتة. وأوقع اسم «الظالم» على من لم يَتُبْ. ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه، وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فوالله إني لأ توب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» وكان أصحابه يَعُدُّونَ له في المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفر لي وتب عَلَيَّ إنك أنت التواب الغفور، مائة مرة» وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح) إلى آخرها. إلا قال فيها «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لن يُنْجِيَ أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل».

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه، وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية، وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها.

## (حقيقة التوبة):

ولما كانت ((التوبة)) هي رجوع العبد إلى الله، ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن. فن أعطى الفاتحة حقها علماً وشهوداً وحالاً معرفة علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة التصوح. فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب، ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غَيِّ ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب، والاعتراف به، وطلب التخلص من سوء عواقبه أولاً وآخرا.

0 0 0

قال في المنازل «وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك

من العصمة حين إتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه، مع تيقنك نظر الحق إليك».

يحتمل أن يريد بالإنخلاع عن العصمة: إنخلاعه عن اعتصامه بالله. فإنه لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ﴿ ومَنْ يعتصمْ بالله فقد هُدِيَ إلى صراطٍ مُستقيم ﴾ (١) فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبداً. قال الله تعالى: ﴿ واعتصموا بالله مُحق مَولاكم. فَيغمَ المولى وَيغمَ النّصير ﴾ (٢) أي متى اعتصمتم به تولاكم. ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان. وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد. وعداوتها أضر من عداوة العدو الحارج. فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله.

وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بعد هذا في حقيقة «الاعتصام» وأن الإيمان لا يقوم إلا به.

ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له. وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من توبة عصمته لك. فتى عرف هذا الإنخلاع وعظم خَطَره عنده. واشتدت عليه مفارقته. وعلم أن الهُلك كل الهلك بُعْده. وهو حقيقة الخذلان. فا خَلَى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك، وخلى بينك وبين نفسك. ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلاً.

فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يَكِلك الله إلى نفسك، ويخلي بينك وبينها. والتوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخُذلانك حتى واقعته حِكَمٌ وأسرار. سنذكر بعضها.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٧٨.

وعلى الاحتمالين فترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك.

قوله «وفرحك عند الظفر به».

الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه بها غطتى عليه ذلك كله. وفرحه بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداً. ولا يكمل بها فرحه بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سُكر الشهوة يَحجبه عن الشعور به. ومتى خَلِيَ قلبه من هذا الحزن. واشتدت غِبطته وسروره، فْليَتَهم إيمانه. وليُبَبُّكِ على موت قلبه، فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكابه للذنب، وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يُحِسَّ به فا لجُرح بميت إيلام.

وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها. وهي موضع مَخوف جدًّا، مترام إلى هلاك إن لم يُتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة. وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه.

قوله «وقعودك على الإصرار عن تداركه».

الإصرار: هو الاستقرار على المخالفة. والعزم على المعاودة. وذلك ذنب آخر، لعله أعظم من الذنب الأول بكثير. وهذا من عقوبة الذنب: أنه يوجب ذنباً أكبر منه. ثم الثاني كذلك. ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك.

فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها، وطمأنينة إليها. وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله: المجاهرة بالذنب، مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم. وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر، وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهو دائر بين الأمرين: بين قلة الحياء، ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في

صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظراً \_ ولا يزال \_ إليه مطلعاً عليه. يراه جَهْرة عند مواقعة الذنب. لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه جاحداً له. فتوبته دخوله في الإسلام، وإقراره بصفات الرب جل حلاله (1).

#### (شروط التوبة):

قال «وشرائط التوبة ثلاثة: الندم. والإقلاع. والاعتذار».

فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي. والإقلاع عنه في الحال. والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل.

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة. فإنه في ذلك الوقت يندم، و يقلع، و يعزم.

فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة.

ولما كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائط له.

فأما الندم: فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به، وإصراره عليه. وفي المسند «الندم توبة».

وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب.

وأما الاعتذار: ففيه إشكال. فإن من الناس من يقول: من تمام التوبة ترك

<sup>(1)</sup> حقيقة التوبة: الرجوع إلى الله. ولا يصح الرجوع و يتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان فاراً من ربه، أسيراً في قبضة عدوه. وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه، وجرأته عليه. فلا بد أن يعرف كيف جهل؟ ومتى جهل؟ وكيف وقع أسيراً، ومتى وقع؟ و يؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة بمجهود كبير، و يقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى الله ربه الرحمن الرحيم، والعود من طريق الملاك الذي أخذه عدوه إليه، ومعرفة مقدار الخطوات التي بعد بها عن ربه، والمجهود والمقبات التي لا بد من الحرص على اقتحامها للعود إلى صراط الله المستقيم.

الاعتذار. فإن الاعتذار محاجة عن الجناية. وترك الاعتذار اعتراف بها، ولا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف. وفي ذلك يقول بعض الشعراء لرئيسه، وقد عتب عليه في شيء:

وما قابلتُ عَتْبك باعتذار ولكني أقول كما تقول وأطرقُ باب عفوك بانكسار ويحكم بيننا الخُلُقُ الجميل

فلما سمع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فوره. وأزال عَثْبه عليه. فتمام الاعتراف: ترك الاعتذار، بأن يكون في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي. وإنما هو محض حقك، ومحض جنايتي. فإن عفوت وإلا فالحق لك.

والذي ظهر لي من كلام صاحب المنازل: أنه أراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة، وغلبة العدو، وقوة سلطان النفس، وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك، ولا جهلاً به، ولا إنكاراً لاطلاعك، ولا استهانة بوعيدك. وإنما كان من غلبة الهوى، وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطعماً في مغفرتك واتكالاً على عفوك، وحسن ظنِّ بك، ورجاء لكرمك، وطعماً في سَعة حلمك ورحمتك. وغرَّني بك الغرور، والنفسُ الأمّارة بالسوء، وسترك المرخِيُّ علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك. ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار، والاعتراف بالعجز، والإقرار بالعبودية.

فهذا من تمام التوبة. وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يتملق له.

وفي الحديث «تملقوا لله» وفي الصحيح «لا أحدٌ أحبَّ إليه العذر من الله» وإن كان معنى ذلك الإعدار. كما قال في آخر الحديث «من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» وقال تعالى: ﴿ فالملقياتِ ذِكراً ه عُذراً أو

نُذْراً ﴾ (١) فإنه من تمام عدله وإحسانه: أن أعذر إلى عباده. وأن لا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحجة عليه. فهو أيضاً يحب من عبده أن يعتذر إليه. ويتنصل إليه من ذنبه. وفي الحديث «من اعتذر إلى الله قبل الله عذره» فهذا هو الاعتذار المحمود النافع.

وأما الاعتذار بالقدر: فهو مخاصمة الله، واحتجاج من العبد على الرب، وحمل لذنبه على الاقدار. وهذا فعل خصاء الله. كما قال بعض شيوخهم في قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ للناس حُبُّ الشَّهواتِ مِنَ النساء والبنينَ والقناطيرِ المُقَنْظَرَةِ مِنَ النَّا والفضةِ ﴾ (٢) قال: أتدرون ما المراد بهذه الآية؟ قالوا: ما المراد بها؟ قال: إقامة أعذار الخليقة.

وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه. وإغا المراد بها: التزهيد في هذا الفافي الذاهب، والترغيب في الباقي الدائم، والإزراء بمن آثر هذا المزيَّن واتبعه، بمنزلة الصبي الذي يزين له ما يلعب به. فيهش إليه و يتحرك له، مع أنه لم يذكر فاعل التزيين، فلم يقل «زَيَّنَا للناس» والله تعالى: يضيف تزيين الدنيا والمعاصي إلى الشياطين، كما قال تعالى: ﴿ وَزَيّنَ لهم الشيطانُ مَا كانوا يَعملونَ ﴾ (٣) وقال: ﴿ وكذلكَ زَيّنَ لكثيرٍ مِنَ المشركينَ قَتْلَ أولادِهِمْ شُركاؤهُمْ ﴾ (٤) وفي الحديث «بعثت هادياً وداعياً، وليس إليَّ من الهداية شيء» وبعث إبليس مُغُوياً ومزيناً. وليس إليه من الضلالة شيء» ولا يناقض هذا قوله تعالى: ﴿ كذلكَ زَيّنا لكلِّ أمةٍ عَملهم ﴾ (٥) فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدراً، وإلى الشيطان تسبباً، مع أن تزيينه تعالى عقوبة لهم على ركونهم إلى ما زَيّنه الشيطان لهم. فن عقوبة السيئة: السيئة بعدها: ومن ثواب الحسنة: الحسنة بعدها: ومن ثواب

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات الآية (٥-٦). (١) سورة الأنعام الآية ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٤. (٥) سورة الأنعام الآية ١٠٨.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٣٤.

والمقصود: أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة. وليس هو من الاعتذار في شيء. وفي بعض الآثار «إن العبد إذا أذنب. فقال: يَا رب، هذا قضاؤك. وأنت حكمت عليّ. وأنت كتبت عليّ. يقول الله عز وجل: وأنت عملت، وأنت كسبت. وأنت أردت واجتهدت. وأنا أعاقبك عليه. وإذا قال: يا رب، أنا ظلمت. وأنا أخطأت. وأنا اعتديت. وأنا فعلت. يقول الله عز وجل: وأنا قدرت عليك وقضيت وكتبت، وأنا أغفر لك. وإذا عمل حسنة. فقال: يا رب أنا عملتها. وأنا تصدّقت. وأنا صليت. وأنا أطعمت. يقول الله عز وجل: وأنا أعنتك. وأنا وفقتني. وأنا عملتها. وأنا عملها. وأنا عملها. وأنا عملها. وأنت كسبها».

فالاعتذار اعتذاران: اعتذار ينافي الاعتراف. فذلك مناف للتوبة. واعتذار يقرّر الاعتراف. فذلك من تمام التوبة.

0 0 0

قال صاحب المنازل «وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب أعذار الخليقة».

#### (حقائق التوبة):

يريد بالحقائق: ما يتحقق به الشيء، وتتبين به صحته وثبوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة «إن لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟».

فأما تعظيم الجناية: فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها. وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فَلْس ــ مثلاً ــ لم يندم على إضاعته. فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه، وعظمت إضاعته عنده.

وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر، وتعظيم الآمر. والتصديق بالجزاء. وأما اتهام التوبة: فلأنها حق عليه. لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه، الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها مقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، وأنها توبة عِلَّة وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس، والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله. فتاب للحال، لا خوفاً من ذي الجلال. أو أنه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه، وخود نار شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفاً من الله، وتعظيماً له ولحرماته، وإجلالاً له، وخشية من سقوط المنزلة عنده، وعن العبد والطرد عنه، والحجاب عن رؤية وجهة في الدار سقوط المنزلة عنده، وعن العبد والطرد عنه، والحجاب عن رؤية وجهة في الدار

ومن اتهامه التوبة أيضاً: ضعف العزيمة، والتفات القلب إلى الذنب الفَيْنة بعد الفَيْنة، وتذكر حلاوة مواقعته. وربما تنفس. وربما هاج هائجه.

ومن اتهام التوبة: طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، حتى كأنه قد أُعْطِىَ منشوراً بالأمان. فهذا من علامات التهمة.

ومن علاماتها: جمود العين، واستمرار الغفلة، وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة.

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات.

منها: أن يكون بعد التوجة خيراً مما كان قِبلها.

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفة عين. فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ﴿ أَنْ لا تَخافوا وَلاَ تَحزنوا وأبشِرُوا بالجِنّةِ التي كنتُمْ تُوعدونَ ﴾ (١) فهناك يزول الخوف.

<sup>(</sup>١) - سورة فصلت الآية ٣٠.

ومنها: انخلاع قلبه، وتقطعه ندماً وخوفاً. وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: ﴿ لا يزالُ بُنيانُهم الَّذي بنوا رِيبةً فِي قُلوبهم، إلا أن تَقطّع قُلوبُهم ﴾ (١) قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه. وهذا هو تقطعه. وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه، وخوفاً من سوء عاقبته، فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفاً، تقطع في الآخرة إذا حَقّت الحقائق. وعاين ثواب المطيعين، وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة.

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء. ولا تكون لغير المذنب. لا تحصل بجوع، ولا رياضة، ولا حب مجرد. وإنما هي أمرٌ وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة. قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً، كحال عبد جان آبقٍ من سيده. فأخذ فأحضر بين يديه. ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بداً ولا عنه غناء. ولا منه مهر بالله وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه. وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته. هذا مع حبه لسيده، وشدة حاجته إليه، وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده، وذله وعز سيده.

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع. ما أنفعها للعبد. وما أجدى عائدتها عليه! وما أعظم جَبْره بها. وما أقربه بها من سيده! فليس شيء أحبّ إلى سيده من هذه الكسرة، والخضوع والتذلل، والإخبات، والانطراح بين يديه، والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال «أسألك بعزك وذلي الارحِمْتَنِي،أسألك بقوتك وضعفي، و بغناك عني وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير. وليس لي سيد سواك. لا ملجأ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١١٠.

ولا منجَى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورَغِمَ لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذَلَّ لك قلبه».

يا من ألوذ به فيا أؤمّله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يَجْبُر الناسُ عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة. وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات: في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها \_ ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها. فعندهم \_ من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم، وصولة طاعاتهم: ومِنَّتهم على الخلق بلسان الحال، واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم، وتوابع ذلك \_ ما هو أبغض إلى الله، وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك. فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها، ليكسر بها نفسه، ويُعرفه قدره، ويُذله بها، ويخرج بها صَوْلة الطاعة من قلبه. فهي رحمة في حقه، كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح، وإقبال بقلوبهم إليه. فهو رحمة في حقهم، وإلا فكلاهما على خطر.

#### (أعذار الخليقة: ما بين محمود ومذموم):

وأما طلب أعذار الخليقة. فهذا له وجهان. وجه محمود. ووجه مذموم حرام.

فالمذموم: أن تطلب أعذارهم، نظرا إلى الحكم القدّري، وجريانه عليهم، شاءوا أم أبوا، فتعذرهم بالقدر.

وهذا القدر ينتهي إليه كثير من السالكين، الناظرين إلى القَدَر، الفانين في شهوده. وهو ـــ كما تقدم ـــ دَرْبٌ خطر جداً. قليل المنفعة. لا ينجي وحده.

وأظن هذا مراد صاحب المنازل. لأنه قال بعد ذلك:

«مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة. ولا استقباح سيئة، لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم».

وهذا الشهود شهود ناقص مذموم. إن طرده صاحبه. فعذَرَ أعداء الله، وأهل مخالفته ومخالفة رسله، وطلب أعذارهم: كان مضاداً لله في أمره، عاذراً من لم يعذره الله، طالباً عذر من لامّهُ الله وأمر بلومه. وليست هذه موافقة لله. بل موافقته لوم هذا. واعتقاد أنه لا عذر له عند الله، ولا في نفس الأمر. فالله عز وجل قد أعذر إليه. وأزال عذره بالكلية. ولو كان معذوراً في نفس الأمر عند الله لما عاقبه ألبته. فإن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر. فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، إزالة لأعذار خلقه. لئلا يكون لهم عليه حجة.

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه. فلله الحجة البالغة. ومن له عذر من خلقه \_ كالطفل الذي لا يميز، والمعتوه، ومن لم تبلغه الدعوة، والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع \_ فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب ألبته. وله فيهم حكم آخر في المعاد. يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولاً يأمرهم وينهاهم. فمن أطاع الرسول منهم، أدخله الجنة. ومن عصاه ادخله النار. حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والحديث في مقالاته. وفيه عدة أحاديث بعضها في مسند أحمد، كحديث الأسود بن سريع، وحديث أبي هزيرة.

ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف: هذه الأحاديث مخالفة للعقل. فهو جاهل. فإن التكليف إنما ينقطع بدخول دار

القرار، الجنة أو النار. وإلا فالتكليف واقع في البرزخ وفي العرصات. ولهذا يدعوهم إلى السجود له في الموقف. فيسجد المؤمنون له طوعا واحتيارا. ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود.

والمقصود: أنه لا عذر لأحد ألبتة في معصية الله، ومخالفة أمره. مع علمه بذلك، وتمكنه من الفعل والترك. ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبي.

فإن قيل: هذا كلام بلسان الحال بالشرع، ولو نطقت بلسان الحقيقة، لعذرت الخليقة. إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم، وما قضاه وقدره عليهم، ولا بد. فهم متجار لأقداره. وسهامها نافذة فيهم. وهم أغراض لسهام الأقدار لا تخطئهم ألبتة. ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي لم يمكنه طلب العذر لهم. ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوني عذرهم. فأنت معذور في الإنكار علينا بحقيقة الشرع. ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة الحكم. وكلانا مصيب.

فالجواب من وجوه.

أحدها: أن يقال: العذر إن لم يكن مقبولا لم يكن نافعاً. والاعتذار بالقدر غير مقبول. ولا يعذر أحد به، ولو اعتذر. فهو كلام باطل. لا يفيد شيئاً ألبتة. بل يزيد في ذنب الجاني، و يغضب الرب عليه، وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل.

الثاني: أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه، وتنزيه ساحته. وهو الظالم الجاهل. والجهل على القدر نسبة الذنب إليه، وتظليمه بلسان الحال والقال، بتحسين العبارة وتلطيفها. وربما غلبه الحال. فصرح بالوجد، كما قال بعض خصاء الله (١).

<sup>(</sup>١) قال في هامش الأصل: هذا الخصم هو الحسين بن منصور الحلاج. وذكر ملخص ترجمته في ابن خلكان.

إتاك إتاك أن تَبْتَلَّ بالماء ألقاه في اليم مكتوفاً، وقال له: وقال خصم آخر:

> وضعوا اللحم للبئزا ثم لامسوا السبسزاة أن لسو أرادوا صيانتي قال خصم آخر:

خَلِعوا عهم الرسن ستروا وجهك الحسن

أصبحت منفعلاً لما تختاره منى. ففعلى كله طاعات وقال خصم آخر شاكياً متظلماً:

إذا كنان المحب قليل حظ فيا حسناته إلا ذنوب وقال خصم آخر معتذراً عن إبليس: لما عصى من كان إبليسه؟.

ولخصاء الله لههنا تظلمات وشكايات. ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا هناك خصماً متظلماً شاكياً عاتباً، يقول: لا أقدر أن أقول شيئاً. وإني مظلوم في صورة ظالم. ويقول بحرقة، ويتنفس الصعداء: مسكين ابن آدم، لا قادر ولا معذور.

وقال الآخر: ابن آدم كُرة تحت صولجانات الأقدار، يضربها واحد، ويردها الآخر. وهل تستطيع الكرة الانتصاف من الصولجان؟.

ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر:

بابي أنت وإن أست يرفت في هجري وظلمي فجعله هاجراً بلا ذنب، ظالماً. بل مسرفاً. قد تجاوز الحد في ظلمه. ويقول آخر:

أظلّت علينا منك يوماً سحابة أضاءت لنا يرقاً. وأبطا رشاشها

فلا غيمها يجلو، فييئس طالب ولا غيثها يأتي. فيروي عطاشها و يقول آخر:

يدنو إليك ونقص الحظ يبعده ويستقيم وداعي البين يلويه ويقول خصم آخر:

واقف في الماء ظما ن. ولكن ليس يُسقَى

ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم وشكاية وعتجب، ويكاد أحدهم يقول: يا ظالمي لولا. ولو فتش نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيها. وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظلم. والإنسان كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظلوماً جَهُولاً ﴾ (١) ﴿ والله مُو الغنيُّ الحميدُ ﴾ (٢).

ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذم وظلم، وأنها مأوى كل سوء. و أنّ الإنسانَ لربّهِ لكَنود ((\*\*). قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ((كفورٌ جحودٌ لنعم الله )) وقال الحسن ((هو الذي يَعُدُّ المصائب. وينسى النعم )) وقال أبو عبيدة ((هو قليل الخير)) والأرض ((الكنود)) التي لا نبت بها. وقيل: التي لا تنبت شيئاً من المنافع. وقال الفضل ابن عباس ((الكنود: الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان).

ولو علم هذا الظالم الجاهل: أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه، فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته. وهو السَّكْر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك: العطش العطش، وقد

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة العاديات الآية ٦.

وقف في طريق الماء. ومنع وصوله إليه. فهو حجاب قلبه عن سر غيبه. وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب. فما عليه أضر منه، ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه.

ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه فَتَباً له ظالما في صورة مظلوم، وشاكياً والجناية منه. قد جد في الإعراض وهو ينادي: طردوني وأبعدوني. ولَّى ظهره الباب، بل أغلقه على نفسه وأضاع مفاتيحه وكسرها. و يقول:

دعاني، وسدَّ الباب دوني. فهل إلى دخولي سبيل. بينوا لي قصتي

يأخذ الشفيق بِحُجْزته عن النار. وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث: ما حيلتي؟ وقد قَدَّموني إلى الحُفيرة وقذفوني فيها. والله ِكم صاح به الناصح: الحذر الحذر، إياك إياك، وكم أمسك بثوبه. وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام:

وكم سُقْتُ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد الظّنتَة المتنصح يا ويله ظهيراً للشيطان على ربه، خصماً لله مع نفسه، جَبْرِي المعاصي، قدري الطاعات، عاجز الرأي مضياع لفرصته، قاعد عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه. يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته، إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه، أو نهاه عن شيء فارتكبه، وقال: القدر ساقني إلى ذلك. لما قبِلَ منه هذه الحجة، ولبادر إلى عقوبته.

فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهلا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعد حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء، وجنى عليك جان، واحتج بالقدر: لاشتد غضبك عليه. وتضاعف جُرمه عندك، ورأيت حجته داحضة. ثم تحتج على ربك به. وتراه عذراً لنفسك؟! فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟.

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مَدَى الأنفاس: أراح عللك، ومكّنك من التزود إلى جَنّته، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر، وما تتزود به، وما تحارب به قُطّاع الطريق عليك. فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعَرّفك الخير والشر، والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله. وأنزل إليك كتابه، و يسرّه للذكر والفهم والعمل. وأعانك بمدد من جنده الكرام، يثبتونك ويحرسونك. ويحار بون عدوك و يطردونه عنك. و يريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنته. وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم، وموالاته دونهم. بل تظاهره وتواليه دون وَلِيّك الحق الذي هو أولّى بك. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَلنا للملائكةِ السجدُوا لآدمَ. فسجدُوا إلاّ إبليسَ، كانَ مِنَ الجنّ. ففسَقَ عن أمر ربّه، أفتتخذونه وذرّيته أولياء مِنْ دوني، وَهُمْ لكُمْ عدوّ؟ بئسَ للظالمينَ بَدلاً ﴾ (١) طردَ إبليسَ عن سمائه، وأخرجه من جنته، وأبعده من قربه، إذ لم يَسْجُدلك، وأنت في صُلْب أبيك آدم، لكرامتك عليه (٢). فعاداه وأبعده، ثم واليت عدوه، ومِلْت إليه وصالحته. وتنظلم مع ذلك، وتشتكي الطرد والإبعاد، وتفول:

عودوني الوصال، والوصلُ عَذْبِ ورموني بالصدِّ. والصد صعب

نعم. وكيف لا يَطْرُد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصفه؟ وكيف يجعل من خاصته وأهل قُربه مَنْ حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه و بن الله وكَدره.

أمره الله بشكره، لا لحاجته إليه. ولكن لينال به المزيد من فضله. فجعل كفَر نعمه، والاستعانة بها على مساخطه: من أكبر أسباب صرفها عنه.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ولا تزال الملائكة ــ بفضل الله سبحانه وتسخيره ــ خاضعة مسخرة في تدبير أمرك من السهاء إلى الأرض، تنزل برزقك وأسباب عافيتك وأحكامك. وتنزل بالوحي هدى ورحمة من عند ربك لخيرك وسعادتك في أولاك وأخراك. كما أن إبليس لا يزال عدواً مستكبراً على بني آدم يحاول أن يغويهم أجمعن.

وأمره بذكره ليذكره بإحسانه، فجعل نسيانه سبباً لنسيان الله له ﴿ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ (١) ﴿ نَسوا الله وَنَسِيَهُم ﴾ (٢) أمره بسؤاله ليعطيه، فلم يشأله. بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال، فلم يقبل. يشكو مَنْ يرحمه إلى من لا يرحمه. ويتظلم ممن لا يظلمه. وَيَدَعُ من يعاديه ويظلمه. إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه. وإن سَلَبه ذلك ظَلَّ متسخطاً على ربه وهو شاكيه. لا يصلح له على عافية، ولا على ابتلاء. العافية تُلقيه إلى مساخطه. والبلاء يدفعه إلى كَفرانه وجحود نعمته، وشكايته إلى خلقه.

دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طَرَقه. ثم فتحه له فما عرّج عليه ولا وَلَجه. أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته. فعصى الرسول. وقال: لا أبيع ناجزاً بغائب، ونَقْدا بنسيئة. ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به، و يقول:

خُـذْ ما رأيتَ. ودَعْ شيئاً سمعتَ به في طَلْعة الشمس ما يغنيك عن زُحَل

فإن وافق حَظُّه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه، لا لرضى مرسِله. لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه، حتى أعرض عنه، وأغلق الباب في وجهه.

ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته. بل قال: متى جئتني قبلتك. إن أتيتني ليلاً قبلتك. وإن أتيتني ليلاً قبلتك. وإن تقربت مني شبراً تقربت منك ذراعاً. وإن تقربت مني ذراعاً تقربت منك باعاً. وإن مشيت إليّ هرولتُ إليك. ولو لقيتني بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، أتيتك بقُرابها مغفرة. ولو بلغتْ ذنوبُك عنان السهاء، ثم استغفرتني غفرتُ لك. ومَنْ أعظم منى جوداً وكرماً؟.

عبادي يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلؤهم على قُرُشهم، إني والجن والإنس في نباءٍ عظيم: أخلقُ و يُعبَد غيري، وأرزُق و يُشكر سواي. خيري إلى العباد

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٦٧.

نازل. وشرهم إليّ صاعد. أتَحَبَّبُ إليهم بنعمي، وأنا الغني عنهم. ويتبغضون إليّ بالمعاصي، وهم أفقر شيء إليّ.

من أقبل إليَّ تلقيته من بعيد. ومن أعرض عني ناديته من قريب. ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. ومن أراد رضاي أردت ما يريد. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد.

أهلُ ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي. وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا أقنّطهم من رحمتي. إن تابوا إليَّ فأنا حبيبهم. فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إليَّ فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب، لأطهرهم من المعايب.

من آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والسيئة عندي بواحدة. فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له.

أشكر اليسير من العمل. وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غضبي. وحلمي سبق مؤاخذتي. وعفوي سبق عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها «لله أشَدُّ فرحاً بتوبة عبده من رَجلٍ أضَلَّ راحلته بأرضٍ مَهْلَكةٍ دَوِّ ية عليها طعامه وشرابه. فطلبها حتى إذا أيسٍ من حصولها. نام في أصل شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هي على رأسه. قد تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته».

 وَليٌّ مِنَ الذلِّ. وَكَبِّرهُ تكبيراً ﴾ (١) فنفى أن يكون له وليّ من الذل. والله وليّ الذين آمنوا. وهم أولياؤه.

فهذا شأن الرب وشأن العبد. وهم يقيمون أعذار أنفسهم. ويحملون ذنوبهم على أقداره.

استأثر الله بالمحامد والمجد در وولَّى الملامة الرجلا وما أحسن قول القائل:

وتَطَلُّ تبكيه بدمع ساجم تشكو البعاد. وأنت عين الظالم

# (المعنى الثاني لأعذار الخليقة):

تطوي المراحل عن حبيبك دائباً كذبَتْكَ نَفْسُكَ، لستَ من أحبابه

فهذا أحد المعنيين في قوله ((إن من حقائق التوبة: طلب أعذار الخليقة)).

وقد ظهر لك بهذا: أن طلب أعذارهم في الجناية عائد على التوبة بالنقض والإبطال.

المعنى الثاني: أن يكون مراده: إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك، وجنايتهم عليك، والنظر في ذلك إلى الأقدار. وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار، فتعذرهم بالقدر في حقك، لا في حق ربك. فهذا حق. وهو من شأن سادات العارفين، وخواص أولياء الله الكمل، يفنّى أحدُهم عن حقه. ويستوفي حق ربه. ينظر في التفريط في حقه، وفي الجناية عليه إلى القدر، وينظر في حق الله إلى الأمر. فيطلب لهم العذر في حقه، ويحوعنهم العذر ويطلبه في حق الله.

وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها «ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا نِيلَ منه شيء

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية ١١١.

فانتقم لنفسه إلا أن تُنْتَهَكَ محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لم يَقُم لغضبه شيء، حتى ينتقم لله».

وقالت عائشة رضي الله عنها أيضاً «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادماً، ولا دابة، ولا شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله».

وقال أنس رضي الله عنه «خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء صنعته؟ وكان إذا عاتبني بعضُ أهله يقول: دعوه. فلو قُضي شيء لكان».

فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه، وقيامه بالأمر. وقَطْع يد المرأة عند حق الله. ولم يقل هناك: القدرُ حكم عليها.

وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة، ولم يقل: لو قضى لهم الصلاة لكانت.

وكذلك رَجْمه المرأة والرجل لما زنيا. ولم يحتج في ذلك لهما بالقدر.

وكذلك فعله في العُرنِتِين الذين قتلوا راعيه، واستاقوا الذّود، وكفروا بعد إسلامهم. ولم يقل: قدر عليهم، بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وسُمِرت أعينهم. وتُركوا في الحَرَّة يَسْتَسْقون فلا يُسقون، حتى ماتوا عطشاً. إلى غير ذلك مما يطول بسطه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره. ويقبل الاحتجاج به من أحد. ومع هذا فعذر أنسا بالقدر في حقه. وقال «لو قضي شيء لكان» فصلوات الله وسلامه عليه».

فهذا المعنى الثاني \_ وإن كان حقاً \_ لكن ليس هو من شرائط التوبة. ولا من أركانها. ولا له تعلق بها. فإنه لو لم يُقِمْ أعذارهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئاً من توبته. فما أراد إلا المعنى الأول. وقد عرفت ما فيه.

ولا ريب أن صاحب المنازل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر، ويقيم عليهم حكم الأمر. فينظر بعين القدر ويعذرهم بها. وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها بموجها. فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدر، ولا ملاحظة القدر عن الأمر.

فهذا \_ وإن كان حقاً لا بد منه \_ فلا وجه لعذرهم. وليس عذرهم من التوبة في شيء ألبته. ولو كان صحيحاً \_ فضلاً عن كونه باطلاً \_ فلا هم معذورون، ولا طلبُ عذرهم من حقائق التوبة. بل التحقيق: أن الغيرة لله، والغضب له، من حقائق التوبة. فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي، وشدة الغضب: هو من علامات تعظيم الحرمة. وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنهي.

ولا سيا أنه يدخل في هذا: عذر عباد الأصنام والأوثان، وقتلة الأنبياء. وفرعون وهامان، وغروذ بن كنعان، وأبو جهل وأصحابه، وإبليس وجنوده وكل كافر وظالم، ومتعد حدود الله، ومنتهك محارم الله. فإنهم كلهم تحت القدر. وهم من الخليقة. أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟.

فهذا مما أوجبه السير في طريق الفناء في توحيد الربوبية. وجَعْلُه الغاية التي يشمر إليها السالكون.

ثم أيُّ موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتد غضبه عليه، وأبعده عن قربه، وطرده عن بابه، ومقته أشد المقت؟ فإذا عذرته، فهل يكون عذره إلا تعرضاً لسخط الحبوب، وسقوطاً من عينه؟.

ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه، وإساءة الظن به. فحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل. وكل أحد فأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم. صلوات الله وسلامه عليه. والكامل من عُدَّ خطؤه. ولا سيا في مثل هذا الجال الضنك، والمعترك الصعب، الذي زَلَّت فيه أقدام. وضلت فيه أفهام. وافترقت بالسالكين فيه الطرقات. وأشرفوا \_ إلا أقلهم \_ على أودية الهلكات.

وكيف لا؟ وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه في موج كالجبال. والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال. وتحيرت فيه عقول ألبًاء الرجال. ووصلت الخليقة إلى ساحله يبغون ركوبه.

فنهم: من وقف مُطرِقا دَهِشاً. لا يستطيع أن يملاً منه عينه. ولا ينقل عن موقفه قدمه. قد امتلأ قلبه بعظمة ما شاهد منه. فقال: الوقوف على الساحل أسلم. وليس بلبيب من خاطر بنفسه.

ومنهم: من رجع على عقبيه، لما سمع هَديره، وصوت أمواجه، ولم يطق نظراً إليه.

ومنهم: من رمى بنفسه في لججه ، تخفضه موجة ، وترفعه أخرى .

فهؤلاء الثلاثة على خطر. إذ الواقف على الساحل عرضة لوصول الماء تحت قدميه. والهارب ولوجة في الهرب فاله مصير إلا إليه. والمخاطر ناظر إلى الغرق كلَّ ساعة بعينيه. وما نجا من الخلق إلا الصنف الرابع. وهم الذين انتظروا موافاة سفينة الأمر. فلما قربت منهم ناداهم الرُّبًان (اركبوا فيها. بسيم الله مَجْرِبها وَمُرْساها (۱) فهي سفينة نوح حقاً. وسفينة من بعده من الرسل. من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدر. تجري بهم في تصاريف أمواجه على حُكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار. فلم يك إلا تقوة، حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض ابلعي ماءك، ويا ساء أقلعي، وغيض الماء. وقضي الأمر. واستوت على جودي دار القرار.

والمتخلفون عن السفينة \_ كقوم نوح \_ أُغرقوا. ثم أحرقوا. ونودي عليهم على رؤوس العالمين ﴿ وقيلَ: بُعْداً للقوم ِ الظَّالمينَ ﴾ (٢) ﴿ ومَا ظَلمناهُمْ وَلكنْ كَانُوا هم الظَّالمينَ ﴾ (٣) ثم نودي بلسان الشرع والقدر، تحقيقاً لتوحيده. وإثباتاً لحجته. وهو أعدل العادلين ﴿ قُل فلّهِ الحجةُ البالغةُ. فلو شاء لهذاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سُورة هود الآية ٤١. (٣) سورة هود الآية ١٠٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة نهود الآية ٤٤.
 (٤) سورة الأنعام الآية ١٤٩.

#### (ركوب سفينة القدر):

وراكب هذا البحر في سفينة الأمر، وظيفته: مصادمة أمواج القدر، ومعارضتها بعضها ببعض، وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر. وهذا سير أرباب العزائم من العارفين. وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني «الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا. فانفتحت لي فيه رَوْزَنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعاً للقدر، لا من يكون مستسلماً مع القدر» ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض فكيف في معادهم؟.

والله تعالى أمر أن تُدفع السيئة \_ وهي من قدره \_ بالحسنة \_ وهي من قدره \_ ولا قدره \_ وكذلك الجوع من قدره. وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع، مع قدرته على دفعه بقدر الأكل، حتى مات: مات عاصياً. وكذلك البرد والحر والعطش. كلها من أقداره. وأمر بدفعها بأقدار تضادها. والدافع والمدفوع والدفع من قدره.

وقد · أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح ، إذ قالوا: «يا رسول الله ، أرأيت أدويةً نتداوَى بها ، وَرُقَى نسترقي بها ، وتُفَى نتقي بها . هل تَرُدُ من قدر الله شيئاً ؟ قال: هي من قدر الله ».

وفي الحديث الآخر «إن الدعاء والبلاء لَيَعْتلجان بين السهاء والأرض».

وإذا طرق العدوُّ من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر، وترك دفعه بقدر مثله. وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟.

وكذلك المعصية إذا قُدّرت عليك، وفعلتها بالقدر. فادفع موجِبَها بالتوبة النصوح. وهي من القدر.

### (دفع القدر بالقدر):

ودفع القدر بالقدر نوعان:

أحدهما: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ــ ولما يقع ــ بأسباب أخرى من القدر تقابله. فيمتنع وقوعه. كدفع العدو بقتاله. ودفع الحر والبرد ونحوه.

الثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه و يزيله، كدفع قَدَر المرض بقدر التداوي. ودفع قَدَر الذنب- بقدر التوبة. ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان.

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها، وترك الحركة والحيلة. فإنه عجز. والله تعالى يلوم على العجز. فإذا غُلب العبد، وضاقت به الحيل. ولم يبق له مجال. فهنالك الاستسلام للقدر، والانطراح كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهنا ينفع الفناء في القدر، علماً وحالاً وشهوداً. وأما في حال القدرة، وحصول الأسباب، فالفناء النافع: أن يفنى عن الخلق بحكم الله. وعن هواه بأمر الله. وعن إرادته ومحبته بإرادة الله ومحبته وعن حوّله وقوته بحول الله وقوته وإعانته. فهذا الذي قام بحقيقة «إياك نعبد وإياك نستعين» علماً وحالاً. وبالله المستعان.

### (أسرار حقيقة التوبة):

قال صاحب المنازل «وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التَّقِيَّة من العِزَّة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. لأن التائب داخل في «الجميع» من قوله تعالى: ﴿ وتُوبُوا إلى الله ِ جَميعاً أَيُّهَا المؤمنونَ لعلَّكُمْ تُفلحون ﴾ (١) فأمر التائب بالتوبة).

تمييز التقية من العزة: أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله. وهو خوفه

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣١.

وخشيته، والقيام بأمره، واجتناب نهيه. فيعمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله. ويترك معصية الله على نور من الله. يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة. فإن الطاعة وللتوبة عزاً ظاهراً وباطناً. فلا يكون مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة. فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. وفي بعض الآثار «أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا: فقد تَعَجَّلت به الراحة. وأما انقطاعك إليّ: فقد أكتسبت به العزة، ولكن ما عملت فيا لي عليك؟ قال: يا رب، وما لك عليّ بعد هذا؟ قال: هل واليت فيّ ولياً، أو عاديت فيّ عدواً؟».

يعني أن الراحة والعز حظك، وقد نلتها بالزهد والعبادة. ولكن أين القيام بحقي. وهو الموالاة فيّ والمعاداة فيّ؟.

فالشأن في التفريق في الأوامر بين حظك وحق ربك علماً وحالاً.

وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك. ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم. وهم في الصادقين كالصادقين في الناس.

وأما نسيان الجناية: فهذا موضع تفصيل. فقد اختلف في أرباب الطريق.

فنهم: من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً. فصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. ولهذا قيل: ذكر الجفا في وقت الصفا جفا.

ومنهم: من رأى أن الأولى أن لا ينسى ذنبه. بل لا يزال جاعلاً له نُصب عينيه يلاحظه كل وقت. فيُحْدِث له ذلك انكساراً وذلا وخضوعاً، أنفع له من جمعيته وصفاء وقته.

قالوا: ولهذا نقشَ داودُ الخطيئة في كَفِّه. وكان ينظر إليها و يبكي. قالوا: ومتى تُهْتَ عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. ومعنى ذلك: أنك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت. وأطرقت بين يدي الله عز وجل، خاشعاً ذليلاً خائفاً. وهذه طريق العبودية.

والصواب: التفصيل في هذه المسألة. وهو أن يقال: إذا أحس العبد من نفسه حال الصفا غَيْماً من الدعوى، ورقيقة من العجب ونسيان المنّة، وخطَفَتْه نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذِكْرُ الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدته مِنّة الله عليه، وكمال افتقاره إليه، وفنائه به، وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبته حال الحبة، والفرح بالله. والأنس به، والشوق إلى لقائه، وشهود سعة رحمته وحلمه وعفوه. وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسهاء والصفات. فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب: أولى به وأنفع، فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك. ونزل من علو إلى أسفل، ومن حال إلى حسد حال، بينها من التقاوت أبعد مما بين الساء والأرض. وهذا من حسد الشيطان له. أراد أن يحطه عن مقامه، وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة، والشوق: إلى وحشة الإساءة، وحصر الجناية.

والأول يكون شهوده لجنايته مِنَّة من الله، منّ بها عليه، ليؤمنه بها من مقت الدعوى. وحجاب الكبر الخني الذي لا يشعر به. فهذا لون وهذا لون.

وهذا المحل فيه أمر وراء العبارة، وبالله التوفيق. وهو المستعان.

وأما التوبة من التوبة: فهى من المجملات التي يراد بها حق و باطل. و يكون مراد المتكلم بها حقاً. فيطلقه من غير تمييز.

فإن التوبة من أعظم الحسنات. والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات، وأقبح الجنايات. بل هي كفر، إن أخذت على ظاهرها. ولا فرق بين التوبة من التوبة والتوبة من الإسلام والإيمان، فهل يسوغ أن يقال بالتوبة من الإمان؟.

ولكن مرادهم: أن يتوب من رؤية التوبة. فإنها إنما حصلت له بمنة الله

ومشيئته. ولو خُلِّي ونفسه لم تسمح بها ألبتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به. وغفل عن مِنَّة الله عليه: تاب من هذه الرؤية والغفلة. ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة، ولا جزءاً منها، ولا شرطاً لها. بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبة. فيتوب من هذه الجناية، كها تاب من الجناية الأولى. فما تاب إلا من ذنب، أولاً وآخراً. فكيف يقال: يتوب من التوبة (١)؟.

هذا كلام غير معقول. ولا هو صحيح في نفسه. بل قد يكون في التوبة علة ونقص، وآفة تمنع كمالها. وقد يشعر صاحبها بذلك.. وقد لا يشعر به. فيتوب من نقصان التوبة، وعدم توفيتها حقها.

وهذا أيضاً ليس من التوبة. وإنما توبة من عدم التوبة. فإن القَدْر الموجود منها طاعة لا يتاب منها. والقدر المفقود: هو الذي يحتاج أن يتوب منه.

فالتوبة من التوبة إنما تعقل على أحد هذين الوجهين.

نعم. أه وجه ثالث لطيف جداً. وهو أن من حصل له مقام أنس بالله، وصفا وقته مع الله. بحيث يكون إقباله على الله، واشتغاله بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفع شيء له، حتى نزل عن هذه الحالة، واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منها. وطالع الجناية واشتغل بها عن الله. فهذا نقص ينبغي له أن يتوب إلى الله منه. وهو توبة من هذه التوبة. لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء. والله أعلم.

# (لطائف أسرار التوبة):

قال صاحب المنازل:

<sup>(</sup>١) هذا يتمشى مع اعتقاد وحدة الوجود تمام التمشي. لأنه يتوب قبل أن يصل إلى العرفان. فإذا وصل إلى أن يكون عارفاً بالحقيقة: انكشف عنه الحجاب \_ بزعمهم \_ فرأى الرب عبداً والعبد رباً. فيتوب من التوبة التي كانت قبل العرفان.

«ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها: أن ينظر الجناية والقضية. فيعرف مراد الله فيها. إذ خَلاًك وإتيانها. فإن الله عز وجل إنما خَلَى العبد والذنبَ لأجل معنيين.

أحدهما: أن يعرف عِزَّته في قضائه، وبِرَّه في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته.

الثاني: أن يُقيم على عبده حجة عدله. فيعاقبه غلى ذنبه بحجته».

اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور:

أحدها: أن ينظر- إلى أمر الله ونهيه. فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة، والاقرار على نفسه بالذنب.

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيد. فيحدث له ذلك خوفاً وخشية، تحمله على التوبة.

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منها، وتخليته بينه وبينها، وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها. فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وحكمته، ورحمته، ومغفرته وعفوه، وحلمه وكرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسهاء، لا تحصل بدون لوازمها ألبتة. و يعلم ارتباط الخلق والأمر، والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسهاء والصفات، وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضٍ لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه.

وهذا المشهد يُطْلِعه على رياض مُونِقَة من المعارف والإيمان، وأسرار القدر والحكمة، يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم.

فن بعضها: ما ذكره الشيخ «أن يعرف العبد عزته في قضائه» وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه، بأن قلّب قلبه وصَرّف إرادته على ما يشاء. وحال بين العبد وقلبه.

وجعله مريداً شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة. إذ لا يقدر على ذلك إلا الله. وغاية المخلوق: أن يتصرف في بدنك وظاهرك. وأما جعلك مريداً شائياً لما يشاؤه منك و يريده: فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة.

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه، وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه.

ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مدبّر مقهور، ناصيته بيد غيره. لا عصمة له إلا بعصمته, ولا توفيق له إلا بمعونته. فهو ذليل حقير، في قبضة عزيز حميد.

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد، والغناء التام، والعزة. كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم، والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره، ازداد شهوده لعزة الله وكماله، وحمده وغناه. وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة.

ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية. فإذا شهد جريان الحُكم، وجعله فاعلاً لما هو غير مختار له، مريد بارادته ومشيئته واختياره. فكأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، شاءٍ غير شاءٍ. فهذا يشهد عزة الله وعظمته، وكمال قدرته.

ومنها: أن يعرف برَّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، مع كمال رؤيته له. ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من كمال بره. ومن أسمائه «البَرُّ» وهذا البر من سيده كان عن كمال عناه عنه، وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه المنة، ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم. فيذهل عن ذكر الخطيئة. فيبقى مع الله سبحانه. وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته. وشهود ذل معصيته فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه: هو المطلب الأعلى، والمقصد الأسنى.

ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً، بل في هذه الحال. فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة، وذكر الجناية. ولكل وقت ومقام عبودية تليق به.

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة. ولو شاء لعاجله بالعقوبة. ولكنه الحليم الذي لا يَعْجَل. فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه «الحليم» ومشاهدة صفة «الحلم» والتعبد بهذا الاسم. والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب: أحب إلى الله، وأصلح للعبد، وأنفع من فوتها. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع.

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار. لا بالقدر. فإنه مخاصمة ومحاجة، كما تقدم. فيقبل عذره بكرمه وجوده. فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره، ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به، ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها: أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون. وهذا لون آخر.

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله. وإلا فلو أخذك بمحض حقه، كان عادلاً محموداً. وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك. فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة، وإنابة إليه، وفرحاً وابتهاجاً به، ومعرفة له باسمه «الغفار» ومشاهد: لهذه الصفة، وتعبداً بمقتضاها. وذلك أكمل في العبودية، والمحبة والمعرفة.

ومنها: أن يُكَمِّلَ لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه، والافتقار إليه. فإن النفس فيها مضاهات للربوبية. ولو قدرت لقالت كقول فرعون. ولكنه قدر فأظهر. وَغَيْرُه عجز فأضمر. وإنما يُخَلِّصها من هذه المضاهاة ذل العبودية. وهو أربع مراتب.

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق. وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله. فأهل

السموات والأرض جميعاً محتاجون إليه، فقراء إليه. وهو وحده الغني عنهم. وكل أهل السموات والأرض يسألونه. وهو لا يسأل أحداً.

المرتبة الثانية: ذل الطاعة، والعبودية، وهو ذل الاختيار. وهذا خاص بأهل طاعته. وهو سر العبودية.

المرتبة الثالثة: ذل المحبة. فإن الحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله، فالحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل:

اخضَعْ وَذِلَّ لمن تحب. فليس في حكم الهوى أنْف يُشَال ويعقد وقال آخر:

مساكين أهل الحب، حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر (١) المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية.

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع: كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. إذ يذل له خوفاً وخشية، ومحبة وإنابة، وطاعة، وفقراً وفاقة.

وحقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر. بل هو لُبُّ العبودية وسرها. وحصوله أنفع شيء للعبد، وأحب شيء إلى الله.

فلا بد من تقدير لوازمه: من أسباب الضعف، والحاجة، وأسباب العبودية والطاعة، وأسباب المحمية والخالفة، إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه، مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته. ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده. والحكمة مبناها على

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل.

أذل لمن أهوى لأكسب عزة وكم عزة قد نالها المرء بالذل إذا كان من تهوى عزيزاً. ولم تكن ذليلاً له. فاقري السلام على الوصل

دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتح لك الباب. فإن كنت من أهل المعرفة فادخل، وإلا فرة الباب وارجع بسلام.

ومنها: أن أسهاءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. فاسم «السميع، البصير» يقتضي مسموعاً ومبصراً. واسم «الرزاق» يقتضي مرزوقاً. واسم «الرحيم» يقتضي مرحوماً. وكذلك أسهاء «الغفور، والعفو، والتواب، والحليم» يقتضي من يغفر له، و يتوب عليه، و يعفو عنه، ويحلم. و يستحيل تعطيل هذه الأسهاء والصفات، إذ هي أسهاء حسنى وصفات كمال، ونعوت جلال، وأفعال حكمة وإحسان وجود. فلا بد من ظهور آثارها في العالم، وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله، صلوات الله وسلامه عليه. حيث يقول «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون فيغفر لهم».

وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوماً. فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم. فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سُدَّت، والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ والإجابة وشهود الفضل والمنة، والتخصيص، بالإنعام والإكرام؟

فسبحان من تعرَّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات. وَدَلَّهُم عليه بأنواع الدلالات. وفتح لهم إليه جميع الطرقات. ثم نصب إليه الصراط المستقيم. وعَرَّفهم به ودلهم عليه ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. وإن الله لسميع عليم ﴾ (١).

## (فرح الله بتوبة التائب):

ومنها: السر الأعظم، الذي لا تقتحمه العبارة، ولا تجسر عليه الإشارة، ولا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٤.

ينادي عليه منادي الإيمان على رءوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد. فازدادت به معرفة لربها ومحبة له. وطمأنينة به وشوقاً إليه، ولهجاً بذكره. وشهوداً لِبِرِّه، ولطفه وكرمه وإحسانه، ومطالعة لسر العبودية، وإشرافاً على حقيقة الإلهية. وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لله أقرحُ بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلة بأرض فلاة. فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها. فأتى شجرةً فاضطجع في ظلها. قد أيس من راحلته، فبينها هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح » هذا لفظ مسلم.

وفي الحديث من قواعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد، أو غيظ شديد، ونحوه. لا يؤاخذ به. ولهذا لم يكن هذا كافراً بقوله «أنت عبدي وأنا ربك ».

ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال، أو أعظم منها. فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام. ولا يقع طلاقه بذلك. ولا ردته. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم «لاطلاق في إغلاق» بأنه الغضب. وفسره به غير واحد من الأئمة. وفسروه بالإكراه والجنون.

قال شيخنا: وهو يعم هذا كله. وهو من الغَلْق. لانغلاق قصد المتكلم عليه. فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله.

والقصد: أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه. ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته، وما يليق بعز جلاله.

وقد كان الأولى بنا طَيُّ الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم. ونهاية أقدامهم من المعرفة. وضعف عقولهم عن احتماله. غير أنا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها. ومن هو عارف بقدرها. وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفاً بها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله. وشرفه. وخلقه لنفسه، وخلق كل شيء له. وخصه من معرفته وعبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره. وسَخَّر له ما في سماواته وأرضه وما بينها، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له. وجعلهم حفظة له في منامه و يقظته، وظعنه وإقامته. وأنزل إليه وعليه كتبه. وأرسله وأرسل إليه. وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم، والأولياء والخواص والأحبار. وجعلهم معدن أسراره. وعل حكمته. وموضع حبه. وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر، والثواب والعقاب، مداره على النوع الإنساني. فإنه خلاصة الخلق. وهو المقصود بالأمر والنهي. وعليه الثواب والعقاب.

# (عناية الله بالإنسان):

فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات. وقد خلق أباه بيده، ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته. وعلمه أسهاء كل شيء. وأظهر فضله على الملائكة فن دونهم من جميع المخلوقات. وطرد إبليس عن قربه. وأبعده عن بابه، إذ لم يسجد له مع الساجدين. واتخذه عدواً له.

فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على الإطلاق. وخيرة الله من العالمين فإنه خلقه ليتم نعمته عليه. وليتواتر إحسانه إليه. وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته. ولم يخطر على باله ولم يشعر به. ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة، التي لا تنال إلا بمحبته. ولا تنال محبته إلا بطاعته، وإيثاره على ما سواه. فاتخذه محبوباً له. وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه. وعهد إليه عهداً تقدم إليه فيه بأوامره

ونواهيه. وأعلمه في عهده ما يقربه إليه، ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه، ويسقطه من عينه.

وللمحبوب عدو، هو أبغض خلقه إليه. قد جاهره بالعداوة. وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له، دون وليهم ومعبودهم الحق. واستقطع عباده، واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوه على ربهم. وكانوا أعداء له مع هذا العدو. يدعون إلى سخطه. و يطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته، و يسبونه و يكذبونه. و يفتنون أولياءه، و يؤذونهم بأنواع الأذى. ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم. ومحو كل ما يحبه الله و يرضاه، وتبديله بكل ما يسخطه و يكرهه. فعرَّفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومالهم. وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم.

وأخبره في عهده: أنه أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه، وحلمه عقوبته، وعفوه مؤاخذته. وأنه قد أفاض على خلقه النعمة. وكتب على نفسه الرحمة. وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر. وأن الفضل كله بيده، والخير كله منه، والجود كله له. وأحبُّ ما إليه: أن يجود على عباده و يُوسِعهم فضلاً. و يعمرهم إحساناً وجوداً. و يتم عليهم نعمته. و يضاعف لديهم منته. و يتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه. ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه.

فهو الجواد لذاته. وجود كل جواد خلقه الله، ويخلقه أبداً: أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو. وجود كل جواد فن جوده. ومحبته للجود والإعطاء والإحسان، والبر والإنعام والإفضال: فوق ما يخطر ببال الخلق، أو يدور في أوهامهم. وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه و يأخذه، أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدراً. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطي؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى.

إذ هذا شأن الجواد من الخلق. فإنه يحصل له من الفرح والسرور، والابتهاج واللذة بعطائه وجوده، فوق ما يحضل لمن يعطيه. ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه، عن لذة المعطي، وابتهاجه وسروره. هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه، وعدم وتوقه باستخلاف مثله، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه، والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه. ونفسه قد طبعت على الحرص والشع.

فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه، وأول خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم، ورطبهم ويابسهم، قاموا في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كل واحد ما سأله: ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة.

وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته. فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام. والرحمة أحب إليه من العقوبة. والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع.

فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه، وأعد له أنواع كرامته، وفضله على غيره، وجعله محل معرفته، وأنزل إليه كتابه. وأرسل إليه رسوله، واعتنى بأمره ولم يهمله. ولم يتركه سدى. فتعرض لغضبه، وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه. ووالى عدوه وظاهره عليه، وتحيز إليه. وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه. وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام: فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه. وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. فاستدعى بعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان.

فبينها هو حبيبه المقرَّب الخصوص بالكرامة، إذ انقلب آبقاً شارداً، راداً

لكرامته ، مائلاً عنه إلى عدوه ، مع شدة حاجته إليه ، وعدم استغنائه عنه طرفة عن .

فبينا ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته، ناسياً لسيده، منهمكاً في موافقة عدوه. قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله: إذ عرضت له فكرة فتذكر برَّ سيده وعطفه وجوده وكرمه. وعلم أنه لا بد له منه، وأن مصيره إليه، وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قُدم به عليه على أسوأ الأحوال. ففر إلى سيده من بلد عدوه. وجَدَّ في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه. فوضع خده على عتبة بابه. وتوسد ثرى أعتابه. متذللاً متضرعاً، خاشعاً باكياً آسفاً. يتملق سيده و يسترحمه. و يستعطفه و يعتذر إليه. قد ألتى بيده إليه. واستسلم له وأعطاه قياده. وألتى إليه زمامه. فعلم سيده ما في قلبه. فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه. ومكان الشدة عليه رحمة به. وأبدله بالعقوبة عفواً، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلماً. فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله، وما هو موجب أسمائه الحسنى، وصفاته العليا. فكيف يكون فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعاً واختياراً. وراجع ما يحبه سيده منه برضاه. وفتح طريق البر والإحسان والجود، التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له شرود وإباق من سيده. فرأى في بعض السكك باباً قد فتح. وخرج منه صبي يستغيث و يبكي. وأمه خلفه تطرده، حتى خرج. فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكراً. فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أُخرج منه، ولا من يؤيه غير والدته. فرجع مكسور القلب حزيناً. فوجد الباب مُرْتَجاً، فتوسَّده و وضع خده على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه. فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي. وتقول: يا ولدي، أين تذهب عنِّي؟ ومن يؤيك سواي؟ ألم أقل لك: لا

تخالفني. ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما مُجبلت عليه من الرحمة بك، والشفقة عليك، وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت.

فتأمل قول الأم «لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة ».

وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟

فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه. فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به.

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة، بعد اليأس منها.

ووراء هذا ما تجفوعنه العبارة، وتدق عن إدراكه الأذهان.

وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل. فإن كلاً منها منزل ذميم، ومرتع على علاً ته وَخيم. ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونَفَسه. لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم، كما هو مفسد لحاسة الذوق. فلا يذوق طعم الإيمان، ولا يجد ريحه. والمحروم كل المحروم من عرض عليه الغنى والخير فلم يقبله. فلا مانع لما أعطى الله. ولا معطي لما منع. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.

### (مثل فرح الرب بتوبة العبد):

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإِلْهي بالإِحسان والجود والبر.

وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبوداً: فذاك مشهدٌ أجل من هذا وأعظم منه. وإنما يشهده خواص الحبين. فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، الجامعة لحبته والخضوع له وطاعته. وهذا هو الحق الذي خُلقت به السموات والأرض. وهو غاية الخلق والأمر. ونفيه \_ كما يقول أعداؤه \_ هو الباطل، والعبث الذي نزه الله نفسه عنه، وهو السُّدَى الذي نزّه نفسه عنه: أن يترك الإنسان عليه. وهو سبحانه يحب أن يُعْبَد و يطاع ولا يعبأ بخلقه شيئاً لولا محبتهم له، وطاعتهم له، ودعاؤهم له.

وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وأنهم خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثاً وباطلاً وسُدًى. وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين. والإله الحق. فإذا خرج العبد عا خُلق له من الطاعة والعبودية. فقد خرج عن أحب الأشياء إليه، وعن الغاية التي لأجلها خلقت الحليقة. وصار كأنه خُلق عبثاً لغير شيء، إذ لم تُخرج أرضه البذر الذي وضع فيها. بل قلبته شوكا وَدَغَلا. فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله: فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره. ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها. وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل. فاشتدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأوجبت هذه الحبة فرحاً كأعظم ما يُقدَر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغِه في سفره، بعد إياسه من أسباب فرحة مفقده. وهذا كشدة عبته لتوبة التائب الحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه. ثم وجده وصار طوع يده. فلا فرحة أعظم من فرحته به.

فا الظن بمحبوب لك تحبه حباً شديداً، أَسَره عدوك، وحال بينك وبينه. وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب، وَ يُعَرِّضه لأنواع الهلاك. وأنت أولى به منه. وهو غَرْسُك وتربيتك. ثم إنه انفلت من عدوه، ووافاك على غير ميعاد. فلم يفجأك إلا وهو على بابك، يتملقك و يترضاك و يستعينك، و يُمرغ خَدَيد

على تراب أعتابك. فكيف يكون فرحك به، وقد اختصصته لنفسك، ورضيته لقُر بك، وآثرته على سواه؟

هذا. ولستَ الذي أوجدته وخلقته. وأسبغت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده. وخلقه وكوّنه، وأسبغ عليه نعمه. وهو يحب أن يتمها عليه، فيصير مظهراً لنعمه، قابلاً لها، شاكراً لها، محباً لوَليِّها، مطيعاً له عابداً له، معادياً لعدوه، مبغضاً له عاصياً له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه، ومعصيته ومخالفته، كها يحب أن يوالي الله مولاه سبحانه ويطيعه ويعبده. فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه، إلى محبته لعداوة عدوه. ومعصيته ومخالفته. فتشتد المحبة منه سبحانه، مع حصول محبوبه. وهذا هو حقيقة الفرح.

وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة «عبدي الذي سُرَّت به نفسي» وهذا لكمال محبته له. جعله مما تسر نفسه به سبحانه.

ومن هذا «ضحكه» سبحانه من عبده، حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه.

فيضحك سبحانه فرحاً ورضا. كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته، يتلو آياته و يتملقه.

ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو. فأقبل إليهم. وباع نفسه لله وَقَاهم نَحْره، حتى قُتل في محبته ورضاه.

و يضحك إلى من أخنى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم وأعطاه سراً، حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه. فهذا الضحك منه حباً له، وفرحاً به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة. فيضحك إليه فرحاً به وبقدومه عليه.

ولبس في إثبات هذه الصفات محذور ألبته. فإنه «فرح» ليس كمثله

شيء، «وضحك» ليس كمثله شيء. وحكمه حكم رضاه ومحبته، وإرادته وسائر صفاته. فالباب باب واحد. لا تمثيل ولا تعطيل.

وليس ما يُلزم به المعطلُ المثبت إلا ظلم محض، وتناقض، وتلاعب. فإن هذا لو كان لازماً للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه و بصره، وعلمه وسائر صفاته. فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فما تُمَّ إلا التعطيل المحض المطلق، أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص، والتناقض لا يرضاه المحصّلون.

#### (إقامة الحجة على العبد بتبليغه الرسالة):

قوله «الثاني: أن يقيم على عبده حجة عدله، فيعاقبه على ذنبه بحجته».

اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم عصى. فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب، وبلوغ ذلك إليه، وتمكنه من العلم به. سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه. فقصر عنه ولم يعرفه. فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى ﴿وما كنّا معذّبينَ حتّى نَبعثَ رسولاً ﴾ (١) وقال ﴿كلما ألْقِيَ فِيها فَوْجُ سألهم خَزَنتها ألم يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ قالوا: بلى قدْ جاءنا نذيرٌ. فَكَذّبنا وقلنا: ما نَزّلَ اللهُ مِنْ شيء ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بظلم وأهلها مُصلِحون ﴾ (١).

وفي الآية قولان. أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. الثاني: ما كان ليهلكها بظلم منه.

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية ١٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة الملك الآية (۸-۹).

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ١١٧.

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن. أي إنهم بعد أن أصلحوا. وتابوا: لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم.

وعلى القول الثاني: إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون! وإنما أهلكهم وهم ظالمون. فهم الظالمون لخالفتهم، وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأنعام أيضاً ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴾ (١).

قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم، وشركهم وهم غافلون. لم يُنذَروا ولم يأتهم رسول.

وقيل: لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول. فيكون قد ظلمهم. فإنه سبحانه لا يأخذ أحداً ولا يعاقبه إلا بذنبه. وإنما يكون مذنباً إذا خالف أمره ونهيه. وذلك إنما يعلم بالرسل.

فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب، علم أن الله سبحانه قدّره سبباً مقتضياً لأثره من العقوبة، كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب. وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر. كجعل السم سبباً للموت، والنار سبباً الإحراق. والماء سبباً الإغراق.

فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك \_ وقد عرف أنه سبب الهلاك \_ فهلك فالحجة مركبة عليه، والمؤاخذة لازمة له، كالحريق مثلا. والذنب، كالنار، واتيانه له، كتقديمه نفسه للنار، وملاحظة الحكم فيا لا يجدي عليه شيئاً. فإنما الذي يشهده عند قيام الحجة عليه: ملاحظة الأمر، لا ملاحظة القدر.

فجعلُ صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٣١.

بالبين. بل هو من ملاحظة الجناية والأمر. لكن مراده: أن سر التقدير: أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود، كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار. والشجرة تشتمل على الثمر والشوك. فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له، وأن يقيم عليه حجة عدله. فإن قدَّر عليه الذنب فواقعه. فاستحق ما خلق له. قال الله تعالى: ﴿ وما عَلَّمناهُ الشِعرَ وما ينبغي له. إنْ هوَ إلا ذِكرٌ وقرآنٌ مُبينٌ. لِيُنذرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحقَّ القولُ على الكَافرينَ ﴾ (١).

فأخبر سبحانه أن الناس قسمان: حيّ قابل للانتفاع. يقبل الإنذار وينتفع به، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به، لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير ألبتة. فيحق عليه القول بالعذاب. وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه. لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان. بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول. إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك لامتثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله. فأمره ونهاره. فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، فعوقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى: ﴿وكذلكَ حقّتُ كلمةُ ربّكَ على اللَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهم لا يُؤمنونَ ﴾ (٢) وحق عليه العذاب. كقوله تعالى: ﴿وكذلكَ حقّتُ كلمةُ ربّكَ على حقّتُ كلمةُ ربّكَ على اللَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهم لا يُؤمنونَ ﴾ (٢) وحق عليه العذاب. كقوله تعالى: ﴿وكذلكَ حقّتُ كلمةُ ربّكَ على الَّذِين كفروا أَنَّهم أصحابَ النار ﴾ (٣).

فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال، وكلمة العذاب. كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُنْ حَقَّاتُ كُلَمَةُ العذابِ على الكَافرينَ ﴾ (٤) وكلمته سبحانه، إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم. فحقت عليهم كلمة حجته، وكلمة عدله بعقوبته.

وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه، أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية (٦٩-٧٠). (٣) سورة المؤمن الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٣٣. (٤) سورة الزمر الآية ٧١.

منهم. لا مع مراد أنفسهم. فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم. فاستحقوا كرامته. وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده. وعلم سبحانه منهم: أنهم لا يؤثرون مراده ألبتة. وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم. فأمرهم ونهاهم. فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم، ومرادهم على مرضاة ربهم ومراده. فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله. فعاقبهم بظلمهم.

#### (النفس الأمارة بالسوء):

قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي. ونظر إلى الحكم والقضاء. وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين.

النظر الثالث: النظر إلى محل الجناية ومصدرها. وهو النفس الأمارة بالسوء.، ويفيده نظره إليها أموراً.

منها: أن يعرف أنها جاهلة ظالمة. وأن الجهل والظلم يصدر عنها كل قول وعمل قبيح. وَمَنْ وَصفُه الجهلُ والظلم لا مطمع في استقامته وإعتداله ألبتة. فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها.

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها. وأن يؤتيها تقواها و يزكيها. فهو خير من زكاها. فإنه رَبُّها ومولاها، وأن لا يَكِلَه إليها طَرْفَةَ عين. فإنه إن وَكَله إليها هلك. فما هلك من هلك إلا حيث وُكِلَ إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن المنذر «قل: اللهم ألهمني رُشْدِي، وَقِنِي شَرَّ نفسي» وفي خطبة الحاجة «الحمد الله. نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا» وقد

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نفسهِ فأولئكَ هُمْ المفلحونَ ﴾ (١) وقال ﴿ إِنَّ التَّفْسَ لأمارةٌ بالسوء ﴾ (٢).

فن عرف حقيقة نفسه وما طبيعت عليه: علم أنها مَنْبَع كل شر، ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضلٌ من الله مَنَّ به عليها. لم يكن منها. كما قال تعالى: وَلَولا فَضلُ الله عليكم ورحمتهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبَداً (٣) وقال تعالى: ﴿ وَلَكنَّ الله حَبَّبَ إليكم الإيمان وَزَيَّتهُ في قُلوبِكُمْ. وَكَرَّهَ إليكم الكفر والفُسوق والعصيان. أولئك هُمْ الرَّاشدون (١) فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها. ولكن هو الله الذي مَنَّ بها، فجعل العبد بسببها من الراشدين ﴿ فَضْلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم ( عليم ) بمن يصلح لهذا الفضل و يزكو عليه وبه، و يشمر عنده. «حكيم » فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه.

ومنها ما ذكره صاحب المنازل فقال:

«اللطيفة الثانية: أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يُبق له حسنة بحال. لأنه يسير بين مشاهدة المِنَّة. وتَطَلَّب عيب النفس والعمل».

يريد: أن من له بصيرة بنفسه، وبصيرة بحقوق الله. وهو صادق في طلبه: لم يُبق له نظره في سيئاته حسنة ألبتة. فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض، والفقر الصَّرف. لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تُشتَرى بها النجاة من عذاب الله. فضلاً عن الفوز بعظيم ثواب الله. فإن خَلَص له عمل وحال مع الله. وصفاً له معه وقت شاهدَ مِنَة ثواب الله. فإن خَلَص له عمل وحال مع الله.

<sup>(</sup>١) سورة التغابن الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات الآية ٨.

الله عليه به، ومجرد فضله، وأنه ليس من نفسه، ولا هي أهل لذاك. فهو دائماً مشاهد لمنة الله عليه، ولعيوب نفسه وعمله. لأنه متى تطلبها رآها.

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني، وأنا أعبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُ. أعوذ بك من شر ما صنعتُ. أبوء لك بنعمتك على. وأبوء بذنبي. فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

فتضمن هذا الإستغفار: الاعتراف من العبد بربوبية الله، والهيته وتوحيده. والإعتراف بأنه خالقه، العالم به. إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه، والإعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته. لا مهرب له منه. ولا ولّي له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده وهو أمره ونهيه الذي عَهده إليه على لسان رسوله، وأن ذلك بحسب استطاعتي، لا بحسب أداء حقك. فإنه غير مقدور للبشر. وإنما هو جَهد المقِلّ، وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب، ولأهل معصيتك بالعقاب. فأنا مقيم على عهدك، مصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعادة والإعتصام بك من شَرِّ ما فَرَّطت فيه من أمرك ونهيك. فإنك إن لم تعذف من شره، وإلا أحاطت بي الملكة. فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقرّ لك وألتزم بنعمتك عليّ. وأقر وألتزم وأبْخَعُ بذَنْبي. فنك النعمة والإحسان والفضل. ومني الذنب والإساءة. فأسألك أن تغفر لي بمحو ذَنبي، وأن تُعْفِيني والفضل. ومني الذنب والإساءة. فأسألك أن تغفر لي بمحو ذَنبي، وأن تُعْفِيني من شَرّه. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الإستغفار. وهو متضمن لمحض العبودية. فأي حَسنة تبقى للبصير الصادق، مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله، ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه.

## (تدرج الشيطان في الأغواء):

النظر الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية، المزَيِّن له فعلَها، الحاض له عليها. وهو شيطانه الموكِّل به.

فيفيده النظر إليه، وملاحظته: اتخاذَه عدواً، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة: والإنتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. فإنه يريد أن يظفر به في عَقَبة من سبع عَقَبات، بعضها أصعب من بعض. لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها.

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه، وبصفات كماله، وبما أخبرت به رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردّت نارُ عداوته واستراح. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية، وسلم معه نور الإيمان طلبه على:

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة. إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله، وأنزل به كتابه. وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله: من الأوضاع والرسوم المحدّثة في الدين، التي لا يقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في الغالب متلازمتان. قلّ أن تنفك إحداهما عن الأخرى. كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال. فاشتغل الزوجان بالعرس. فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام. تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى (١).

وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة، بالبدعة الفاجرة. فتولّد بينها خسران الدنيا والآخرة.

فإن قطع هذه العقبة، وخلَص منها بنُور السنة، واعتصم منها بحقيقة المتابعة، وما مضى عليه السلف الأخيار، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمَحت به نصَب له أهلُ البدع الحبائل، و بَغُوه الغوائل، وقالوا: مبتدع محدث.

فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على:

<sup>(</sup>١) يغلب على الظن: أن هذا من كلام الشيخ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله.

العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها رَبَّنها له ، وحسنها في عينه. وسوّف به . وفتح له باب الإرجاء . وقال له : الإيمان هو نفس التصديق . فلا تقدح فيه الأعمال (١) ، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق ، وهي قوله «لا يَضُر مع التوحيد ذنب ، كما لا ينفع مع الشرك حسنة » والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه . لمناقضتها الدين . ودفعها لما بعث الله به رسوله . وصاحبها لا يتوب منها . ولا يرجع عنها ، بل يدعو الخلق إليها ، ولتضمنها القول على الله بلا علم . ومعاداة صريح السنة . ومعاداة أهلها ، والإجتهاد على إطفاء نور السنة . وتولية مَنْ عَزَله الله ورسوله ، وعَزْل من وَلاه الله ورسوله . واعتبار ما ردّه الله ورسوله ، ورد ما اعتبره . وموالاة من عاداه ، ومعاداة من والاه . وإثبات ما نفاه . ونفي ما أثبته . وتكذيب الصادق . وتصديق الكاذب . ومعارضة الحق بالطلاً ، والباطل حقاً . والإلحاد في دين الله ، وتعمية الحق على القلوب . وطلب العِوَج لصراط الله والمستقيم . وفتح باب تبديل الدين جملة (٢) .

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها، حتى ينسلخ صاحبها من الدين. كما تنسل الشعرة من العجين. ففاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجِعَلْ اللهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُوراً فَا لَهُ مِنْ نُوراً.

<sup>(</sup>١) يعني أعمال الفسوق والعصيان. والمعنى المراد: أن الشيطان يقول له ــ عند فتح باب الارجاء ــ ان الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال السيئة والمعاصي. وهذا وما بعده هو معنى الارجاء الذي هو من شر البدع التي أفسدت الدين.

<sup>(</sup>٢) وشر البدع وأنكاها: هو التقليد الأعمى، والعمل في العقائد والعبادات والأحكام والشرائع والأذكار والأوراد بما وجد عليه الآباء والشيوخ على غير هدى ولا بصيرة، يستمد نورها من الفقه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وقع الناس قديماً ولا حديثاً في شيء من الشرك في العبادة والشرك في الا تباع والتشريع إلا من بدعة هذا التقليد.

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٤٠.

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله، أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه على:

العقبة الرابعة في وهي عقبة الصغائر. فكال له منها بالقُفْزان، وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللَّم، أو ما علمت بأنها تكفَّر باجتناب الكبائر وبالحسنات. ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يُصِر عليها. فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح منه. ولا كبيرة مع التوبة والإستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم «إياكم ومحقرات الذنوب ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض. فأعوزهم الحطب. فجعل هذا يجيء بعود، وهذا بعود. حتى جمعوا حطباً كثيراً. فأوقدوا ناراً، وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه».

فَإِنْ نَجَا مِن هَذَهُ العَقْبَةُ بِالتَّحْرِزُ وَالتَّحْفُظُ، وَدُوامُ التَّوْبَةُ وَالْإِسْتَغْفَارٍ. وَأَتْبَعَ السيئة الحسنة. طلبه على:

العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها. فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات. وعن الإجتهاد في التزود لمعاده. ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن. ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه: تقويته الأرباح، والمكاسب العظيمة. والمنازل العالية. ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئاً من القربات. ولكنه جاهل بالسعر.

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد، ومعرفة بقدر الطاعات والإستكثار منها، وقلة المقام على الميناء، وخطر التجارة، وكرم المشتري، وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته. وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح. طلبه العدو على:

(العقبة السادسة) وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات.

فأمره بها. وحسنها في عينه. وزينها له. وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها، وأعظم كسباً وربحاً. لأنه لما عجز عن نخسيره أصل الثواب، طمع في تخسيره كماله وفضله، ودرجاته العاليه. فشغله بالمفضول عن الفاضل، والمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له.

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول.

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ، ومنازلها في الفضل ، ومعرفة مقاديرها ، والتمييز بين عاليها وسافلها ، ومفضولها وفاضلها ، ورئيسها ومرءوسها ، وسيدها ومسودها فإن في الأعمال والأقوال سيداً ومسوداً ، ورئيساً ومرءوساً ، وذروة وما دونها ، كما في الحديث الصحيح «سيد الإستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي . لا إله إلا أنت الحديث » وفي الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام الأمر» وفي الأثر الآخر «إن الأعمال تفاخرت . فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله . وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن » ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم ، السائرين على جادة التوفيق ، قد أنزلوا الأعمال منازلها ، وأعطوا كل ذي حق حقه .

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها . ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه، وأكرم الخلق عليه . وهي عقبة العقب العبر على حسب مرتبته في الخير . فكلها عَلَتْ مرتبته أجلب عليه العدو بحيله ورجله . وظاهر عليه بجنده . وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط . وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها . فإنه كلها جد في الاستقامة والدعوة إلى الله ، والقيام له بأمره ، جد العدو في إغراء السفهاء به . فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب . وأخذ في محاربة العدو لله و بالله . فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين . وهي تسمى عبودية

المراغمة ، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه، وإغاظته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه.

أحدها: قوله ﴿وَمَنْ يُهاجِر فِي سَبيلِ الله يجد فِي الأرضِ مُرَاغِماً كَثيراً وَسعةً ﴾ (١) سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً يراغم به عدو الله وعدوه. والله يحب من وليه مراغمة عدوه، وإغاظته. كما قال تعالى: ﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نَصَب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يَطَون مَوْطِئاً يغيظ الكفار. ولا ينالون من عدو نَيْلا إلا كُتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر الحسنين ﴾ (٢) وقال تعالى في مَثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ﴿ ومثلهُمْ فِي الإنجيلِ كَزرع أخرجَ شَطْأَهُ فَآزرهُ. فاستغلظ. فاستوى على سُوقِهِ . يُعجِبُ الزرَّاعَ ليغيظ بِهمُ الكفّار ﴾ (٣) فغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة يُعجِبُ الزرَّاعَ ليغيظ مِن كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين، وقال «إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان» وفي رواية «ترغيا للشيطان» وسماهما «المرغمتين».

فن تعبد الله بمراغمة عدوه، فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر عبة العبد لربه، وموالاته ومعاداته لعدوه، يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين، والخيلاء والتبختر عند صدقة السر، حيث لا يراه إلا الله. لما في ذلك من إرغام العدو. وبذل مجبوبه من نفسه وماله لله عز وجل.

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية ٢٩.

وبالله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان، ولاحظه في الذنب، راغَمه بالتوبة النصوح. فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى.

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهزىء بها. فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر ألبتة. ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق.

قال صاحب المنازل «اللطيفة الثالثة: أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له إستحسان حسنة، ولا استقباح سيئة. لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم».

هذا الكلام \_إن أخذ على ظاهره \_ فهو من أبطل الباطل، الذي لولا إحسان الظن بصاحبه وقائله، ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين، لنُسِب إلى لازم هذا الكلام. ولكن من عدا المعصوم \_صلى الله عليه وسلم \_ فأخوذ من قوله ومتروك. ومن ذا الذي لم تَزِلَ به القدم. ولم يكب به الجواد؟

ومعنى هذا: أن العبد ما دام في مقام التفرقة، فإنه يستحسن بعض الأفعال. ويستقبح بعضها، نظراً إلى ذواتها وما افترقت فيه. فإذا تجاوزها إلى مصدرها الأول، وصدورها عن عين الحكم، واجتماعها كلها في تلك العين، وانسحاب ذيل المشيئة عليها، ووحدة المصدر. وهو المشيئة الشاملة العامة الموجبة. فهي بالنسبة إلى مصدر الحكم، وعين المشيئة: لا توصف بحسن ولا قبح. إذ الحسن والقبح إنما عرضا لها عند قيامها بالكون، وجريانها عليه. فهي بمنزلة نور الشمس واحد في نفسه غير متلون. ولا يوصف بحمرة ولا صفرة ولا خضرة. فإذا اتصل بالحال المتلونة وصف حينئذ بحسب تلك الحال. لإضافته إليها، واتصاله بها. فيرى أحمر وأصفر وأخضر. وهو بريء من ذلك كله، إذا عبد من تلك المحال إلى مصدره الأول، المجرد عن القوابل. فهذا أحسن ما عليه كلامه.

على أن له محملا آخر مبنياً على أصول فاسدة. وهي أن إرادة الرب تعالى هي عين محبته ورضاه. فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه. وكل ما لم يشأه فهو مسخوط له مبغوض، فالمبغوض المسخوط هو ما لم يشأه. والمحبوب المرضي هو ما شاءه.

هذا أصل عقيدة القدرية الجبرية، المنكرين للحكم والتعليل والأسباب، وتحسين العقل وتقبيحه، وأن الأفعال كلها سواء، لا يختص بعضها بما صار حسناً لأجله، وبعضها بما صار قبيحاً لأجله. ويجوز في العقل أن يأمر بما نهى عنه، وينهى عما أمر به، ولا يكون ذلك مناقضاً للحكة.

إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه، والإرادة الأزلية لمرادها. والقدرة لمقدورها. فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستوية. لا توصف بحسن ولا قبح. فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينئذ حسنة وقبيحة وليس حسنها وقبيحها أمراً زائداً على كونها مأموراً بها ومنهياً عنها. فعلى هذا إذا صعد العبد من تفرقة الأمر والنهي إلى جمع المشيئة والحكم، لم يستحسن حسنة. ولم يستقبح قبيحة. فإذا نزل فَرق الأمر: صح له الإستحسان والإستقباح.

## فهذا عمل ثاني لكلامد.

وله محمل ثالث هو أبعد الناس منه، ولكن قد حُمل عليه وهو أن السالك ما دام محجوباً عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية. رأى الأفعال بعين الحسن والقبح. فرأى منها الطاعة والمعصية. فإذا ترقًى إلى شهود الحقيقة الأولى. وهي الحقيقة الكونية. ورأى شمول الحكم الكوني للكائنات وإحاطته بها، وعدم خروج ذرة منها عنه، زال عنه استقباح شيء من الأفعال، وشهدها

كلها طاعات للأقدار والمشيئة (١). وفي مثل هذا الحال يقول: إن كنت عصيتُ الأمر. فقد أطعت الإرادة. ويقول:

أصبحت منفعلاً لما تختاره مِنِّي، ففعلي كله طاعات

فإذا ترقَّى مرتبة أخرى، وزال عنه الفرق بين الرب والعبد \_ كما زال عنه في المرتبة الثانية: الفرق بين الحبوب والمسخوط، والمأمور والمحظور \_ قال: ما ثَمَّ طاعة، ولا معصية. إذ الطاعة والمعصية إنما يكونان بين اثنين ضرورة، والمطيع عين المطاع. فما ههنا غير. فالوحدة المطلقة تنني الطاعة والمعصية. فالصعود من وحدة الفعل إلى وحدة الوجود، يزيل عنه \_ بزعمه \_ توهم الإنقسام إلى طاعة ومعصية، كما كان الصعود من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم، يزيل عنه ثبوت المعصية.

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشفها إلا لخواصهم. وأهل الوصول منهم (٢).

لكن صاحب المنازل بريء من هؤلاء وطريقتهم. وهو مكفر لهم، بل مخرج لهم من جملة الأديان. ولكن ذكرنا ذلك، لأنهم يحملون كلامه عليه. ويظنونه منهم.

فاعلم أن هذا مقام عظيم. زلت فيه أقدام طائفتين من الناس: طائفة من أهل الكلام والنظر، وطائفة من أهل السلوك والإرادة.

<sup>(</sup>١) أو هو على الأصل عندهم: أن الحكم الطبعي في أن وجود كل شيء هو وجود ربهم. فليس ثم قبيح ولا حسن. لأن كل تطور وصفة فهي طبيعية، ليست بفعل فاعل مختار.

رم) وجدنا في هامش الأصل هنا ما نصه: بئست الأسرار هذه. فهي عين الكفر والإلحاد، تعالى الله على يقولون علواً كبيراً. بل نشهد أن الله عز وجل بائن من خلقه، مستوعلى عرشه، ليس في خلقه شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من خلقه، وأنه يحب الطاعة وأهلها ويثيبهم عليها، ويكره المعاصي و يبغض أهلها و يعاقبهم عليها، أو يغفرها إن شاء. و يتوب على من تاب، فاحذر هذه الطريقة، فإنها طريقة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. وأنه ما ثم رب وعبد. تعالى الله عن إفكهم علواً كبيراً.

فنقى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين. وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح. ولا يمييز القبيح بصفة اقتضت قبحه، بحيث يكون منشأ القبح. وكذلك الحسن فليس للفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح. ولا مصلحة ولا مفسدة، ولا فرق بين السجود للشيطان، والسجود للرحمن في نفس الأمر. ولا بين الصدق والكذب، ولا بين السفاح والنكاح. إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا. فعنى حسنه: كونه مأموراً به، لا أنه منشأ مصلحة. ومعنى قبحه: كونه منهياً عنه. لا أنه منشأ مفسدة، ولا فيه صفة اقتضت قبحه. ومعنى حسنه: أن الشارع أمر به. لا أنه منشأ مصلحة، ولا فيه صفة اقتضت حسنه.

### (بطلان نفي التحسين والتقبيح):

وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجهاً في كتابنا المسمى «تحفة النازلين بجوار رب العالمين» وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك. وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب. وبينا بطلانه.

فإنَ هذا المذهب ــبعد تصوره، وتصور لوازمه ــ يجزم العقل ببطلانه. وقد دل القرآن على فساده في غير موضع، والفطرة أيضاً وصريح العقل.

فإن الله سبحانه فَطرَ عباده على استحسان الصدق والعدل، والعفة والإحسان، ومقابلة النعم بالشكر. وفَطرَهم على استقباح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم، وكنسبة رائحة المسك ورائحة النِّن إلى مشامّهم، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم. وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة. فيفرقون بين طيبه وخبيثه، ونافعه وضاره.

وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح: أن هذا متفق عليه. وهو راجع إلى

الملائمة والمنافرة، بحسب اقتضاء الطباع، وقبولها للشيء، وانتفاعها به، ونفرتها من ضده.

قالوا: وهذا ليس الكلام فيه وإنما الكلام في كون الفعل مُتَعَلّقاً للذم والمدح عاجلاً، والثواب والعقاب آجلا. فهذا الذي نفيناه، وقلنا: إنه لا يعلم إلا بالشرع. وقال خصومنا: إنه معلوم بالعقل. والعقل مقتض له.

فيقال: هذا فرار من الزحف. إذ لههنا أمران متغايران لا تلازم بينها. أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه، بحيث ينشأ الحسن والقبح منه. فيكون منشأ لهما أم لا؟

والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعل، والعقاب المرتب على قبحه، ثابت \_ بل واقع \_ بالعقل، أم لا يقع إلا بالشرع؟

ولما ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم. وتمكنتم من إبداء تناقضهم وفضائحهم. ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعاً استطالوا عليكم. وأبدوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما أبدوه. وهم غلطوا في تلازم الأصلين. وأنتم غلطتم في نفي الأصلين.

والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل: أنه لا تلازم بينها، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة. والفرق بينها كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات. ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه. بل هو في غاية القبح. والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان، والكذب والزنا، والظلم والفواحش. كلها قبيحة في ذاتها. والعقاب عليها مشروط بالشرع.

فالنفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة. وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع.

والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل.

وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: قبحها ثابت بالعقل. والعقاب متوقف على ورود الشرع. وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة. وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصا. لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل.

وقد دل القرآن أن لا تلازم بين الأمرين. وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل. وأن الفعل نفسه حسن وقبيح. ونحن نبين دلالته على الأمرين.

أما الأول: فني قوله تعالى: ﴿ وَمَا كنّا مُعذّبِينَ حتى نبعثَ رَسُولاً ﴾ (١) وفي قوله ﴿ رسُلا مُبشّرين ومُنذرين، لئلاّ يكونَ للناسِ على الله حجة بعد الرُّسل ﴾ (٢) وفي قوله: ﴿ كَلما أُلقِيَ فيها فَوْجٌ سألهم خَزَنتُهَا: أَلم يأتِكُمْ نذيرٌ؟ قالوا: بلى. قَدْ جاءنا نذيرٌ. فكذّبنا. وقلنا: ما نَزلَ الله من شيء ﴾ (٣) فلم يسألوهم عن غالفتهم للعقل، بل للنذُر. وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى: ﴿ يا معشر الجن والإنس ، ألم يأتِكم رسُلٌ منكم يَقْصُّون عليكم آياتي، و ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغَرَّتهم الحياة الدنيا. وشهدوا على أنفسهم: مناهم كانوا كافرين ﴾ (٤) وفي الزُّمَر ﴿ أَلم يأتِكم رسلٌ منكم يَثلُونَ عليكم آياتِ ربّكم. و يُنذرونكم لقاء يومكم أياتِ ربّكم. و يُنذرونكم لِقاء يومِكُمْ هَذا؟ ﴾ (٥) ثم قال في الأنعام بعدها ﴿ ذلك أَنْ ربّكم. و يُنذرونكم لِقاء يومِكُمْ هَذا؟ ﴾ (٥) ثم قال في الأنعام بعدها ﴿ ذلك أَنْ مُهْلِكَ القُرى بِظلم وأهلُها غَافِلُونَ ﴾ (٦) وعلى أحد القولين \_ وهو أن يكون المعنى: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل \_ فتكون الآية دالة على أن يكون المعنى: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل \_ فتكون الآية دالة على

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١٥. (٤) سورة الأنعام الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٦٥. (٥) سورة الزمر الآية ٧١.

 <sup>(</sup>٣) سورة اللك الآية (٨-٩).
 (٦) سورة الأنعام الآية ١٣١.

الأصلين: أن أفعالهم وشِرْكهم ظلم قبيح قبل البعثة. وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال. وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في القصص ﴿ ولولا أنْ تُصيبهم مصيبةُ بما قَدّمت أيديهم، فيقولوا: ربّنا لولا أرْسَلتَ إلينا رَسُولاً ؟ فنتَبع آياتك ونكونَ مِنَ المؤمنينَ ﴾ (١) فهذا يدل على أن ما قَدّمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم. ولولا قبحه لم يكن سببا. لكن امتنع إصابة المصيبة لإنتفاء شرطها. وهو عدم مجيء الرسول إليهم. فذ جاء الرسول انعقد السبب، ووجد الشرط. فأصابهم سيئات ما عملوا. وعوقبوا بالأول والآخر.

# (الأدلة القرآنية بحسن الأفعال وقبحها):

وأما الأصل الثاني \_ وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح \_ فكثير جدا. كقوله تعالى: ﴿ وإذا فَعَلُوا فاحشةً قالوا: وَجَدْنَا عليها آباءنا. واللهُ أَمَرَنا بها قل: إنّ الله لا يأمرُ بالفحشاء. أتقولونَ على الله ما لا تعلمونَ؟ \* قُلْ أَمرَ ربِّي بالقِسْطِ. وأقيموا وجوهَكُمْ عِندَ كلِّ مَسجدٍ، وادعوهُ مخلصينَ لهُ الله الله بدأكم تعودونَ. فَريقاً هَدى. وفريقاً حقَّ عليهم الضّلالةُ. إنّهم القيدوا الشياطينَ أولياء مِنْ دونِ الله ِ ويحسبُونَ أنهم مهتدون \* يا بني آدم ، خُدُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كلِّ مَسجدٍ، وكلوا واشر بُوا، وَلا تُسرفُوا. إنّهُ لا يحبُّ المسرفينَ. قلْ: مَنْ حَرِّمَ زينةَ الله التي أخرج لعبادهِ والطبّيباتِ مِنَ الرزقِ. قلْ: هي للّذينَ آمنوا في الحياةِ الدُّنيًا خالصةً يومَ القيامةِ. كَذلكَ زينَ للمسرفينَ مَا كانُوا يَعملونَ. قلْ: إنّها حَرَّمَ ربي الفَواحشَ ما ظهرَ مِنها وما قولونَ ، والإثم والبَغْي بغير الحقّ، وأنْ تُشركُوا بالله ما لم يُنزَّل بهِ سُلطاناً. وأنْ بَطنَ ، والإثم والبَغْي بغير الحقّ، وأنْ تُشركُوا بالله ما لم يُنزِّل بهِ سُلطاناً. وأنْ تَقولوا على الله مَا لا تعلمونَ ﴿ (٢) فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشةٌ قبل نهيه عنه. وأمر باجتنابه بأخذِ الزينة. و «الفاحشة» ههنا هي طوافهم بالبيت عُراة وأمر باجتنابه بأخذِ الزينة. و «الفاحشة» ههنا هي طوافهم بالبيت عُراة

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٤٧.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية (٢٨-٢٩).

\_ الرجال والنساء \_ غير قُريش (١) ثم قال تعالى «إن الله لا يأمر بالفحشاء» أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر: ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به، لصار معنى الكلام: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء، فضلاً عن كلام العزيز الحكيم. وأي فائدة في قوله «إن الله لا يأمر بما ينهى عنه»؟ فإنه ليس لمعنى كونه «فاحشة» عندهم إلا أنه منهي عنه. لا أن العقول تستفحشه.

ثم قال تعالى: «قل أمر ربي بالقسط» والقسط عندهم: هو المأمور به. لا أنه قِسْط في نفسه. فحقيقة الكلام: قل أمر ربي بما أمر به.

ثم قال «قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج لعباده. والطيبات من الرزق؟» دل على أنه طيب قبل التحريم، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحرمه مناف للحكمة.

ثم قال: «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها، وليست فواحش قبل ذلك، لكان حاصل الكلام: قل إنما حرم ربي ما حَرَم. وكذلك تحريم الإثم والبغي، فكون

<sup>(</sup>۱) كانت قريش هي التي تقوم بتطويف الحجاج والمعتمرين، وقيادتهم في كل مناسك الحج وشعائره. و يأخذون منهم ما يعيشون به، استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم ٢٧:١٤ (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. وأرزقهم من الثمرات. لعلهم يشكرون) فرزقهم الله نما أهوت إليهم أفئدتهم، ولكن أكثرهم لم يقم الصلاة كما أحب الله، ولا شكر لله، بل كفروا، واتخذوا الآلمة والأنداد من الموق، فكانت صلتهم بأوليائهم أقوى من صلتهم بالله رب العالمين. وكان الشيطان مولاهم من دون الله. فقلل في أعينهم من نعمة الله فيا يسوق إليهم من الأرزاق. وأوحى إليهم أن يشرعوا للناس بدعة فاحشة: أن لا يطوف أحد بالبيت إلا في ثياب من عند قريش الحمس. وأن يخلعوا ثيابهم ويجعلوها لتى تحت أقدام الطائفين حول الكعبة. فانقاد الناس لهم بالتقليد وأصبح مورداً لقريش يتحكمون به في الناس كما يشاءون. ثم أوحى إليهم أن يزيدوا في الأثمان كلما رأوا إقبال الناس. حتى عجز أكثر الناس. وطلبوا من السادة المستكبرين الرخصة عن الثمن. فقالوا: لا بد

ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا. فهو شرك في نفسه قبل النهي و بعده.

فن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي. فهو بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار شركا بعد النهي. وليس شركا قبل ذلك.

ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي و بعده. والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي و بعده. والفاحشة كذلك، وكذلك الشرك. لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك.

نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحها. فكان قبحها من ذاتها، وازدادت قبحا عن العقل بنهي الرب تعالى عنها، وذَمّه لها، وإخباره ببغضها و بغض فاعلها. كما أن العدل والصدق والتوحيد، ومقابلة نِعَم المنعم بالثناء والشكر: حسن في نفسه، وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به، وثنائه على فاعله. وإخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله.

بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: أنه يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر، و يُحِلُّ لهم الطيبات. و يُحرِّم عليهم الخبائث.

فلو كان كونه معروفا ومنكراً وخبيثاً وطيباً إنما هو لتعلق الأمر والنهي والحل والتحريم به، لكان بمنزلة أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به، وينهاهم عما ينهاهم عنه، ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم! وأي فائدة في هذا؟ وأي عَلَم يبقى فيه لنبوته؟ وكلام الله يصان عن ذلك، وأن يُظنَن به ذلك، وإنما المدح والثناء والعَلَم الدال على نبوته: أنّ ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه معروفاً. وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراً. وما يعلم تشهد كونه خبيثاً. وهذه دعوة جميع الرسل علوات الله وسلامه عليهم، وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين، والكذابين والسحرة، فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغى وإثم وظلم.

ولهذا قيل لبعض الأعراب \_ وقد أسلم، لما عرف دعوته صلى الله عليه وسلم \_ عن أي شيء أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول الله؟ قال: «ما أمر بشيء، فقال العقل: ليته نهى عنه. ولا نهى عن شيء، فقال العقل: ليته أمر به. ولا أحلَّ شيئاً. فقال العقل: ليته حرمه. ولا حرَّم شيئاً، فقال العقل: ليته أمر به. ولا أحلَّ شيئاً، فقال العقل: ليته أباحه» فانظر إلى هذا الأعرابي، وصحة عقله وفطرته، وقوة أيمانه، واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل. وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب والحبث: عجرد تعلق الأمر والنهي والإباحة والتحريم به: لم يحسن منه هذا الجواب، ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر و ينهي، و يبيح ويحرم. وأي دليل في هذا؟.

كذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمَرُ بِالعدلِ والإِحسَانِ، وإيتاء ذي القُربلي. وَ يَنْهِىٰ عَنِ الفَحشَاء والمنكر والبَغْي ﴾ (١).

وهؤلاء يزعمون: أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنهي عنه، لا أن هناك في نفس الأمر ظلماً نهى عنه. وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو الممتنع المستحيل. لا أن هناك أمراً ممكناً مقدوراً لو فعله لكان ظلماً. فليس في نفس الأمر عندهم ظلم منهي عنه ولا منزه عنه. إنما هو المحرم في حقه. والمستحيل في حقه، فالظلم المنزه عنه عندهم: هو الجمع بين النقيضين، وجعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، ونحو ذلك.

والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أيضاً. قال الله تعالى: ﴿قال قَرينه: ربنا ما أَطْعَيتُه. ولكنْ كَانَ في ضَلال بَعيدٍ \* قال: لا تختصموا لَدَيَّ وقَدْ قَدَّمت إليكُمْ بالوعيدِ \* ما يُبدَلُ القولُ لَدَيَّ. وَمَا أَنَا بِطْلاً مٍ للعبيدِ ﴾ (٢) أي لا أؤاخذ عبداً بغير ذنب، ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح. ولهذا قال قبله (وقد قدمت إليكم بالوعيد) المتضمن لإقامة الحجة، وبلوغ الأمر والنهي. وإذا

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ق الآية (٢٧-٢٩).

آخذتكم بعد التقدم فلست بظالم، بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره ونهيه. فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه.

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مؤمنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُماً وَلَا هَضْماً ﴾ (١) يعنى لا يُحمل عليه من سيئات ما لم يعمله، ولا ينقص من حسنات ما عمل. ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده: لم يكن لعدم الحنوف منه معني ، ولا للأمن من وقوعه فائدة .

وقال تعالى: ﴿ مَنْ عملَ صَالِحاً فلنفسِه. ومَنْ أَسَاء فعليها. وَمَا رَبُّكَ بظلام للعبيد ♦ (٢) أي لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعمله. ولا يمنع المحسن من ثواب عمله وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَّ رَبِّكَ لِيهلكَ القرى بظلمِ وأهلها مُصلحونَ ﴾ (٣) فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظالماً. وعندهم يجوز ذلك. وليس بظلم لو فعل. ويؤولون الآية على أنه سبحانه أخبر أنه لا يهلكهم مع إصلاحهم، وعلم أنه لا يفعل ذلك. وخلاف خبره ومعلومه مستحيل. وذلك حقيقة الظلم. ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعا. ولا أريد بها. ولا تحتمله بوجه، إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب إجتماع النقيضين وهم مصلحون. وكلامه تعالى يتنزه عن هذا و يتعالى عنه.

#### (تنزه الخالق عن الظلم):

وكذلك عند هؤلاء أيضاً: العبث والسُّدَى والباطل، كلها هي المستحيلات الممتنعة التي لا تدخل تحت المقدور. والله سبحانه قد نَزَّه نفسه عنها. إذ نسبه إليها أعداؤه المكذبون بوعده ووعيده. المنكرون لأمره ونهيه. فأخبر أن ذلك يستلزم كون الخلق عبثاً وباطلاً. وحكمته وعزته تأبى ذلك. قال تعالى: ﴿ أَفَحسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقناكُم عَبَثاً وأَنَّكُم إلينا لا تُرجعونَ ? ﴾ (١) أي لغير شيء، لا

(1)

سورة هود الآية ١٦٧. (٣)

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية ١١٥.

سورة طه الآية ١١٢. سورة فصلت الآية ٤٦.

تؤمرون ولا تنهون. ولا تثابون ولا تعاقبون. والعبث قبيح. فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم إنكار مُنَبِّه لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم. وأنهم لو فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به، ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثاً، لا لأمر ولا لنهي، ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر. وأن من جَوَّز على الله الإخلال به فقد نسبه إلى ما لا يليق به، وإلى ما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَيَحسبُ الإِنسانُ أَنْ يُثْرَكَ سُدًى؟ ﴾ (١) قال الشافعي: مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما متلازمان. فأنكر على من يحسب ذلك، فدل على أنه قبيح تأباه حكمته، وأنه لا يليق به. ولهذا استدل على أنه لا يتركه سدًى بقوله ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطِفَةً مِنْ مَنيًّ يُمْنَىٰ؟ ثُم كَانَ عَلَقةً فخلقَ فسَوّى ﴾ (٢) إلى آخر السورة. ولو كان قبحه إنما علم بالسمع لكان يستدل عليه بأنه خلاف السمع، وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به. ولم يكن إنكاره لكونه قبيحاً في نفسه. بل لكونه خلاف ما أخبر به. ومعلوم أن هذا ليس وجه الكلام.

وكذلك قوله: ﴿ وما خلقنَا السَّماء والأرضَ وَمَا بَينهُمَا باطلاً. ذلكَ ظَنَّ اللَّذِينَ كَفروا ﴾ (٣) والباطل الذي ظنوه: ليس هو الجمع بين النقيضين. بل الذي ظنوه: أنه لا شرع ولا جزاء، ولا أمر ولا نهي، ولا ثواب ولا عقاب. فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنزه عنه. وذلك هو الحق الذي خلقت به. وهو التوحيد. وحَقَّه وجزاؤه وجزاء من جحده وأشرك بربه.

وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَّيئاتِ أَنْ نَجْعلَهُمْ كَالَّذِين آمنوا

<sup>(</sup>١) سورة القيامة الآية ٣٦.

 <sup>(</sup>۲) سورة القيامة الآية (۳۷–۳۸).

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٢٧.

وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواء. مَحْياهُمْ ومَماتُهُمْ؟ سَاء ما يحكمونَ ﴾ (١) فأنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على قبحه، وأنه حُكم سَيِّء. والحاكم به مسيء ظالم. ولو كان قبحه لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين الحسن والمسيء، المستقر قبحه في فطر العالمين كلهم. ولا كان هنا حكم سيء في نفسه ينكر على من حكم به.

وكذلك قوله: ﴿ أَمْ نَجعلُ اللَّذِينَ آمنوا وَعَملوا الصَّالحاتِ كالمفسدينَ في الأرض؟ أَمْ نَجعلُ المتقينَ كالفُجَّار؟ ﴾ (٢) وهذا استفهام إنكار. فدل على أن هذا قبيح في نفسه، منكر تنكره العقول والفطر. أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله؟ فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه. وأنه لا يليق بالله نسبته إليه.

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته، وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال، وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية، ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى.

وعند نفاة التحسين والتقبيح: يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة غيره! وإنما عُلم قبحه بمجرد النهى عنه!

فيا عجباً! أي فائدة تبق في تلك الأمثال والحجج، والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول والفطر؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم؟ وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه، وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة. بل نفي عنهم السمع والبصر. والمراد: سمع القلب و بصره. فأخبر أنهم صم بكم عمي. وذلك وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق. وشبههم بالأنعام التي لا عقول

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٢٨.

لها تميز بها بين الحسن والقبيح، والحق والباطل. ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل (١). وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم.

قال الله تعالى حاكياً عنهم ﴿ وقالوا لو كنّا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كنّا في أصحابِ السّعيرِ ﴾ (٢) وكم يقول لهم في كتابه ﴿ أفلا تعقلون؟ ﴾ ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ . فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح . ويحتج عليهم بها ، ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ، ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل .

وكم في القرآن من مَثلٍ عقليٍّ وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به، وقبح ما نهى عنه. فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى، ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي، دون ضرب الأمثال، وتبين جهة القبح المشهودة بالحسن والعقل.

### (أمثال القرآن):

والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره. كقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لكُمْ مثلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ: هَلْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيمانكُمْ مِنْ شُركاء فيا رزقنا كُمْ. فأنتُمْ فيهِ سواء،

<sup>(</sup>۱) يقول الله عنهم ۱۲:۳۲ (ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا. فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) و يقول ۱۷۹:۷ (لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم أعين لا يبصرون بها. ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون) إذ عطلوا نعم الله عليهم في السمع والبصر والفؤاد بالتقليد الأعمى للآباء والشيوخ. فكانوا غافلين عن سن الله وآياته فيهم ورسالاته العلمية لهم، زاعمين أن الله حرم عليهم النظر والتفكر والفهم لرسالاته. لأنه ظلمهم فحرمهم من أسباب الفهم. وأغلق دونهم بابه. فلما تبين لهم يومئذ ضلالهم قالوا للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعاً، فهل أنتم مغنون عنا تصيبنا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كنا فيها. إن الله قد حكم بن العباد.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية ١١٠.

تخافونهُمْ كَخيفتِكم أنفسكم؟ كَذلكَ نُفصًلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعملونَ ﴾ (١) يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكاً له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه، ولا يرضى بذلك. فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع نَبّه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك.

وكذلك قوله تعالى ﴿ ضَرَبَ الله ُ مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكِسُونَ ورجلاً سَلَماً لرجلٍ ، هَلْ يَستويان مثلاً ؟ الحمد لله بَلْ أكثرهُمْ لا يَعلمونَ ﴾ (٢) احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئو المَلكة ، وحال عبد يملكه سيد واحد قد سَلِمَ كله له . فهل يصح في العقول استواء حال العبدين ؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإله الحق ؟ لا يستويان .

وكذلك قوله تعالى: ممثلا لقبح الرياء المبطل للعمل (٣)، والمنّ والأذى المبطل للصدقات؛ بـ «الصفوان» وهو الحجّر الأملس «عليه تراب» غبار قد لصق به «فأصابه مطر» شديد فأزال ما عليه من التراب «فتركه صَلْدا» أملس لا شيء عليه. وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه. فـ «الصفوان» وهو الحجّر. كقلب المرائي والمانّ والمؤذي. و «التراب» الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته. و «الوابل» المطر الذي به حياة الأرض. فإذا صادفها ليّنة قابلة: نَبّت فيها الكلا وإذا صادف الصخور والحجارة الصّم: لم ينبت فيها شيئاً. فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجر، فصادفه رقيقاً، فأزاله. فأفضى إلى حجر غر قابل للنبات.

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر سورة البقرة الآية (٢٦٤).

وهذا يدل على أن قبح «المنَّ، والأذى، والرياء» مستقر في العقول. فلذلك نبهها على شَبهه ومثاله.

وعكس ذلك قوله تعالى: ﴿ ومثلُ الّذين ينفقونَ أموالهم ابتغاء مَرضاة الله وتشيئاً مِنْ أنفسهم، كَمثلِ جَنةٍ برَبْوةٍ أصابَها وابلٌ. فآتت أُكُلَها ضِعفينِ. فإنْ لم يصبها وابلٌ فطلٌ. والله بما تعملون بصيرٌ ﴾ (١) فإن كانت هذه الجنة التي موضع عالى، حيث لا تُحجَب عنها الشمس والرياح، وقد أصابها مطر شديد. فأخرجت ثمرتها ضِعفَي ما يخرج غيرها إن كانت مستحسنة في العقل والحس. فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله، لا لجزاء من الحلق، ولا لشكور، بل بثبات من نفسه، وقوة على الإنفاق، لا يخرج النفقة وقلبه يَرْجُف على خروجها، و يداه ترتعشان، و يضعف قلبه، ويخور عند الإنفاق. بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة.

ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين: كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة والتثبيت: كمثل الوابل. ومثل نفقة الآخر كمثل الطل، وهو المطر الضعيف. فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته. وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نَبَّه العقول على ما فيها من استحسان هذا، واستقباح فعل الأول؟

وكذلك قوله ﴿ أَيُودُ أَحدُكُمْ أَنْ تكونَ لهُ جنةٌ مِنْ نخيلٍ وأعنابِ تجري مِنْ تحتها الأنهارُ، لهُ فيها مِنْ كلّ الثراتِ. وأصابهُ الكِبَرُ، ولهُ ذريةٌ ضُعفاء فأصابها إعصارٌ فيهِ نارٌ، فاحترقتْ ؟ كذلكَ يبيّنُ الله ُلكم الآياتِ لعلّكُم تتفكرونَ ﴾ (٢) فنبه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات. وشبّهها بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاء، بحيث يخشى عليهم الضّيْعة وعلى نفسه. وله بستان هو مادّةُ عيشه وعيش ذريته. فيه النخيل والأعناب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٦٦.

ومن كل الثمرات. فأرجَى وأفقر ما هو له وأسَرُّ ما كان به إذ أصابه نار شديدة فأحرقته. فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات كقُبح هذه الحال. وهذا فسرها عمر، وابن عباس رضي الله عنهم «لرجل غني عمل بطاعة الله زمانا. فبعث الله له الشيطان. فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله» ذكره البخاري في صحيحه.

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة، وضرب لقبحها هذا المثل؟

ونفاة التعليل والأسباب والحِكم، وحسنِ الأفعال وقبحها يقولون: ما ثم إلا مَحْضُ المشيئة، لا أن بعض الأعمال يبطل بعضا. وليس فيها ما هو قبيح لعينه. حتى يشبه بقبيح آخر. وليس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون سبباً لها. ولا لها علل غائية هي مفضية إليها. وإنما هي متعلَّق المشيئة، والإرادة والأمر والنهي فقط.

#### (رأي الفقه والطب):

والفقهاء لا البناء على هذه الطريقة ألبتة. فكلهم مجمعون \_ إذا تكلموا بلسان الفقه \_ على بطلانها. إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم. ويفرقون بين المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة. والمفاسد التي هي كذلك. ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحها. ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما. ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحِكم والعلل، ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال، ومعرفة ربها.

وكذلك الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قُوَى الأدوية والأمزجة، والأغذية وطبائعها. ونسبة بعضها إلى بعض. ومقدار تأثير بعضها في بعض. وانفعال بعضها عن بعض، والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض، ودفع الضد بضده. وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه. فصناعة

الطب وعمله مبني على معرفة الأسباب والعلل، والقوى والطبائع والخواص. فلو نفوا ذلك وأبطلوه، وأحالوا على محض المشيئة وصِرْف الإرادة الجردة عن الأسباب والعلل. وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء، وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر: لفسد علم الطب. ولبطلت حكمة الله فيه. بل العالم مربوط بالأسباب والقوى، والعلل الفاعلية والغائية.

وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم، والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرها. وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع بقائها. وهذا الكمال قدرته ونفوذ مشيئته.

# (والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام):

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارها. فأضحك العقلاء على عقله. وزعم أنه بذلك ينصر الشرع. فجني على العقل والشرع. وسلط خصمه عليه.

ومنهم: من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار. ومدبر لها يصرفها كيف أراد. فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه. ويكف قوة هذا عن التأثير مع بقائها، ويتصرف فيها كها يشاء ويختار.

# (والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام):

(وهذان طرفان جائران عن الصواب).

ومنهم: من أثبتها خلقاً وأمراً، قدراً وشرعاً. وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به، من كونها تحت تدبيره ومشيئته. وهي طوع المشيئة والإرادة، ومحل جريان حكمها عليها. فيقوِّي سبحانه بعضها ببعض. ويبطل إن شاء بعضها ببعض. ويسلب بعضها قوته وسببيته، ويُعربها منها. ويمنعه من موجبها مع

بقائها عليه، ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد. وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته، وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت، مع كونه سبباً.

وهذا باب عظيم نافع في التوحيد، وإثبات الحِكَم. يوجب للعبد \_إذا تبصر فيه \_ الصعود من الأسباب إلى مسبها. والتعلق به دونها، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، وأنه إذا شاء جعل نافعها ضاراً وضارها نافعاً، ودواءها داء وداءها دواء. فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيد. وإنكار أن تكون أسباباً بالكلية قدح في الشرع والحكمة. والإعراض عنها \_مع العلم بكونها أسباباً \_ نقصان في العقل. وتنزيلها منازلها، ومدافعة بعضها ببعض، وتسليط بعض، وشهود الجمع في تفرقها، والقيام بها: هو محض العبودية والمعرفة، وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة. والله أعلم.

#### (غلط السالكين):

وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب: فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة الكونية، والفناء في توحيد الربوبية، من مقامات العارفين، بل أجَلُّ مقاماتهم، فساروا شائمين لبرق هذا الشهود، سالكين لأودية الفناء فيه. وحَثَّهم على هذا السير، وَرغَّبهم فيه: ما شهدوه من حال أرباب الفَرْق الطبعي فأنفوا من صحبتهم في الطريق، ورأوا مفارقتهم فرض عين لا بد منه، فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم، ورَدَ عليهم منه أعظم وارد فَرق عليهم وحدة عزيمتهم، وحال بينهم وبين عين الجمع، الذي هو نهاية منازل سيرهم، فافترقت طرقهم في هذا الوارد العظيم،

فنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه. وقال: الاشتغال بالأوراد عن عين المورود انقطاع عن الغاية. والقصد من الأوراد: الجمعية على الآمر. فما الإشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه، والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه؟ وربما أنشد بعضهم:

يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟

فاضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمر. قال: ينبغي أن يكون الفرق على اللسان موجوداً، والجمع في القلب مشهوداً.

ثم من هؤلاء: من يسقط الأوامر والنواهي جملة. ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع، ومصلحة العموم، ومبادىء السير. فهي التي تحث أهل الغفلة على التشمير للسير. فإذا جَدَّ في المسير استغنى بقربه وجمعيته عنها.

ومنهم: من لا يرى سقوطها إلا عمن شهد الحقيقة الكونية. ووصل إلى مقام الفناء فيها. فمن كان هذا مشهده: سقط عنه الأمر والنهي عندهم.

وقد يقولون: شهود الإرادة يسقط الأمر. وفي هذا المشهد يقولون: العارف لا يستقبح قبيحة. ولا يستحسن حسنة.

ويقول قائلهم: العارف لا ينكر منكراً. لاستبصاره بسر الله في القدر.

و يقولون: القيام بالعبادة مقام التلبيس. ويحتجون بقوله تعالى: ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهُم مَا يَلْبُسُونَ ﴾ (١).

وهذا من أقبح الجهل (٢). فإن هذا داخل في جواب ((١و)) التي ينتني بها الملزوم وهو المقدم لانتفاء اللازم. وهو الجواب. وهو التالي. فانتفاء جعل الرسول ملكا كما اقترحوه لانتفاء التلبيس من الله عليهم. والكفار كانوا قد قالوا: ﴿ لولا أُنزلَ عليهِ مَلَكٌ ﴾ (٣) أي نعاينه ونراه. وإلا فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه. فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه. فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة. ولا أنزل ملكا يرونه. فقال: ﴿ ولو أنزلنا مَلكاً لقُضي الأمرُ ثمّ لا يُنْظرون ﴾ (٤) أي لوجب العذاب وفرع من الأمر. ثم لا يمهلون إن أقاموا على التكذيب.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٩. (٣) سورة الأنعام الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) بل من أشنع الكفر. (٤) سورة الأنعام الآية ٨.

وهذا نظير قوله في سورة الحجر ﴿ وقالوا: يا أَيّها الّذي نُزِّلَ عليهِ الذِّكرُ إِنَّكَ لِجُنولٌ. لَوْ ما تأتينا بالملائكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادقين ﴾ (١) قال الله عز وجل ﴿ ما ننزلُ الملائكةَ إلا بالحق. وَمَا كانوا إِذاً مُنظَرينَ ﴾ و «الحق » ههنا العذاب. ثم قال: ﴿ وَلو جَعلناهُ مَلَكاً لجعلناهُ رجلاً ﴾ (٢) أي لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة آدمي، إذا لا يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليها. وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم. لأنهم لا يدرون: أرجل هو، أم ملك؟ ولو جعلناه رجلاً خلطنا عليهم، وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره.

وقوله ((ما يلبسون) فيه قولان.

أحدهما: أنه جزاء لهم على لَبْسهم على ضعفائهم. والمعنى: أنهم شبهوا على ضعفائهم، ولَبَّسُوا عليهم الحق بالباطل، فَشُبِّه عليهم. وتلبس عليهم الملك بالرجل.

والثاني: أنا نَلْبس عليهم ما لَبَسوا على أنفسهم. وأنهم خلطوا على أنفسهم. ولم يؤمنوا بالرسول منهم، بعد معرفتهم صدقه. وطلبوا رسولا ملكياً يعاينونه. وهذا تلبيس منهم على أنفسهم. فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده. وللبسنا عليهم لَبْسهم على أنفسهم.

وأي تعلق لهذا بالتلبيس الذي ذكرته هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات والعقوبات بالأسباب، وتعليق المعارف بالوسائط، والقضايا بالحجج، والأحكام والعلل، والإنتقام بالجنايات، والمثوبات بالطاعات، مما هو محض الحكمة وموجها.

وأثر اسمه «الحكيم» في الخلق والأمر: إنما قام بالأسباب، وكذلك الدنيا والآخرة. وكذلك الثواب والعقاب. فجعل الأسباب منصوبة للتلبيس من أعظم الباطل شرعاً وقدراً.

سورة الحجر الآية (٦-٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٩.

وإن الذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو: هو نفرتهم من أرباب الفَرْق الأول، ومشاهدتهم قبح ما هم عليه.

وهم العمر الله حير منهم، مع ما هم عليه. فإنهم مقرون بالجمع والفرق، وأن الله رب كل شيء، ومليكه وخالقه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه فَرَق بين المأمور والمحظور، والمحبوب والمكروه. وإن كانوا كثيراً ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم. فهم في فَرْقهم النفسي: خير من أهل هذا الجمع. إذ هم مقرون أن الله يأمر بالحسنات ويحبها. وينهى عن السيئات ويبغضها. وإذا فرقوا بحسب أهوائهم، وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق دينا يسقط عنهم أمر الله ونهيه. بل يعترفون أنه ذنب قبيح، وأنهم مقصرون. بل مفرطون في الفرق الشرعي. ونهاية ما معهم: صحة إيمان مع غفلة وفرق نفساني. وأولئك معهم جمع، وشهود يصحبه فساد إيمان، وخروج عن الدين.

ومن العجب: أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية. ثم آل أمرهم إلى أن صار فَرْقهم كله نفسياً. فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم، ولا بد. فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولابد. فن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى. فهو أعظم الناس اتباعاً لأهوائهم. يميلون مع الهوى حيث مال بهم و يزعمون أنه الحقيقة.

و بالجملة: فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان. منافية للإيمان. جالبة للخسران ﴿ أُولئكَ شَرٌّ مَكاناً وأضل عن سَواء السَّبيل ﴾ (١).

وآخر أمر صاحبه: الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار وبين الملائكة والشياطين، وبين الرسل وأعدائهم. وهي الحقيقة الكونية القدرية. ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني \_وهو الحقيقة الدينية النبوية فهو زنديق كافر.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٦٠.

# (الرد على من زعم سقوط الأمر والنهي):

ومنهم: من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة. بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عين الجمع، الشاهد للحقيقة. وما دام سالكاً، أو محجوباً عن شهود الحقيقة: فالفرق لازم له.

وهؤلاء أيضاً من جنس الفريق الأول، بل هم خواصهم. فإذا وصل واصلهم إلى شهود حقيقة الجمع: لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر. وإن قام بها فلحفظ المرتبة، وضبط الناموس، وحفظ السالكين عن الذهاب مع الفرق الطبيعي، قبل شهودهم الحقيقة. ويسمون هذه الحال «تلبيساً» وقد تقدم ذكره.

وسيأتي إن شاء الله تعالى كشف هذا «التلبيس» الذي يشيرون إليه كشفاً بناً.

وقد تقدم أنهم يحتجون على سقوط الفرق عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى: ﴿ وَاعبد ربَّكَ حتى يأتيكَ اليقين ﴾ (١).

و يقولون: إن الرسول \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كان في هذا المقام. وإنما كان في قيامه بالأعمال تشريعاً. وقد ذكرنا أن «اليقين» الموت. وأنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف، إلا إذا زال عقله وصار مجنوناً.

ومنهم: من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجباً إذا لم تفرق جمعيته. فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها. فيزعم أنه يترك واجباً لما هو أوجب منه. وهذا أيضاً جهل وضلال.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٩٩.

فإن رأى أن الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافر. وإن علم توجهه إليه، وأقدم على تركه. فله حكم أمثاله من العصاة والفساق.

ومنهم: من يرى الأمر لا يسقط عنه. ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء والجمع غَيَّب عقلَه واصطلمه. فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره، حتى يفوته فيقضيه. فهذا متى استدعى ذلك الفناء وطلبه، فليس بمعذور في اصطلامه. بل هو عاص لله في استدعائه ما يعرضه لإضاعة حقه. وهو مفرط، أمرُه إلى الله. ومتى هجم عليه بغير استدعاء، وغلب عليه \_مع مدافعته له\_ خشية إضاعة الحق. فهذا معذور. وليس بكامل في حاله. بل الكمال وراء ذلك. وهو الانتقال عن وادي الجمع والفناء، والخروج عنه إلى أودية الفرق الثاني والبقاء. فالشأن كل الشأن فيه. وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله. ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله. فهجرهم وحَذَّر منهم. وقال: عليكم بالفرق الثاني. فإن الفرق فرقان. الفرق الأول: وهو النفسي الطبيعي المذموم. وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية. بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني. وهو الحقيقة الدينية. ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدمه، ولينبذه وراء ظهره، مشتغلاً بالفرق الثاني. والكمال أيضاً وراء ذلك. وهو شهود الجمع في الفرق، والكثرة في الوحدة، وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية. فهذا حال العارفين الكمل:

يُسْقَى ويَشرب، لا تُلهيه سَكْرته عن النديم. ولا يلهوعن الكاس

«إني لأسمع بكاء الصبي، وأنا في الصلاة. فأتجوز فيها، كراهة أن أشق على أُمه» وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت الباب. فيمشي خطوات يفتح لها ثم يرجع إلى مصلاه. و «ذكر في صلاته يبراً كان عنده، فصلى. ثم قام مسرعاً فقسمه.

وعاد إلى مجلسه» فلم تشغله جمعيته العظمى \_ التي لا يدرك لها مَنْ بعدَه رائحة \_ عن هذه الجزئيات. صلوات الله وسلامه عليه.

ومنهم: من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه. فإذا جاء الأمر قام إليه، وبادر بجمعيته. فإن صحبته وإلا طرحها، وبادر إلى الأمر. وعلم أنه لا يسعه غير ذلك، وأن الجمعية فضل، والأمر فرض. ومن ضيع الفروض للفضول، حيل بينه وبين الوصول. لكن إذا جاءت المندوبات، التي هي محل الأرباح والمكاسب العظيمة، والمصالح الراجحة من عيادة المريض، واتباع الجنازة، والجهاد المستحب، وطلب العلم النافع، والخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره. ولم يؤثرها على جمعيته. إذا رأى جمعيته خيراً له وأنفع منها فهذا غير آثم ولا مفرط إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية، واستبدالاً بالجمعية. فهذا ناقص.

أما إذا قام بها أحياناً وتركها أحياناً لاشتغاله بجمعيته ، فهذا غير مذموم . بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع . وهو جمعية العبد على ربه وخلوته به . وكان النبي صلى الله عليه وسلم «يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه ، يخلو به مع ربه عز وجل » ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال . ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره: أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم . وخلوته للذكر والعبادة أفضل له . واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم .

وأكمل من هؤلاء: من إذا جاءه تفرقة الأمر، ورآها أرجح من مصلحة الجمعية، ولم يمكنه الجمع في التفرقة: اشترى الفاضل بالمفضول، والراجح بالمرجوح. فإذا كان المندوب مفضولاً مرجوحاً، والجمع خيراً منه: اشتغل بالجمع عنه. فهذا أعلى الأقسام. والرجل كل الرجل من يَرُدُّ من تفرقته على جمعه، ومن جمعه على تفرقته. فيقوِّي كل واحد منها بالآخر. ولا يلغي الحرب بينها. فإذا جاءت تفرقة الأمر جَدَّ فيها وقام بها لجمعيته، مقوياً لها بالأمر. فإذا جاءت حالة الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به. فيرد من هذا على جاءت حالة الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به. فيرد من هذا على

هذا، ومن هذا على هذا. فإذا جاءت تفرقة الأمر قال: أتفرق لله ليجمعني علىه. وإذا جاءت الجمعية قال: أجتمع لأتقوى على أمر الله ورضاه، لا لجرد حظي ولذتي من هذه الجمعية. فما أكثر من يغيب بحظه منها، ولذتها ونعيمها وطيبها، عن مراد الله منه.

فتدبر هذا الفصل، وأحط به علماً. فإنه من قواعد السلوك والمعرفة. وكم قد زَلّت فيه من أقدام، وضلت فيه من أفهام. ومن عرف ما عند الناس، ونهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله، عرف مقداره. فمن عرفه عرف مجامع الطرق، ومفترق الطرق، التي تفرقت بالسالكين، وأهل العلم والنظر. والله سبحانه الموفق للصواب.

#### (الفرق بن المشيئة والمحبة والرضا):

أصل ذلك كله: هو الفرق بين محبة الله ورضاه، ومشيئته وإرادته الكونية، ومنشأ الضلال في هذا الباب: من التسوية بينها، أو اعتقاد تلازمها. فسوى بينها الجبرية والقدرية، وقالوا: المشيئة والحبة سواء، أو متلازمان.

ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: الكون كله \_قضاؤه وقدره، طاعته ومعاصيه، خيره وشره \_ فهو محبو به.

ثم من تعبد منهم، وسلك على هذا الاعتقاد: رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب. إذ هي صادرة عن مشيئته. وهي عين محبته ورضاه. وفني في هذا الشهود الذي كان اعتقاداً. ثم صار مشهداً. فلزم من ذلك ما تقدم، من أنه لا يستقبح سيئة، ولا يستنكر منكراً. وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع جملة.

ولما ورد على هؤلاء قوله تعالى: ﴿ واللهُ لا يحبُّ الفساد ﴾ (١) ﴿ وَلا يرضىٰ لعبادهِ الكفرَ ﴾ (٢) ﴿ وقوله: ﴿ كُلُّ ذَلكَ كَانَ سَيئهُ عندَ ربِّكَ مَكروهاً ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٣٨.

واعتاص عليهم كيف يكون مكروهاً له. وقد أراد كونه؟ وكيف لا يحبه، وقد أراد وجوده؟ أوّلوا هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها ديناً. ولا يرضاه شرعاً. و يكرهها كذلك، بمعنى أنه لا يشرعها، مع كونه يحب وجودها و يريده.

فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود. ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيا يحبه. والكون كله محبوبه. فأحبوا برعمهم جيع ما في الكون، وكذبوا وتناقضوا. فإنما أحبوا ما تهواه نفوسهم وإراداتهم. فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدهم و يكرهه طبعه: أبغضه، ونفر منه وكرهه، مع كونه مراداً للمحبوب. فأين الموافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم.

ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضاء بالقضاء. وهذه قضاء من قضائه. فنحن نرضى بها. فالنا ولإنكارها ومعاداة فاعلها، ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فتركب من اعتقادهم: كونها محبوبة للرب، وكونهم مأمورين بالرضا بها، والتسوية بين الأفعال، وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره.

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها، وأنها ليست فعله.

فلزم من ذلك: رفع الأمر والنهي، وطَيُّ بساط الشرع، والاستسلام للقدر، والذهاب معه حيث كان. وصارت لهم هذه العقائد مشاهد. وكل أحد إذا ارتاض وصفاً باطنه: تجلى له فيه صورة معتقده. فهو يشاهدها بقلبه فيظنها حقاً. فهذا حال هذه الطائفة.

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة الله ولا مرضية له. فليست مقدرة له ولا مقضية. فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.

قالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء، ومأمورون بسخط هذه الأفعال و بغضها وكراهتها. فليست إذا بقضاء الله. إذ الرضا والقضاء متلازمان، كما أن محبته ومشيئته متلازمان، أو متحدان.

وهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعُبَّادهم ما جاء من سالكي الجبرية

وعبادهم ألبتة، لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم. بل نايتهم: التعبد والورع. وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي خير من أولئك, وأولئك قد يكونون أقوى حالاً وتأثيراً منهم.

فنشأ الغلط: التسوية بين المشيئة والمحبة، واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى. فإن القوة لله جميعاً.

#### (شهود الجبرية والقدرية):

فأما المشيئة، والمحبة: فقد دل على الفرق بينها القرآن والسنة، والعقل، والفطرة، وإجماع المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿ يَستخفونَ مِنَ النَّاسِ، ولا يَستخفونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ. إذْ يبيتونَ ما لاَ يرضى مِنَ القَولِ ﴾ (١) فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول، المتضمن البَهْت، ورمي البريء، وشهادة الزور، وبراءة الجاني. فإن الآية نزلت في قصةٍ هذا شأنها، مع أن ذلك كله بمشيئته. إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولم يخالف في ذلك إلا القدرية الجوسية، الذين يقولون: يشاء ما لا يكون. و يكون ما لا يشاء.

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناً ، مع محبته لوقوعه: مما ينبغي أن يصان كلام الله عنه. إذ المعنى عندهم: أنه محبوب له. ولكن لا يثاب فاعله عليه. فهو محبوب بالمشيئة ، غير مثاب عليه شرعاً.

ومذهب سلف الأمة وأغمها: أنه مسخوط للرب، مكروه له قدراً وشرعاً، مع أنه وجد بمشيئته وقضائه. فإنه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه. وفيها ما يبغضه ويكرهه \_ كإبليس وجنوده، وسائر الأعيان الخبيثة \_ وفيها ما يحبه ويرضاه \_ كأنبيائه ورسله، وملائكته

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٠٨.

وأوليائه وهكذا الأفعال كلها خَلْقُه. ومنها ما هو محبوب له وما هو مكروه له. خَلَقه لحكمة له في خلق ما يكره و يبغض كالأعيان. وقال تعالى: ﴿ واللهُ لا يحبُّ الفسادَ ﴾ (١) مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. وقال تعالى: (إن تكفروا فإنَّ الله عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإنْ تَشكروا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (٢) فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره. وأحدهما محبوب له مرضى. والآخر مبغوض له مسخوط.

وكذلك قوله عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سِيئَةُ عَندَ ربِّكَ مَكروها ﴾ (٣) فهو مكروه له، مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره.

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله كَرِهُ لكم ثلاثاً: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال» فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة.

وفي المسند «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين. اجتمعا في المشيئة، وافترقا في المحبة والكراهة. وهذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه.

# (تفسير أعوذ برضاك من سخطك):

وقد فطر الله عباده على قولهم: هذا الفعل يحبه الله. وهذا يكرهه الله و يبغضه وفلان يفعل ما لا يحبه الله. والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه. وذلك صفة قائمة به، يترتب عليها العذاب واللعنة. لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما أثر السخط والغضب وموجبها. ولهذا يفرق بينها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأسراء الآية ٣٨.

كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِناً مَتَعَمِداً فَجِزَاؤُهُ جِهَنَّمَ خَالِداً فَيَهَا. وَغَضِبَ الله عليهِ ولعنه. وأعدَّ له عذاباً عظيماً ﴾ (١) ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته. وجعل كل واحد غير الآخر.

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك».

فتأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة «الرضا» من صفة «السخط» و بفعل «المعافاة» من فعل «العقوبة» فالأول: للصفة، والثاني: لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده. لا إلى غيره. فما أعوذ منه: واقع بمشيئتك وإرادتك. وما أعوذ به: من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتي مما أكره وأحذر، ومنعه أن يحل بي: هو بمشيئتك أيضاً. فالحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذى بك منك: عياذي بحولك وقوتك، وقدرتك ورحمتك وإحسانك، مما يكون أستعيذ بغيرك من غيرك. ولا أستعيذ إلا بك من شيء هو صادر من مشيئتك وخلقك. بل هو منك. ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك، بل أنت الذي تعيذني أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك، بل أنت الذي تعيذني أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك، بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك. فأعوذ بك منك.

ولا يعلم ما في هذه الكلمات \_من التوحيد والمعارف والعبودية \_ إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته، ومعرفة عبوديته.

وأشرنا إلى شيء يسير من معناها. ولو استقصينا شرحها لقام منه سِفْر ضخم. ولكن قد فتح لك الباب. فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٩٣.

والمقصود: أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضي له، ومسخوط مبغوض له، مكروه له: أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة، من العقل والنقل، والفطرة والاعتبار. فمن سوّى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التى فطر عليها عباده. وخالف المعقول والمنقول. وخرج عما جاءت به الرسل.

ولأي شيء نَوَع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة. وأشهد عباده منها ما أشهدهم؟ لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له. فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه: وقوع أنواع المكاره بهم، كما أن محبته لما يحبه من الأفعال ويرضاه: أوجبت وقوع أنواع الحاب لمن فعلها. وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه، وإتمام نعمه عليهم، ونصرهم وإعزازهم، وإهانة أعدائه وعقوبتهم، وإيقاع المكاره بهم: من أدل الدليل على حبه وبغضه وكراهته، بل نفس موالاته لمن والاه، ومعاداته لمن عاداه: هي عين محبته وبغضه. فإن الموالاة: أصلها الحب. والمعاداة: أصلها البغض. فإنكار صفة «الحبة، والكراهة» إئكار لحقيقة «الموالاة، والمعاداة».

وبالجملة: فشهود القلوب لمحبته وكراهته، كشهود العيان لكرامته وإهانته.

#### (الرضا بالقضاء والقدر):

وأما حديث «الرضا بالقضاء » فيقال:

أولاً: بأي كتاب، أم بأي سنة، أم بأي معقول: علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه و يقدره؟ بل بجواز ذلك، فضلاً عن وجوبه؟ هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلة العقول ليس في شيء منها الأمر بذلك، ولا

بل من المقضيّ ما يرضى به ، ومنه ما يسخطه ويمقته . فلا نرضى بكل قضّاء بل من المقضيّ ما يرضى به ، ومنه ما يسخطه ويمقته . فلا نرضى به القاضي لأقضيته سبحانه . بل من القضاء ما يسخطه ، كما أن من الأعيان المقضية : ما يغضب عليه ، ويمقت عليه ، ويلعن ويذمّ .

و يقال ثانياً: ها هنا أمران «قضاء» وهو فعل قائم بذات الرب تعالى، و «مقضيًّ» وهو الفعول المنفصل عنه. فالقضاء خير كله. وعدل وحكمة. فيرضى به كله، والمقضى قسمان. منه ما يرضى به. ومنه ما لا يرضى به.

وهذا جواب من يقول: الفعل غير المفعول. والقضاء غير المقضي.

وأما من يقول: إن الفعل هو عين المفعول. والقضاء هو عين المقضي، فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب.

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان.

أحدهما؛ تعلقه بالرب تعالى، ونسبته إليه. فمن هذا الوجه: يرضي به كله.

الوجه (الثاني) تعلقه بالعبد، ونسبته إليه. فن هذا الوجه: ينقسم إلى ما يرضى به، وإلى ما لا يرضى به.

مثال ذلك: قتل النفس مثلاً له اعتباران. فن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه، وجعله أجلاً للمقتول، ونهاية لعمره: يرضى به. ومن حيث إنه صدر من القاتل، وباشره وكسبه، وأقدم عليه باختياره، وعصى الله بفعله: يسخطه ولا يرضى به.

فهذه نهاية أقدام العالم، المقرين بالنبوات في هذه المسألة، ومفترق طرقهم. قد حصرتُ لك أقوَالَهم ومآخذهم، وأصول تلك الأقوال، بحيث لا يشذ منها شيء. وبالله التوفيق.

ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع. فإنه مَزَلة أقدام الخلق. وما نجا من معاطبه إلا أهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره وشرائعه.

#### (تو بة العامة ومفاسدها عند الخاصة):

ثم قال صاحب المنازل:

«فتوبة العامة: الاستكثار من الطاعة. وهو يدعو إلى جحود نعمة الستر

والإِمهال، ورؤية الحق على الله. والاستغناء \_الذي هو عين الجبروت\_ والتوثب على الله ».

«العامة» عندهم: مَنْ عدا باب الجمع والفناء. وإن كانوا أهل سلوك وإرادة وعلم. هذا مرادهم بالعامة. ويسمونهم «أهل الفرق» ويسميهم غلاتهم «المحجوبين».

ومراده: أن توبتهم مدخولة عند الخواص منقوصة. فإن توبتهم من استكثارهم لما يأتون به من الحسنات والطاعات. أي رؤيتهم كثرتها. وذلك يتضمن ثلاث مفاسد عند الخاصة.

إحداها: أن حسناتهم التي يأتون بها: سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة. فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهم محتاجون إلى التوبة من هذه الحسنات، فلغفلتهم باستكثارها عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها: هم حاحدون نعمة الله في سترها وإمهالم، كستره على أهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله. لكن أهل الذنوب مقرون بستره وإمهاله. وهؤلاء جاحدون لذلك. لأنهم قد توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات. دون مطالعة عيب النفس والعمل، والتفتيش على دسائسها. وأن الحامل لهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها؛ ولو تفرغوا لتفتيشها، ومحاسبة النفس عليها، والتميز بين ما فيها من الحظ والحق. لَشَغلَهم ذلك عن استكثارها. ولأجل هذا والتميز بين ما فيها من الحظ والحق. لَشَغلَهم ذلك عن استكثارها. ولأجل هذا كان مَنْ عَدِم الحضور والمراقبة والجمعية في العمل، خَفَّ عليه واستكثر منه. فكثر في عينه، وصار بمنزلة العادة. فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب، فكثر في عينه، وصار بمنزلة العادة. فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب، وجمعية القلب والهم على الله بكليته: وجد له ثقلاً كالجبال. وقل في عينه. ولكن إذا القلب والهم على الله بكليته: وجد له ثقلاً كالجبال. وقل في عينه. ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله، والقيام بأعبائه، والتلذذ والتنعم به مع فقله.

وإذا أردت فهم هذا القذر كها ينبغي، فانظر وقت أخذك في القراءة إذا

أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها. وفهم ما أريد بكل آية، وحظك من الخطاب بها، وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيد بها، كيف تدرك الختمة \_ أو أكثرها، أو ما قرأت منها \_ بسهولة وخفة. مستكثراً من القراءة. فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد، والنظر إلى ما يخصك منه والتعبد به، وتنزيل دوائه على أدواء قلبك، والاستشفاء به. لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين. أعطيتها ما تقدر عليه من الحضور، والخشوع والمراقبة: لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهد. فإذا خلا القلب من ذلك عددت الركعات بلا حساب. فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوب منها هو توبة العامة.

المفسدة الثانية: رؤية فاعلها أن له حقاً على الله في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان. ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله. ولو كانت أعمال الثقلين لا تستقل بدخول الجنة ولا بالنجاة من النار. وأنه لن ينجو أحد ألبتة من النار بعمله، إلا بعفو الله ورحمته.

الثالثة: استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه، بما يشهدون من استحقاق المغفرة، والثواب بحسناتهم وطاعاتهم. فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب بطاعاتهم، واستكثارهم منها لذلك، وكثرتها في عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه. وذلك عين الجبروت والتوثب على الله.

ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح، من غير حضور ولا مراقبة، ولا إقبال على الله، قد يتضمن تلك المفاسد الثلاث وغيرها، مع أنه قليل المنفعة دنيا وأخرى، كثير المؤنة. فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود. فإنه وإن كثر متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة. فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها.

وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع، كالطواف، وأعمال المناسك ونحوها.

فإن انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بها، واستكثارها، وعدم التفاته إلى عيوبها ونقائصها، والتوبة إلى الله، واستغفاره منها: جاءت تلك المفاسد التي ذكرها وما هو أكثر منها.

وقد ظن بعض الشارحين لكلامه: أن مراده: الإزراء بالاستكثار من الطاعات، وأن مجرد الفناء والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خير منها وأنفع وهذا باطل وكذب عليه وعلى الطريقة والحقيقة (١).

ولا ريب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين. وهو تعبد بمراد العبد وحظه من الله. وتقديم له على مراد الله ومحابه من العبد.

فإن للعبد حظاً. وعليه حقاً. فحق الله عليه: تنفيذ أوامره والقيام بها، والاستكثار من طاعاته بحسب الإمكان. والاشتغال بمحاربة أعدائه ومجادلتهم، ولو فرق ذلك جمعيته وشتت حضوره. فهذا هو العبودية التي هي مراد الله (٢).

وأما الجمعية والمراقبة والاستغراق في الفناء، وتعطيل الحواس والجوارح عن إرسالها في الطاعات، والاستكثار منها: فهذا مجرد حظ العبد ومراده، وهو بلا شك أنعم وألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار من الطاعات، لاسيا إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منها، وقلة نصيبهم من الجمعية. فإنهم تشتد نفرتهم منهم. ويعيبون عليهم، ويُزْرون بهم. وقد يسمون من رأوه كثير الصلاة «ثقاقيل الحصر» ومن رأوه كثير الطواف «حُمُر المدار» (٣) ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) أما كذب عليه فرعل وأما كذب على الطريقة والحقيقة الصوفية فلا.

<sup>(</sup>٢) وهل يصح عند ذوي الألباب أن تفرق العبادة الخالصة العبد عن ربه؟ إن صدقت العبادة، وكانت حسنة كما يحب الله: كانت أقوى جامع للعبد مع ربه، وكانت حائلة بينه وبين الشيطان عدوه وحصناً حصيناً له منه.

<sup>(</sup>٣) «ثقاقيل الحصر» الذين يثقلون على حصر المساجد، و يلزمونها، لكثرة صلاتهم، و «حمر المدآر» الحمير التي تدور بالرحى ونحوها.

وقد أخبرني من رأى ابن سبعين (١) قاعداً في طرف المسجد الحرام. وهو يسخر من الطائفين و يذمهم. و يقول: كأنهم الحمر حول المدار. ونحو هذا. وكان يقول: إقبالهم على الجمعية أفضل لهم.

ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم، واقفون مع أذواقهم ومواجيدهم. فانين بها عن حق الله ومراده.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــقدس الله روحهــ يحكي عن بعض العارفين أنه قال: العامة يعبدون الله، وهؤلاء يعبدون نفوسهم.

وصدق رحمه الله فإن هؤلاء المستكثرين من الطاعات الذائقين لروح العبادة، الراجين ثوابها، قد رفع لهم علم الثواب، وأنه مسبب عن الأعمال. فشمروا إليه، راجين أن تقبل منهم أعمالهم على عيبها ونقصها بفضل الله، خائفين أن ترد عليهم. إذ لا تصلح لله ولا تليق به. فيردها بعدله وحقه. فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه، والإزراء على أنفسهم، والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعات. رجاء مغفرته ورحمته، وطمعاً في النجاة. فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم ينجون.

قالوا: وأما ما أنتم فيه من الفناء، ومشاهدة الحقيقة والقيومية، والاستغراق في ذلك: فنحن في شغل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيومية، والاستكثار من طاعاته، وتصريف الجوارح في مرضاته، كما أنكم بفنائكم واستغراقكم في شهود الحقيقة وحضرة الربوبية في شغل عما نحن فيه. فكيف كنتم أولى بالله منا، ونحن في حقوقه ومراده منا، وأنتم في حظوظكم ومرادكم منه؟

<sup>(</sup>۱) هو عبد الحق المرسي الأندلسي. كان فقيهاً. ثم انتحل التصوف على حقيقته الفلسفية. وبلغ إلى لبه من وحدة الوجود. وهتف بها. فكان من أصرح الدعاة إليها. واشتهر عنه أنه كان يقول: لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله «لا نبي بعدي» ؛ فتجرأ على التصريح بما لم يتجرأ عليه أمثاله من الصوفية الذين يدينون بهذا المذهب. فإنهم يكنون و يعمون. ولد سنة ٦٦٤ ومات سنة ٦٦٩.

قالوا: وقد ضرب لنا ولكم مثل مطابق لمن تأمله: بملكِ ادّعى محبته مملوكان من مماليكه، فاستحضرهما وسألهما عن ذلك؟ فقالا: أنت أحب شيء إلينا، ولا نؤثر عليك غيرك. فقال: إن كنتا صادقين فاذهبا إلى سائر مماليكي وَعَرِّفَاهم بحقوقي عليهم، وأخبراهم بما يرضيني عنهم، ويسخطني عليهم، وابذلا قُواكها في تخليصهم من مساخطي. ونَفِّذا فيهم أوامري. واصبرا على أذاهم. وعودا مريضهم. وشَيِّعًا ميهم، وأعينا ضعيفهم بقواكها، وأموالكها وجاهكها. وعودا مريضهم، ولا تخافوهم، وأعينا ضعيفهم بقواكها، وأدعوهم إلى موالاتي، واشتغلا بهم، ولا تخافوهم، فعندهم من جندي وأوليائي من يكفيكها شرهم.

فأما أحد المملوكين: فقام مبادراً إلى امتثال أمره. وبعد عن حضرته في طلب مرضاته.

وأما الآخر، فقال له: لقد غلب على قلبي من محبتك، والاستغراق في مشاهدة حضرتك وجمالك: ما لا أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك.

فقال له: إن رضائي في أن تذهب مع صاحبك، فتفعل كما فعل، وإن بعدت عن مشاهدتي.

فقال: لا أوثر على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئاً.

فأي المملوكين أحب إلى هذا الملك، وأحظى عنده وأخص به، وأقرب الميه؟ أهذا الذي آثر حظه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وأمره ورضاه؟ أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره، وفرغ لها قواه وجوارحه، وتفرق فيها في كل وجه؟ فما أولاه أن يجمعه أستاذه عليه بعد قضاء أوامره وفراغه من، ويجعله من خاصته وأهل قربه! وما أولى صاحبه بأن يبعده عن قربه، ويحجبه عن مشاهدته، ويفرقه عن جمعيته عليه، ويبدله بالتفرقة التي هرب منها في تفرقة أمره تفرقة في هواه ومراده بطبعه وبنفسه.

فليتأمل اللبيب هذا حق التأمل، وليفتح عين بصيرته، ويسير بقلبه. فينظر

في مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم، ومن هو أولى بالعبودية. ومن هو البعيد منها.

ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعاته، وتوثب عليه، وأورثته الطاعات جبروتاً وحجباً عن رؤيته عيوب نفسه وعمله، وكثّرت حسناته في عينه، فهو أبغض الخلق إلى الله تعالى، وأبعدهم عن العبودية، وأقربهم إلى الهلاك. لا من استكثر من الباقيات الصالحات، ومن مثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم من سأله مرافقته في الجنة. فقال «أعنّي عَلَى نفسك بكثرة السجود» ومن قوله تعالى: ﴿كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. و بالأسحار هم يستغفرون ﴾ (١) قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون. والذنوب، كما ينفي الكير خبَث الحديد» وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء والذنوب، كما ينفي الكير خبَث الحديد» وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبت به «لا يزال لسائك رَظباً من ذكر الله».

والدين كله استكثار من الطاعات، وأحب خلق الله إليه: أعظمهم استكثاراً منها.

وفي الحديث الصحيح الإلهي «مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عبدي بمثل أداء ما افترضتُ عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلَيَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعْطِيَنَهُ ولئن استعادني لأعيذنه».

فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود الربوبية.

وقال صلى الله عليه وسلم لآخر «عليك بكثرة السجود. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وحَطَّ عنك بها خطبئة ».

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآيتن ١٧ و١٨.

# (تولد وحدة الوجود من تعطيل الجهمية وفناء الصوفية):

وهذه الطريقة في الإرادة والطلب: نظير طريقة التَّجَهُم في العلم والمعرفة، تلك تعطيل للصفات والتوحيد. وهذه تعطيل للأمر والعبودية، وانظر إلى هذا النسب والإخاء الذي بينها. كيف شَرَّك بينها في اللفظ، كما شرك بينها في المعنى؟ فتلك طريقة النفي. وهذه طريقة الفناء، تلك نفي لصفات المعبود. وهذه فناء عن عبوديته (١).

وأما نفي خواص العبيد وفناؤهم: فأمر وراء نفي أولئك وفنائهم. لأن نفيهم لصفات النقائص، وما يضاد أوصاف الكمال. وفناءهم عن إرادة غيره ومحبته، وخوفه ورجائه. ففناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومحابه. ونفيهم لكل ما يضاد كماله وجلاله. ومن له فرقان فهو يعرف هذا وهذا. وغيره لا اعتبار به.

وصاحب المنازل \_رحمه الله\_ كان شديد الإثبات للأسهاء والصفات، مضاداً للجهمية من كل وجه. وله كتاب «الفاروق» استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها. ولم يسبق إلى مثله، وكتاب «ذم الكلام وأهله» طريقته فيه أحسن طريقة. وكتاب لطيف في أصول الدين، يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها. وله مع الجهمية المقامات المشهودة. وسعوا بقتله إلى السلطان مراراً عديدة. والله يعصمه منهم. ورموه بالتشبيه والتجسيم، على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث. الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة.

ولكنه رحمه الله كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات. فإنه لا يقدم على الفناء شيئاً. ويراه الغاية التي يُشَمِّر إليها السالكون، والعَلَم الذي يؤمه السائرون. واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع، وعظم موقعه عنده. واتسعت إشاراته إليه. وتنوعت به الطرق الموصلة

<sup>(</sup>١) فالكفر ملة واحدة، فإنه يصدر عن منبع واحد هو إبليس.

إليه، علماً وحالاً وذوقاً. فتضمن ذلك تعطيلاً من العبودية، بادياً على صفحات كلامه. وزان تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم من نغى الصفات (١).

ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين تولد منها القول بوحدة الوجود، المتضمن لإنكار الصانع وصفاته، وعبوديته. وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات. فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض الحلول. فلم يسلك فيها. ولوقوفه على عقبته، وإشرافه على تلك الربوع الخراب، ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك العقبة، أقسمت الاتحادية بالله جهد أيمانهم: إنه لمعهم، ومنهم. وحاشاه.

وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة، وأعظمهم فيه مبالغة وعناداً لأهل الفرق: العفيف التلمساني (٢) ونَزَّل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود. وهو لم يرد به حيث ذكره إلا جمع الشهود. ولكن الألفاظ مجملة، وصادفت قلباً مشحوناً بالاتحاد، ولساناً فصيحاً متمكناً من التعبير عن المراد (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).

## (توبة الأوساط من استقلال العبد المعصية):

قال: «وتوبة الأوساط: من استقلال العبد المعصية. وهو عين الجرأة والمبارزة، ومحض التزين بالحمية، والاسترسال للقطيعة».

يريد؛ أن استقلال المعصية ذنب، كما أن استكثار الطاعة ذنب. والعارف من صغرت حسناته في عينه. وعظمت ذنوبه عنده. وكلما صغرت الحسنات في

<sup>(</sup>١) فإذا كان العمل في طريق غير طريق العقيدة: هل يكون هذا استقامة على ما أحب الله وشرع؟ والله عليم بذات الصدور.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن علي من كبار شيوخ الصوفية وأصحاب المقامات الرفيعة فيهم. نقل عنه أن الحلال والحرام خاص بالمحجوبين. ولا فرق عنده بين الأجنبية والأم والبنت في النكاح، وأن القرآن كله شرك، وكلامهم هو التوحيد، كقوله:

وفي كــل شيء لــه آيــة تــدل على أنــه عــيــنــه

عينك كبرت عند الله. وكلها كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله. وسيئاتك بالعكس. ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية: تلاشت حسناته عنده. وصغرت جداً في عينه. وعلم أنها ليست مما ينجوبها من عذابه. وأن الذي يليق بعزته، ويصلح له من العبودية: أمر آخر. وكلها استكثر منها استقلها واستصغرها. لأنه كلها استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه. فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله. ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله، غير عارف به وبما ينبغي له. وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه. وتعظم في عينه. لمشاهدته الحق ومستحقه. وتقصيره في القيام به. وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب و يرضاه من كل

إذا عرف هذا، فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله. وجهل بقدر من عصاه و بقدر حقه. وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها. وخفت على قلبه. وذلك نوع مبارزة.

وأما قوله «وعض التزين بالحمية» أي بالمحاماة عن النفس، وإظهار براءة ساحتها. لاسيا إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة، والاحتجاج بالقدر. وقوله: وأي ذنب لي، والمحرك لي غيري. والفاعل في سواي؟ وإنما أنا كالميت بين يدي الغاسل؟ وما حيلة من ليس له حيلة. وما قدرة من ليس له قدرة؟ وغو هذا مما يتضمن الجرأة على الله ومبارزته، والمحاماة عن النفس، واستصغار ذنو به ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم. فيسترسل إذاً للقطيعة. وهي المقاطعة لربه. والانقطاع عنه. فيصير خصماً لله مع نفسه وشيطانه. وهذا حال المحتجين بالقدر على الذنوب. فإنهم خصاء الله عز وجل. وهم مع الشياطين والنفوس على الله. وهذا غاية البعد والطرد والانقطاع عن الله؟.

فإن قلت: فكيف كانت توبة العامة من استكثار الطاعات؟ وتوبة من

هم أخص منهم. وأعلى درجة من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمر بالضد؟.

قلت: الأوساط لما كانوا أشد طلباً لعيوب النفس والعمل، وأكثر تفتيشاً عليها: انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة. إذ حرص العامة على الاستكثار من الطاعات. ولذلك كثرت في أعينهم. وحرص هؤلاء على تنقية أنفسهم من الآفات، والتفتيش على عيوب الأعمال. فاستقلال السيئات آفة هؤلاء، وقاطع طريقهم، واستكثار الجسنات وعظمها في قلوب أولئك آفتهم. وقاطع طريقهم. فذكر ما هو الأخص الأغلب على كل واحدة من الطائفتين.

## (توبة الخواص من تضييع الوقت):

قال «وتوبة الخواص: من تضييع الوقت. فإنه يفضي إلى درك النقيصة. و يطفىء نور المراقبة. و يكدر عين الصحبة ».

ليس مراده بتضييع الوقت: إضاعته في الاشتغال بمعصية أو لغو، أو الإعراض عن واجبه وفرضه. فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص. بل هذه توبة العامة بعينها. و «الوقت» عند القوم: أخص منه في لغة العرب. حتى إن منهم من يقول «الوقت: هو الحق» ومنهم من يقول «استغراق رسم العبد في وجود الحق» يشيرون إلى الفناء في حضرة الجمع. والغالب على اصطلاحهم: أنه من الإقبال على الله بالمراقبة، والحضور والفناء في الوحدانية. ويقولون: هو صاحب وقت مع الله. فخصوا «الوقت» بهذا الاسم تخصيصاً للفظ العام ببعض أفراده. وإلا فكل من هو مشغول بأمر يعنى به فانٍ في شهوده وطلبه. فله وقت معه. بل أوقاته مستغرقة فيه.

فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وَجْد صادق، وحال صحيحة مع الله لا يكدرها الأغيار. وربما يمر بك إشباع القول في «الوقت» والفرق بين الصحيح منه والفاسد في بعد إن شاء الله.

والقصد: أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة، إذ صاحب حفظه مترق على درجات الكمال. فإذا أضاعه لم يقف موضعه، بل ينزل إلى درجات من النقص. فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد. فالعبد سائر لا واقف. فإما إلى فوق. وإما إلى أسفل. إما إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة، ولا في الشريعة وقوف ألبتة. ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طَيِّ إلى الجنة أو إلى النار، فسرع ومبطىء. ومتقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف ألبتة. وإنما يتخالفون في جهة المسير. وفي السرعة والبطء ﴿إنَّها لإحدى الكُبر، نذيراً للبشر. لمن شاء منكم أنْ يتقدم أوْ يَتأخر ﴾ (١) ولم يذكر واقفاً. إذ لا منزل بين الجنة والنار. ولا طريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة.

فإن قلت: كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينهض إلى طلبه.

قلت: لا بد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجِمَّ نفسه، و يعدها للسير. فهذا وقفته سير. ولا تضره الوقفة. فإن «لكل عمل شِرَّة، ولكل شرة فترة».

وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه، وجاذب جذبه من خلفه. فإن أجابه أخّره ولا بد. فإن تداركه الله برحمته، وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره، نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع. ووثب وجز واشتد سعياً ليلحق الركب. وإن استمر مع داعي التأخر، وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة، وإجابة داعي الهوى، حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دَرَكاً.

<sup>(</sup>ì) سورة المدثر الآية (٣٥-٣٧).

وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض. فإنها أخطر منه وأصعب.

وبالجملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه، وتخليصه. وإلا فهو في تأخر إلى الممات. راجع القهقرى، ناكص على عقبيه، أو مول ظهره. ولا قوة إلا بالله. والمعصوم من عصمه الله.

وقوله « و يطفىء نور المراقبة ».

يعني أن المراقبة تعطي نوراً كاشفاً لحقائق المعرفة والعبودية. وإضاعة الوقت تغطي ذلك النور. وتكدر عين الصحبة مع الله. فإن صاحب الوقت مع صحبة الله. وله مع الله معية خاصة، بحسب حفظه وقته مع الله. فإن كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاع وقته كدّر عين هذه المعية الخاصة. وتعرض لقطع هذه الصحبة. فلا شيء أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله. ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع: أن تستمر الإضاعة إلى يوم القيامة. فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته. وحجابه عن الله أشد من حجاب من سواه. و يكون حاله شبيها بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة، حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيها، صرفت وجوههم عنها إلى النار. فإذن توبة الخواص تكون من تضييع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور.

وفوق هذا مقام آخر من التوبة، أرفع منه وأخص. لا يعرفه إلا الخواص المحبون، الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم. فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها. و يرون شأن محبوبهم أعظم، وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له. فهم أشد شيء احتقاراً لها، وإزراء عليها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم، ولم يوفوه حقه، تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها. فالتوبة لا تفارقهم أبداً. وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون ﴿ وَفُونَ كُلِّ ذِي علم عليم ﴾ (١) وكلما ازدادوا حباً له ازدادوا معرفة بحقه،

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٧٦.

وشهوداً لتقصيرهم. فعظمت لذلك توبتهم. ولذلك كان خوفهم أشد. وإزراؤهم على أنفسهم أعظم. وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم.

وبالجملة: فتوبة الحبين الصادقين العارفين بربهم وبحقه: هي التوبة. وسواهم محجوب عنها. وفوق هذه توبة أخرى. الأولى بنا الإضراب عنها صفحاً.

#### (التوبة من الغفلة):

قال صاحب المنازل.

« ولا يتم مقام التوبة إلا بالإنتهاء إلى التوبة مما دون الحق. ثم رؤية علة التوبة. ثم التوبة من رؤية تلك العلة ».

التوبة مما دون الله: أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى. فيعبده وحده لا شريك له بأمره و باستعانته. فيكون كله له و به.

وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى على سلطان المحبة. فامتلأ قلبه من الله عجبة له وإجلالاً وتعظيماً، وذلاً وخضوعاً وانكساراً بين يديه، وافتقاراً إليه.

فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى، هي علة في توبته. وهي شعوره بها، ورؤيته لها، وعدم فنائه عنها. وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنب. فيتوب من هذه الرؤية.

فلههنا ثلاثة أمور: توبته مما سوى الله. ورؤيته هذه التوبة، وهي علتها. وتوبته من رؤية تلك الرؤية. وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها. والنهاية التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة. ولعمر الله إن رؤية العبد فعله، واحتجابه به عن ربه، ومشاهدته له: علة في طريقه موجبة للتوبة.

وأما رؤيته له واقعاً بمنة الله وفضله، وحوله وقوته وإعانته: فهذا أكمل من غيبته عنه. وهو أكمل من المقام الذي يشيرون إليه، وأتم عبودية، وأدعى

للمحبة وشهود المنة. إذ يستحيل شهود المنة على شيء لا شعور للشاهد به ألبتة.

والذي ساقهم إلى ذلك: سلوك وادي الفناء في الشهود. فلا يشهد مع الحق سبباً، ولا وسيلة ولا رسماً ألبتة.

ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام، وأن السالك ينتهي إليه، ويجد له حلاوة ووجداً ولذة لا يجدها لغيره ألبتة. وإنما يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمر وراءه. وهو أن هذا هو الكمال. وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآها، ورأى تفاصيلها مشاهداً لها، صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته. فشهد عبوديته مع شهود معبوده. ولم يغب في شهود العبودية عن المعبود. ولا بشهود المعبود عن العبودية، فكلاهما نقص. والكمال: أن تشهد العبودية حاصلة بمنة المعبود وفضله ومشيئته. فيجتمع لك الشهودان. فإن غبت بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة. وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم لها؟.

والواجب: أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله، وإلى حقائق الإيمان دون الذوق. فإننا لا ننكر ذوق هذه الحال. وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها. فأين الإشارة في القرآن، أو في السنة، أو في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء، وأنه هو الكمال. وأن رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده له كذلك: علة تجب التوبة منها؟.

وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جداً. ويرمون منكره بأنه محجوب من أهل الفَرْق. وأنه لم يصل إلى هذا المقام. ولو وصل إليه ما أنكره. وليس في شيء من ذلك حجة لتصحيح قولهم، ولا جواب المطالبة. فقد سألك هذا المحجوب عن مسألة شرعية. وما ذكرتموه ليس بجواب لها.

ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال، ومقام أرفع منه. وليس في مجرد الفناء والاستغراق في شهود القيومية، وإسقاط الأسباب والعلل والحكم والوسائط كثير علم، ولا معرفة ولا عبودية. وهل المعرفة كل المعرفة، والعبودية: إلا شهود الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآن كله مملوء من

دعاء العباد إلى التفكر في الآيات. والنظر في أحوال المخلوقات. ونظر الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله. وأخص من ذلك: نظره فيا قَدَّم لغده. ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان والتوفيق والهداية. وتذكر ذلك والتفكر فيه، وحمد الله وشكره عليه. وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية. وشهود الشهود.

ثم إن هذا غير ممكن ألبتة. فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منها. فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضاً علة توجب عليه توبة. وهلم جراً. فلا ينتهي الأمر إلا بسقوط التمييز جملة. والسكر والطمس المنافي للعبودية. فضلاً عن أن يكون غابة للعبودية.

فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة. كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي متى غبت عنه كان ذلك نقصاً في العبودية.

فإذا قال المصلي «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً» فعبودية هذا القول: أن يشهد وجهه. وهو قصده وإرادته. وأن يشهد حقيقته. وهي إقباله على الله.

ثم إذا قال «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» فعبودية هذا القول: أن يشهد الصلاة والنسك المضافين إليه لله، ولو غاب عنها كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه. فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من استحضر فعله وعبوديته، وأضافها إلى الله، وشهد مع ذلك كونها به؟ فأين هذا من حال المستغرق الفاني المصطلم. الذي قد غاب معبوده عن حقه. وقد أُخذ منه وغيب عنه؟.

نعم غاية هذا: أن يكون معذوراً. أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجله: فكلا.

وكذلك إذا قال في قراءته «إياك نعبد وإياك نستعين» فعبودية هذا القول: فهم معنى العبادة والاستعانة. واستحضارهما، وتخصيصها بالله، ونفيها عن غيره. فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان.

وكذلك إذا قال في ركوعه «اللهم لك ركعت. وبك آمنت. ولك أسلمت. خشع لك سمعي و بصري ومُخِّي وْعظمي، وما استقلَّت به قَدَمي» فكيف يؤدي عبودية هذه الكلمات غائب عن فعله، مستغرق في فنائه؟ وهل يبقى غير أصوات جارية على لسانه؟ ولولا العذر لم تكن هذه عبودية.

نعم. رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها، والاحتجاب بها عن المنعم بها الموفق لها، المانّ بها: من أعظم العلل القواطع. قال تعالى: ﴿ يَمَنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أسلموا، قلْ لا تمنوا عليَّ إسلامِكُمْ. بل اللهُ يَنُّ عليكُمْ: أنْ هداكم للإيمانِ إنْ كنتُمْ صَادقينَ ﴾ (١) فالعارف غائب بمنة الله عليه في طاعته، مع شهودها ورؤيتها. والجاهل غائب بها عن رؤية منة الله. والفاني غائب باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودها. وهو ناقص. وقد جعل الله لكل شيء ر تقربه فامن لبذن يعلم SMINITE قدراً.

(تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه):

ونذكر نبذاً تتعلق بأحكام التوبة، تشتد الحاجة إليها. ولا يليق بالعبد جهلها.

کی لنوبہ مرہ منها: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. ولا يجوز تأخيرها. أدلرعه لنؤب فمتى أخرها عصي بالتأخير. فإ<del>ذاً تاب من الذنب</del> ب**تي** عليه توبة أخرى. وهي العام عملانور (تُوبُّته من تأخير التوبة) وقَلَّ أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده: أنه إذا تاب \* وستنفغلغم لذب

. سخرب عامه لحيم لانوء له لاهام

من الذنب لم يبق عليه شيء آخر. وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة.

١٠ واستعفرك المال ولا ينجي من هذا إلاِتُوبة عامةً، ثما يعلم من ذنوبه وثما لا يعلم. فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهلاك، رما التعالم.

إذا كان متمكناً من العلم. فإنه عاص بترك العلم والعملي. فالمعصية في حقه (مفطى) أَشَدَ. وفي صحيح ابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشرك في أصمت عمر وورضع فدعا

- صفيد عالم عندمر ، وللم منحل ها ولك عبها منسا

(۱) سورة الحجرات الآية ۱۷ الله عند مرحد الفقا مر لماسه رق مقال في الم أيازا ووا كسلس وهد المنت جمد في تفد وكذيع ٢٩٧ سيد لوق المسامع فده في لزاري بررست المول @مقعة عمين بنار إلى مقعنه مري المفرة ومندعل مأورونه ليفطر صعب المريك مد (الشصره لاسر احور ن)

هذه الأمة أخنى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله ؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لل لا أعلم ».

فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب، ولا يعلمه العبد.

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر الله خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي حِدِّي وهَزْلي، وخطأي وعمدي. وكلُّ ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت إلهي لا إله إلا أنت ».

وفي الحديث الآخر «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقَّهُ وَجِلَّه. خطأه وعمده. سره وعلانيته، أولَه وآخره».

فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. ا ع

#### (التوبة من ذنب دون آخر):

وهل تصح التوبة من ذنب، مع الإصرار على غيره (١٠؟.

فيه قولان لأهل العلم. وهما روايتان عن الإمام أحمد. ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها. كالنووي وغيره.

والمسألة مشكلة. ولها غَوْر. ويحتاج الجزم بأحد القولين إل دليل يحصل به الجزم. والذين صححوها احتجوا بأنه لما صح الإسلام ــ وهو تو بة من الكفر ــ

<sup>(</sup>۱) صحة التوبة: متوقفة على صدق العزم على الفرار إلى الله، والرجوع إليه، والتخلص من العدو. وهو أمر بين العبد وبين ربه قال تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون).

مع البقاء على معصية لم يتب منها. فهكذا تصح التوبة من ذنب، مع بقائه على آخر.

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره. لقوته ونفاذه، وحصوله \_ تبعاً بإسلام الأبوين أو أحدهما \_ للطفل. وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه، أو بموت أحد أبويه في أحد القولين. وكذلك يكون بكون سابيه ومالكه مسلماً، في أحد القولين أيضاً. وذلك لقوته، وتشوف الشرع إليه. حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية (١).

واحتج الآخرون بأن التوبة: هي الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته. وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد، وأصر على ألف ذنب؟.

قالوا: والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب، لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته، وتاب توبة نصوحاً. والمصر على مثل ما تاب منه \_ أو أعظم \_ لم يراجع الطاعة.

ولم يتب توبة نصوحاً.

قالوا: ولأن التائب إذا تاب إلى الله، فقد زال عنه أسم «العاصي» كالكافر إذا أسلم زال عنه أسم «الكافر» وأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم «المعصية» لا يفارقه. فلا تصح توبته.

وسر المسألة، أن التوبة: هل تتبعض، كالمعصية. فيكون تائباً من وجه دون وجه، كالإيمان والإسلام؟

والراجح: تبعضها. فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تفاضل في كميتها. ولو أتى العبد بفرض وترك فرضاً آخر، لاستحق العقوبة على ما تركه

<sup>(</sup>١) هذا في الإسلام الظاهر للمعاملات بين الناس \_ من الأنكحة ونحوها \_ أما الإسلام الحق. وهو إسلام الوجه لله: فشيء آخر لا يكون إلا بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح، بالعلم الصحيح، وتحري اتباع ما شرع الله، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

دون ما فعله. فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر. لأن التوبة فرض من الذنبين. فقد أدى أحدَ الفرضين وترك الأخر. فلا يكون ما ترك موجباً لبطلان ما فعل. كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة.

والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد. معناه الإقلاع عما يكرهه الله، والندم عليه، والرجوع إلى طاعته. فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة. إذ هي عبادة واحدة. فالإتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالاتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها. فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض.

وأصحاب القول الآخر يقولون: كل ذنب له توبة تخصه. وهي فرض منه. لا تتعلق بالتوبة من الآخر، كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر.

والذي عندي في هذه المسألة، أن التوبة لا تصح من ذنب، مع الإصرار على آخر من نوعه. وأما التوبة من ذنب، مع مباشرة آخر لا تعلق له به، ولا هو من نوعه: فتصح. كما إذا تاب من الربا، ولم يتب من شرب الخمر مثلاً. فإن توبته من الربا صحيحة. وأما إذا تاب من ربا الفَضْل، ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه، أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر، أو بالعكس: فهذا لا تصح توبته. وهو كمن يتوب عن الزنا بإمرأة، وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها. أو تاب من شرب عصير العنب المسكر. وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة. فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب. وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر. بخلاف من عدل عن يتب من الذنب. وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر. بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس. إما لأن وزرها أخف، وإما لغلبة دواعي الطبع إليها. وقهر سلطان شهوتها له. وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة. لا يحتاج إلى استدعاء أسبابها. ونها لا ستحواذ قرنائه وخلطائه عليه. فلا يدعونه يتوب منها. وله بينهم حظوة بها

وجاه. فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة، كما قال أبو نواس لأبي العتاهية. وقد لامه على تهتكه في المعاصى:

أتراني يا عَستاهي تاركاً تلك الملاهي؟ أتراني مفسداً بالنه سك عند القوم جاهي؟

فثل هذا إذا تاب من قتل النفس، وسرقة أموال المعصومين، وأكل أموال اليتامى. ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة: صحت توبته مما تاب منه. ولم يؤاخذ به. وبقي مؤاخذاً بما هو مصر عليه. والله أعلم.

## (أحكام التوبة):

ومن أحكام «التوبة» أنه: هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداً، أم ليس ذلك بشرط؟

فشرط بعض الناس: عدم معاودة الذنب. وقال: متى عاد اليه تبيَّنا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة.

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط. وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم على ترك معاودته.

فإن كانت في حق آدمي: فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل ـ سنذكره إن شاء الله \_ فإذا عاوده، مع عزمه حال التوبة على أن لا يعادوه. صار كمن ابتدأ المعصية، ولم تبطل توبته المتقدمة.

والمسألة مبنية على أصل. وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده، فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر، إن مات مصرا؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية. الله إثمه. وإنما يعاقب على هذا الأخير؟

وفي هذا الأصل قولان.

فقالت طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول. لفساد التوبة، وبطلانها بالمعاودة.

قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر. والكافر إذا أسلم هدم إسلامُه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه. فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أُخِذ بالأول والآخر» فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه. ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام. فإذا أُخذ بعدها بما كان منه في حال كفره. ولم يسقطه الإساءة في الإسلام المتخلل بينها. فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق، كما لا تمنع الإثم اللاحق.

قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها، والموافاة عليها، والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط. كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه.

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيقاً مدى العمر. فوقتها مدة العمر. إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره. فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم. فإذا أمسك معظم النهار، ثم نقض إمساكه بالمفطرات: بطل ما تقدم من صيامه. ولم يعتد به. وكان بمنزلة من لم يمسك شيئاً من يومه.

قالوا: ويدل على هذا: الحديث الصحيح. وهو قوله صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجباً للخلود، أو معصية موجبة للدخول. فإنه لم يقل «فيرتد فيفارق الإسلام» وإنما أخبر: أنه يعمل بعمل يوجب له النار. وفي بعض السن «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستن سنة. فإذا كان عند الموت جار

في وصيته فدخل النار» فالحاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية. والأعمال بالخواتيم.

فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات. وهذا قول المعتزلة. والقرآن والسنة قد دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس. كما قال: ﴿إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السَّيئات ﴾ (١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعاذ ﴿ اتق الله حيثًا كنتَ، وَأُتْبِعِ السيئةَ الحسنةَ تَمْخُهَا، وخالق الناس بِخُلُقٍ حسن ﴾.

قيل: والقرآن والسنة، قد دلا على الموازنة. وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه فعل أهل الهوى والتعصب بل نقبل الحق ممن قاله. ونرد الباطل على من قاله.

فأما الموازنة: فذكورة في سورة الأعراف، والأنبياء، والمؤمنين، والقارعة، والحاقّة (٢).

وأما الإحباط: فقد قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا أَطيعوا الله وأَطيعُوا الله وأَم الرّسول ولا تُبطلوا أعمالَكُمْ ﴾ (٣) وتفسير الإبطال هاهنا بالردة. لأنها أعظم المبطلات، لا لأن المبطل ينحصر فيها. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِين آمنوا لا تُبطِلُوا صَدقاتِكُمْ بالمنّ والأذى ﴾ (٤) فهذان سببان عَرضًا بعدُ للصدقة فأبطلاها. شبه سبحانه بطلانها \_ بالمنّ والأذى \_ بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منها. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِين آمنوا لا تَرفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فوقَ

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١١٤. (٣) سورة محمد الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الآيات (٧ و ٨ و ٩) من سورة الأعراف. (٤) سورة البقرة الآية ٢٦٤. والآية ٧٤ من سورة الأنبياء.

والآيات (١٠١ و ١١١) سورة المؤمنون.

وسورة القارعة.

والآيات (١٩ و ٣٧) من سورة الحاقة.

صَوتِ النبي. وَلاَ تجهرُوا لهُ بالقولِ كجهرِ بعضِكُمْ لبعضٍ: أَن تَحبطَ أعمالكُمْ وَأَنْتُم لا تَشعرونَ ) (١) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » وقالت عائشة رضي الله عنها، لأم ولد زيد بن أرقم \_ وقد باع بيع العينة \_ «أخبري زيداً: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إلا أن يتوب » وقد نص أحمد على هذا في رواية ، فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه. فيستدين و يتزوج ، لا يقع في مخطور فيحبط عمله.

فإذا استقرت قاعدة الشريعة \_أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحبطها بالنص\_ جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. فتصير التوبة كأنها لم تكن. فيلتقي العملان ولا حاجز بينها. فيكون التأثير لهما جميعاً.

قالوا: وقد دل القرآن، والسنة، وإجماع السلف على الموازنة. وفائدتها: اعتبار الراجح. فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. قال ابن مسعود «يُحَاسَبُ الناس يوم القيامة. فن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة. ثم قرأ ﴿ فَن تُقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خَفَّت موازينه فأولئك الَّذينَ خَسِرُوا أنفسهم ﴾ (٢) ثم قال: ﴿ إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح ﴾ قال ﴿ ومن أصحاب الأعراف ﴾ (٣).

وعلى هذا: فهل يحبط الراجعُ المرجوح، حتى يجعله كأن لم يكن، أو يحبط ما قابله بالموازنة. ويبقى التأثير للقدر الزائد؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ٢.

 <sup>(</sup>۲) سورة الأعراف الآيات (۸-۹).

<sup>(</sup>٣) «الأعراف» من التعرف. وهم الشهداء الذين يستشهدهم الله على خلقه ٢٦:٧-٨٤ (وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ـ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون).

ينبني عليها: أنه إذا كانت الحسنات أرجع من السيئات بواحدة مثلاً، فهل يدفع الراجع المرجوع جملة؟ فيثاب على الحسنات كلها، أو يسقط من الحسنات ما قابل السيئات. فلا يثاب عليه، ولا يعاقب على تلك السيئات. فيبقى القدر الزائد لا مقابل له. فيثاب عليه وحده؟.

وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة.

وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة، هل يدخل النار بتلك الواحدة التي سلمت عن مقابل، أو بكل السيئات التي رجحت؟ على القولين (١). هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم.

وأما على أصول الجبرية، نفاة التعليل والحكم والأسباب، واقتضائها للثواب والعقاب: فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة، من غير اعتبار شيء من ذلك، ولا يدري عندهم ما يفعل الله. بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة، وأن يدخل الرجلين البار مع استوائهما في العمل. وأحدهما في الدرك تحت الآخر. ويغفر لزيد ويعاقب عمراً، مع استوائهما من جميع الوجوه. وَيُنعّمَ من لم يطعه قط. ويعذب من لم يعصه قط. فليس عندهم سبب ولا حكمة، ولا علة، ولا ويعذب من لم يعمه قط. فليس عندهم المسبب ولا حكمة، ولا عله ولا أوالمسيء واحد. إذ من الجائز تعذيهما. وكل مقدور له فجائز عليه، لا يعلم والمسيء واحد. إذ من الجائز تعذيهما. وكل مقدور له فجائز عليه، لا يعلم المتناعه إلا بإخبار الرسول: أنه لا يكون. فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره لعلم الله عز وجل بعد وقوعه.

<sup>(</sup>۱) متى سلم الإنسان من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى لا يضيع له عمل ولا ينقص من أجره شيء. والموازنة بين حسناته وسيئاته تكون على قدر تأثيرها في تزكية نفسه (ولكل درجات مما عملوا) ولا يعلم درجة رجحان التزكية التي يسلم بها المؤمن من العذاب البتة إلا الله تعالى. وبهذا يجمع بين الآيات الكثيرة في الجزاء والعمل والوزن. ولكن لبطلان العمل علامات يعرفها الذي يحاسب نفسه.

#### (هل يعود الذنب إذا رجع إليه بعد التوبة مند)

واحتج الفريق الآخر \_ وهو القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة \_ بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة . وصار بمنزلة ما لم يعمله . وكأنه لم يكن . فلا يعود إليه بعد ذلك ، وإنما العائد إثم المستأنف لا الماضي .

قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك: مُحي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك. فإذا استأنفه استأنف إثمه.

قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال. فإن الكفر له شأن آخر. ولهذا يحبط جميع الحسنات. ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات.

قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات. فلو أبطلتها معاودة الذنب: لأبطلت غيرها من الحسنات. وهذا باطل قطعاً. وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب. والمعتزلة المخلّدين في النار بالكبيرة، التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار. ولكن الخوارج كفروهم، والمعتزلة فسقوهم. وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام، مخالف للمنقول والمعقول وموجب العدل (إنّ الله لا يظلمُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ. وإنْ تَكُ حسنةً يضاعفها. ويُؤتِ مِنْ لَدُنْه أجراً عَظيماً (١).

قالوا: وقد ذكر الإمام أحد في مسنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب العبد المفتّن التواب».

قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه. فلو كانت معاودته تبطل تو بته لما كان محبوباً للرب، ولكان ذلك أدعى إلى مقته.

قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار، وعدم الإصرار، دون المعاودة. فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٤٠.

فاستغفروا لذنوبهم. وَمَنْ يغفرُ الذنوبَ إلا الله؟ ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهُمْ يَعلمونَ ﴾ (١) والإصرار: عَقْد القلب على إرتكاب الذنب، متى ظفر به. فهذا الذي يمنع مغفرته.

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط في صحة كمالها ونفعها. لا شرط في صحة ما مضى منها. وليس كذلك العبادات، كصيام اليوم، وعدد ركعات الصلاة. فإن تلك عبادة واحدة. لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة: فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب. فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا أتى بعبادة وترك أخرى، لم يكن ما ترك موجباً لبطلان ما فعل. كما تقدم تقريره.

بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر. فهل يكون ما أفطره منه مبطلاً لأجر ما صامه منه؟.

بل نظير من صلى ولم يصم. أو زكَّى ولم يحج.

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة، ومعاودة الذنب سيئة. فلا تبطل معاودته هذه الحسنة، كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات.

قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهر. فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين. ويكون محبوباً لله مبغوضاً له من وجهين أيضاً. بل يكون فيه إيمان ونفاق، وإيمان وكفر. ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر. فيكون من أهله. كما قال تعالى: ﴿ هُمْ للكفرِ يومئذٍ أقربُ منهم للإيمانِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وما يؤمنُ أكثرهم بالله إلا وهُمْ مُشركونَ ﴾ (٣) أثبت لهم الإيمان به، مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٣٥.

<sup>(</sup>Y) سورة آل عمران الآية ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١٠٦.

الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه تصديق لرسله، وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل و باليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر.

وشركهم قسمان: شرك خني. وشرك جلي. فالخني قد يغفر. وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فإن الله لا يغفر أن يشرك به.

ويهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار. ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة. لما قام بهم من السببين.

فإذا ثبت هذا، فعاود الذنب: مبغوض لله من جهة معاودة الذنب، محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة. ولا يظلم مثقال ذرة ﴿ وما رَبُّكَ بِظّلام لِلعبيد ﴾ (١) (توبة العاجز عن الذنب):

وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها. ثم تاب منها توبة نصوحاً خالصة: عادت إليه حسناته. ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها. بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خير. فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره: من عتاقة، وصدقة، وصلة. وقد قال حكيم بن حزام «يا رسول الله، أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية، وصدقة تصدقت بها، وصلة وصلت بها رحمي. فهل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير» وذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة. وصارت كأنها لم تكن. فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. والله أعلم.

#### (التوبة وخطر الإصرار والتسويف):

ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية، وعجز

<sup>(</sup>١) سورة فُصِّلت الآية ٤١.

عنها. بحيث يتعذر وقوعها منه. هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف، وشاهد الزور إذا قُطع لسانه، والزاني إذا جُبَّ، والسارق إذا أُتِيَ على أطرافه الأربعة، والمزور إذا قُطعت يده. ومن وصل إلى حَدِّ بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكها.

ففي هذا قولان للناس.

فقالت طائفة: لا تصح توبته. لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك. فالتوبة من الممكن، لا من المستحيل. ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها، وتنشيف البحار، والطيران إلى السهاء، ونحوه.

قالوا: ولأن التوبة مخالفة داعي النفس، وإجابة داعي الحق. ولا داعي للنفس هنا. إذ يعلم استحالة الفعل منها.

قالوا: ولأن هذا كالمكره على الترك، المحمول عليه قهراً. ومثل هذا لا تصح توبته.

قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم: أن توبة اللفاليس وأصحاب الجوائح: توبة غير معتبرة. ولا يحمدون عليها. بل يسمونها توبة إفلاس، وتوبة جائحة. قال الشاعر:

ورحت عن توبة سائلا وجدتها توبة إفلاس

قالوا: ويدل على هذا أيضاً: أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع. لأنها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى: ﴿ فَأُولئك يَتُوبُ اللهُ عليهم وكانَ اللهُ عليهاً حكيماً: وليسَتِ التوبة للّذينَ يَعملونَ السَّيئاتِ. حتى إذا حَضَرَ أحدهُمُ الموتُ قالَ: إنّي تُبْتُ الآنَ. ولا اللهَيْ عوتونَ وهُمْ كفّارٌ، أولئكَ أعْتَدْنَا لهُمْ عَذاباً ألهاً ﴾ (١) و « الجهالة » ههنا:

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآيات (١٧-١٨).

جهالة العمل. وإن كان عالماً بالتحريم. قال قتادة «أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عُصي الله به فهو جهالة، عمداً كان أو لم يكن. وكل من عصى الله فهو جاهل».

وأما التوبة من قريب: فجمهور المفسرين: على أنها التوبة قبل المعاينة. قال عكرمة: قبل الموت. وقال السحاك: قبل معاينة ملك الموت. وقال السدي والكلبي: أن يتوب في صحته قبل مرض موته. وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغر» وفي نسخة دراج \_ أبي الهيثم \_ عن أبي سعيد مرفوعاً «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» (١).

فهذا شأن التائب من قريب. وأما إذا وقع في السياق فقال: إني تبت الآن، لم تقبل توبته. وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار. فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، ويوم القيامة، وعند معاينة بأس الله.

<sup>(</sup>۱) قال السيد رشيد: اغتر الناس بظواهر هذه الأقوال في تفسير الآية. وهذه الأحاديث. فصاروا يسوفون في التوبة، ويصرون على المعاصي. فترسخ في قلوبهم. وتأنس بها أنفسهم. وتصير ملكات وعادات يتعذر عليهم \_ أو يتعسر \_ على غير الموفق النادر الاقلاع عنها حتى يجيئهم الأجل الموعود. وليس معنى الآية: أن التوبة المقبولة المرضية التي أوجب الله على نفسه قبولها: هي ما كانت عن معاصي يصر المرء عليها إلى ما قبل غرغرة الموت، ولو بساعات أو دقائق، بل المراد القرب من وقت الذنب المانع من الاصرار، كما في الآية الأخرى. ولعل مراد عكرمة والضحاك وأمثالها موافقة معنى الحديث، من أن الله يقبل توبة العاصي ما لم يغرغر، أي أنه فرض أنه تاب في أي وقت من الأوقات، قبل الغرغرة والمعاينة، تقبل توبته، ولا يكون ذلك منافياً للآية، فإن الانسان قد يتوب قبل الغرغرة من ذنب عمله من عهد قريب، ولكن قلما يتوب من الاصرار الذي رسخ في الزمن البعيد. فإن تاب فقلما يتمكن من إصلاح ما أفسده الاصرار من نفسه ليصدق عليه قوله تعالى (وإفي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى).

وجملة القول: أن المراد أن الاصرار والتسويف خطر. وإن كانت التوبة تقبل في كل حال اختيار. إذ الغالب أن المرء على ما عاش عليه. فليحذر المغرورون.

قالوا: ولأن حقيقة التوبة: هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي. والكف إنما يكون عن أمر مقدور. وأما الحال: فلا يعقل كف النفس عنه. ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب. وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع.

قالوا: ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم، يقترن به فعله المقدور. والتوبة منه: عزم جازم على ترك المقدور، يقترن به الترك. والعزم على غير المقدور محال. والترك في حق هذا ضروري، لا عزم غير مقدور. بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السهاء، ونقل الجبال وغير ذلك.

والقول الثاني \_ وهو الصواب \_ أن توبته صحيحة ممكنة. بل واقعة. فإن أركان التوبة مجتمعة فيه. والمقدور له منها الندم. وفي المسند مرفوعاً «الندم توبة» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه. فهذه توبة. وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه، مع شدة ندمه على الذنب، ولومه نفسه عليه؟ ولاسيا ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه، وعزمه الجازم، ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل مقدوراً له لما فعله.

وإذا كان الشارع قد نَزَّل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها، إذا صحت نيته. كقوله في الحديث الصحيح «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً » وفي الصحيح أيضاً عنه «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر» وله نظائر في الحديث. فتنزيل العاجز عن المعصية، التارك لها قهراً مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه منزلة التارك المختار أولى.

يوضحه: أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن فعله تارة. ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلاً وعزماً. والعقوبة تابعة للمفسدة.

وأيضاً فإن هذا تعذر منه الفعل ما تعذّر منه التمنى والوداد. فإذا كان يتمنى

و يود لو واقع الذنب، ومن نيته: أنه لو كان سليماً لباشره. فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني، والحزن على فوته. فإن الإصرار متصور في حقه قطعاً. فيتصور في حقه ضده. وهو التوبة. بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار، وهذا واضح.

والفرق بين هذا وبين المعاين، ومن ورد القيامة: أن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورود القيامة. والتوبة إنما تكون في زمن التكليف. وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف. فالأوامر والنواهي لازمة له. والكف متصور منه على التمني والوداد، والأسف على فوته، وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله. والله أعلم.

#### (التوبة والنية):

ومن أحكامها: أن من توغل في ذنب، وعزم على التوبة منه، ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه، كمن أولج في فرج حرام. ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطء. وكمن توسط أرضاً مغصوبة، ثم عزم على التوبة. ولا يمكنه إلا بالخروج، الذي هو مشي فيها وتصرف. فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام؟.

فهذا مما أشكل على بعض الناس. حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام.

قال: لأنه لا يمكن أن يكون مأموراً به وهو حرام. وقد تعين في حقه طريقاً للخلاص من الحرام، لا يمكنه التخلص بدونه. فلا حكم في هذا الفعل ألبتة. وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف.

وقالت طائفة: بل هو حرام واجب. فهو ذو وجهين. مأمور به من أحدهما. منهي عنه من الآخر. فيؤمر به من حيث تعينه طريقاً للخلاص من الحرام. وهو

من هذا الوجه واجب. وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام. وهو من هذا الوجه محرم، فيستحق عليه الثواب والعقاب.

قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين، كالاشتغال عن الحرام بمباح. فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام قضينا بإباحته. وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركاً للحرام كان واجباً.

نعم، غايته: أنه لا يتعين مباح دون مباح. فيكون واجباً مخيراً.

قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، هي حرام. وهي واجبة. وستر العورة بثوب الحرير كذلك: حرام واجب، من وجهين مختلفين.

والصواب: أن هذا النزع والخروج من الأرض: توبة ليس بحرام، إذ هو مأمور به. ومحال أن يؤمر بالحرام. وإنما كان النزع الذي هو جزء الوطء حراماً بقصد التلذذ به. وتكيل الوطء. وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام، وقطع لذة المعصية. فلا دليل على تحريمه، لا من نص ولا إجماع، ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم.

ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها. وحكمه فيها: الأمر بالنزع قطعاً. وإلا كانت الاستدامة مباحة. وذلك عين الحال. وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة: مأمور به. وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بها، المتضمن لإضرار مالكها. أما إذا كان القصد ترك الانتفاع، وإزالة الضرر عن المالك. فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك. ولا دل على تحريمه نظر صحيح، ولا قياس صحيح.

وقياسه على مشي مستديم الغصب. وقياس نزع التائب على نزع المستديم: من أفسد القياس وأبينه بطلاناً. ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان. ولكن أنا تحقق النهي عنه والأمر به: أمكن اعتبار وجهيه. فإن الشارع أمر بستر العورة. ونهى عن لبس الحرير. فهذا الساتر لها. بالحرير قد ارتكب الأمرين، فصار فعله ذا وجهين.

وأما محل النزاع: فلم يتحقق فيه النهي عن النزع، والخروج عن الأرض المغصوبة من الشارع ألبتة، لا بقوله ولا بمعقول قوله، إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر. بينها أشد تباين، وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع.

وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو: فإن أريد به أنه: معفوله عن المؤاخذة به فصحيح. وإن أريد أنه لا حكم لله فيه، بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم، و'لناسي والمجنون: فباطل. إذ هؤلاء غير مخاطبين. وهذا مخاطب بالنزع والخروج. فظهر الفرق. والله الموفق للصواب.

فإن قيل: هذا يتأتى لكم فيا إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة . فا تصنعون فيا إذا تضمن مفسدة ؟ مثل مفسدة الإقامة ، كمن توسط جماعة جرحى لسلبهم. فطرح نفسه على واحد. إن أقام عليه قتله بثقله . وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله . وقد عزم على التوبة . فكيف تكون توبته ؟

قيل: توبة مثل هذا: بالتزام أخف المفسدتين، من الإقامة على الذنب ومفسدة المعين أو الإنتقال عنه. فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه. فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها. وهو الندم، والعزم الجازم على ترك المعاودة. وأما الإقلاع: فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته.

فقيل: إنه لا حكم لله في هذه الحادثة، لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها. إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله. فلا يؤمر بها. ولا هو مأذون له فيها. وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخر. فلا يؤمر بالانتقال، ولا يؤذن له فيه. فيتعذر الحكم في هذه الحادثة على هذا. فتتعذر التوبة منها.

والصواب: أن التوبة غير متعذرة. فإنه لا واقعة إلا والله فيها حكم. علمه من علمه وجهله من جهله.

فيقال: حكم الله في هذه الواقعة: كحكمه في المُلجَأ. فإنه قد أُلجِيء قدراً إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد. والملجأ ليس له فعل يضاف إليه، بل هو الله. فإذا صار هذا كالملجأ، فحكمه: أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار. فلا يعدل من واحد إلى واحد، بل يتخلى عن الحركة والاختيار، ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى. إذ لا قدرة له على حركة مأذون له فيها ألبتة. فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار، وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح. ولاسيا إن كان قد أُلقِيَ عليه بغير اختياره. فليس له أن يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله. والقدر ألقاه على الأول. فهو معذور به. فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة. فهكذا إذا ألق نفسه عليه باختياره شهاء.

وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم والعزم فقط، لا بالإقلاع. والإقلاع في حقه مستحيل. فهو كمن أولج في فرج حرام، ثم شُدَّ وربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه النزع ألبتة. فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة. وكذلك توبة الأول بذلك، وبالتجافي عن الإرادة والاختيار. والله أعلم.

## (التوبة وأداء الحقوق):

ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي: أن يخرج التانب إليه منه , إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن كان حقاً مائياً أنه جناية على بدنه أو بدن موروثه. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض، فليتحلله اليوم، قبل أن له يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات».

وإن كانت المظلمة بقدح فيه، بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته من إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه، ولا يشر

تعيينه، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا، بل يكني في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام مَنْ قذفه وإعتابه؟

على ثلاثة أقوال. وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف، هل يشترط في توبة القاذف: إعلام المقذوف، والتحلل منه أم لا؟ ويخرَّج عليها توبة المغتاب والشاتم.

والمعروف في مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك: اشتراط الإعلام والتحلل. هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم.

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي: فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه.

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. لا سيا إذا كان مَنْ عليه الحق عارفاً بقدره. فلا بد من إعلام مستحقه به. لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره.

واحتجوا بالحديث المذكور. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان لأخيه عنده مظلمة \_ من مال أو عرض \_ فليتحَلِّله اليوم».

قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين: حقا لله، وحقا للآدمي. فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيا بينه وبين الله لأجل حقه.

قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا. وكذلك توبة قاطع الطريق.

والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله. وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة. فيبدّل غيبته بمدحه والثناء عليه، وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عِفّته وإحصانه. ويستغفر له بقدر ما اغتابه.

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. قدس الله روحه.

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة، لا تتضمن مصلحة. فإنه لا يزيده إلا أذَى وحَنقاً وغماً، وقد كان مستريحاً قبل سماعه. فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله، وأورثته ضرراً في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر:

فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يُقَل وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه. فضلا عن أن يوجبه و يأمر به.

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل. فلا يصفو له أبداً. ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولِّدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف. وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب، والتراحم والشاطف والتحابب.

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين.

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه. فلا يجوز إخفاؤها عنه. فإنه عض حَقّه. فيجب عليه أداؤه إليه. بخلاف الغيبة والقذف. فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط. فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس.

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه، ولم تُهج منه غضباً ولا عداوة. بل ربما سره ذلك وفرح به. بخلاف إعلامه بما مَزَّق به عرضه طول عمره ليلاً ونهاراً، من أنواع القذف والغيبة والهجو. فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد. وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت. والله أعلم.

## (هل يرجع العبد الى الدرجة التي كان عليها قبل الذنب):

ومن أحكامها: أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حَطَّه عنها الذنب، أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك.

فقالت طائفة: يرجع إلى درجته. لأن التوبة تَجُبّ الذنب بالكلية، وتُصَيّره كأن لم يكن. والمقتضى لدرجته: ما معه من الإيمان والعمل الصالح. فعاد إليها بالتوبة.

قالوا: لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح. فإذا كان ذنبه قد حطه عن درجته، فحسنته بالتوبة رَقَّته إليها. وهذا كمن سقط في بئر. وله صاحب شفيق، أَدْلَى إليه حبلاً تمسك به حتى رق منه إلى موضعه. فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح، والأخ الشفيق.

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله. لأنه لم يكن في وقوف. وإنما كان في صعود. فبالذنب صار في نزول وهبوط. فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقي.

قالوا: ومثَل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيراً واحداً. ثم عرض لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه، وصاحبه سائر. فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته، وسار بإثر صاحبه: لم يلحقه أبداً. لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرى.

قالوا: والأول يسير بقوة أعماله وإيمانه. وكلم ازداد سيراً ازدادت قوته. وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ يحكي هذا الخلاف. ثم قال: والصحيح: أن من التائبين من لا يعود إلى درجته. ومنهم من يعود إليها. ومنهم من يعود إلى أعلى منها، فيصير خيراً مما كان قبل الذنب. وكان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة.

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته، وجِدّه وعزمه. وحذره وتشميره فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان وأعلى درجة. وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله. وإن كان دونه لم يعد إلى درجته. وكان منحطاً عنها. وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة.

و يتبين هذا بمثَلَين مضروبين.

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن. فهو يعدو مرة ويمشي أخرى، ويستريح تارة وينام أخرى. فبينا هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل، وماء بارد ومقيل، وروضة مزهرة. فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن، فنزل عليها. فوثب عليه منها عدو، فأخذه وقيده وكَتَّفه ومنعه عن السير. فعاين الهلاك. وظن أنه منقطع به، وأنه رزق الوحوش والسباع. وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. فبينا هو على ذلك تتقاذفه الظنون، إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر. فحل كتافه وقيوده. وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو. فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد. واعلم أنك ما دمت حاذراً منه، متيقظاً له لا يقدر عليك. فإذا غفلت وثبَ عليك. وأنا متقدمك إلى المنزل، وفرط لك فاتبعني على الأثر.

فإن كان هذا السائر كَيِّساً فطناً لبيباً، حاضر الذهن والعقل، استقبل سيره استقبالاً آخر، أقوى من الأول وأتم. واشتد حذره. وتأهب لهذا العدو. وأعد له عدته. فكان سيره الثاني أقوى من الأول، وخيراً منه. ووصوله إلى المنزل أسرع. وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول، من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد، عاد كما كان. وهو مُعَرَّض لما عرض له أولا.

وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفتوراً، وتذكراً لطيب مقيله، وحسن ذلك الروض وعذوبة مائه، وتفيؤ ظلاله، وسكونا بقلبه إليه: لم يعد إلى مثل سيره ونقص عها كان.

المثل الثاني: عبد في صحة وعافية جسم، عرض له مرض أوجب له حِمْية وشُرْبَ دواء وتحفظاً من التخليط. ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته. فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله، كما قيل:

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل وإن أوجب له ذلك المرض ضعفاً في القوة، وتداركه بمثل ما نقص من قوته. عاد إلى مثل ما كان.

وإن تداركه بدون ما نقص من قوته، عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما.

وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول. لا يلوي على شيء في طريقه. فعرض له رجل من خلفه جَبَذ ثوبه وأوقفه قليلاً. يريد تعويقه عن الصلاة. فله معه حالان.

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة. فهذه حال غير التائب.

الثاني: أن يجاذبه على نفسه، ويتفلت منه، لئلا تفوته الصلاة.

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال.

أحدهما: أن يكون سيره جَمْزاً ووثباً، ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة. فرمما استدركه وزاد عليه.

الثاني: أن يعود إلى مثل سيره.

الثالث: أن تورثه تلك الوقفة فتوراً وتهاوناً. فيفوته فضيلة الصف الأول، أو فضيلة الجماعة وأول الوقت. فهكذا حال التائبين السائرين سواء.

### (تفضيل الطائع على التائب توبة نصوحاً):

و يتبين هذا بمسألة شريفة. وهي أنه: هل المطيع الذي لم يَعْصَ خير من العاصى الذي تاب إلى الله توبة نصوحاً، أو هذا التائب أفضل منه؟.

أختلف في ذلك.

فطائفة رجحت مَنْ لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً. واحتجوا بوجوه.

أحدهما: أن أكمل الخلق وأفضلهم: أطوعهم لله. وهذا الذي لم يعص أطوع. فيكون أفضل.

الثاني: أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطبع عدة مراحل إلى فوق. فتكون درجته أعلى من درجته. وغايته: أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه. وذاك في سير آخر. فأتّى له بلحاقه؟ فها بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، كلما كسب أحدهما شيئاً كسب الآخر مثله. فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه، وأمسك عن الكسب المستأنف. والآخر مُجدٌ في الكسب. فإذا أدركته حَمية المنافسة، وعاد إلى الكسب: وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئاً كثيراً. فلا يكسب شيئاً إلا كسب صاحبه نظيره. فأنّى له بمساواته؟.

الثالث: أن غاية التوبة: أن تمحو عن هذا سيئاته، ويصير بمنزلة من لم يعلمها. فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه. فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح؟.

الرابع: أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره. ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب: كان حظه المقت، وحظ المطيع الرضا. فالله لم يزل عنه راضياً. ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضياً عنه ثم مقته، ثم رضي عنه، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت.

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب السم. والتوبة ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة، خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه. وربما أدّيا به إلى التلف أو المرض أبداً.

السادس: أن العاصي على خطر شديد. فإنه دائر بين ثلاثة أشياء. أحدهما: العطب والهلاك بشرب السم. الثاني: النقصان من القوة وضعفها، إن سلم من الهلاك. والثالث: عود قوته إليه كما كانت أو خيراً منها بعيدٌ.

والأكثر إنما هو القسمان الأولان. ولعل الثالث نادر جداً. فهو على يقين من ضرر السم، وعلى رجاء من حصول العافية، بخلاف من لم يتناول ذلك.

السابع: أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً حصيناً. لا يجد الأعداء إليه سبيلاً. فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبداً. والعاصي قد فتح فيه ثغراً، وثلّم فيه ثلّمةً. ومكّن منه السراق والأعداء. فدخلوا فعاثوا فيه يميناً وشمالاً: أفسدوا أغصانه، وخربوا حيطانه. وقطعوا ثمراته، وأحرقوا في نواحيه. وقطعوا ماءه. ونقصوا سقيه. فتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه قيّمه ولّم شَعَثه، وأصلح ما فسد منه، وفتح طرق مائه، وعمر ما خرب منه، فإنه إما أن يعود كما كان، أو أنقص، أو خيراً. لكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه. بل في زيادة ونمو، وتضاعف ثمرة، وكثرة غرس.

والثامن: أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته. ولذلك يسمى جاهلاً. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عُصي الله به فهو جهالة. وكذلك قال الله تعالى في حق آدم: ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزِماً ﴾ (١) وقال في حق غيره: ﴿ فاصبرْ كَمَا صَبرَ أولو العَزم ِمِنَ الرُّسلِ ﴾ (٢) وأما من قويت عزيمته، وكمل علمه، وقوى إيمانه: لم يطمع فيه عدوه. وكان أفضل.

التاسع: أن المعصية لا بد أن تؤثر أثراً سيئاً ولا بد: إما هلاكاً كلياً. وإما خود خسرانا وعقاباً، يعقبه: إما عفو ودخول الجنة، وإما نقص درجة، وإما خود مصباح الإيمان. وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير. وعمل المطيع في الزيادة، ورفع الدرجات.

سورة طه الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف الآية ٣٥.

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإنه يعمل في زيادة الدرجات، وغيره يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟.

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله. وكلها زادت طاعاته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم. وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله. فسافر ثانياً برأس ماله الأول وكسبه. فكسب عشرة أضعافه أيضاً. فسافر ثالثاً أيضاً بهذا المال كله. وكان ربحه كذلك، وهلم جرا. فإذا فَتَر عن السفر في آخر أمره، مرة واحدة، فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله ((لو أقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله) وهو صحيح بهذا المعنى. فإنه قد فاته في مدة الاعراض ربح تلك الأعمال كلها. وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض، فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوحه كفاية.

# (وجوه ترجيح التائب المحسن على من لم يعص):

وطائفة رجحت التائب، وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه. واحتحت بوجوه.

أحدهما: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، وأكرمها عليه. فإنه سبحانه يحب التوابين. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه، لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة، وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك:

الوجه الثاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات. ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّر، كما مَثَّله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض

الدّوية المهلكة، بعد ما فقدها، وأيس من أسباب الحياة. ولم يجيء هذا الفرح في سيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيماً في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية. فيصير حبيباً لله. فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. ويوضحه:

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار، والخضوع، والتملق لله، والتذلل له، ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة. فإن الذل والانكسار روح العبودية، وَمُخهَا ولُبُّهَا. يوضحه:

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. فإنه قد شارك من لم يذنب في ذُل الفقر، والعبودية، والمحبة. وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية. والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذُله، وانكسار قلبه. كما في الأثر الإسرائيلي «يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه.

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيا يروي عن ربه عز وجل «أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أمّا لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابنَ آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك، وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أمّا لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابنَ آدم، مرضتُ فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟ قال: أمّا إن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟ قال: أمّا إن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أمّا لو عُدته لوجدتني عنده» فقال في عيادة المريض «لوجدتني عنده» وقال في الإطعام، والإسقاء «لوجدت ذلك عندي» ففرق بينها. فإن المريض مكسور الإطعام، والإسقاء «لوجدت ذلك عندي» ففرق بينها. فإن المريض مكسور

القلب، ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده.

وهذا \_ والله أعلم \_ هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم، والمسافر، والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غربة المسافر وكَسْرته مما يجده العبد في نفسه. وكذلك الصوم، فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية، ويذلها.

والقصد: أن شمعة الجبر والفضل والعطايا، إنما تنزل في شمعدان الانكسار. وللعاصي التائب من ذلك أوفر نصيب: يوضحه:

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة، من كثير من الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف «قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة. ويعمل الطاعة فيدخل بها النار، قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نُصْبَ عينيه، إن قام، وإن قعد، وإن مشى: ذكر ذنبه. فيحدث له انكساراً، وتوبة، واستغفاراً، وندماً، فيكون ذلك سبب نجاته، و يعمل الحسنة. فلا تزال نصب عينيه. إن قام وإن مشي، كلما ذكرها أورثته عجباً وَكِبْراً وَمِنَّةً. فتكون سبب هلاكه. فيكون الذنب موجباً لترتب طاعات وحسنات، ومعاملات قلبية، من خوف الله والحياء منه، والإطراق بين يديه منكساً رأسه خجلاً، باكياً نادماً، مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صوالة، وكِبْراً وازدراء بالناس، ورؤيتهم بعين الاحتقار ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله، وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته، الصائل بها، المانّ بها، وبحاله على الله عز وجل وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك. فالله شهيد على ما في قلبه. ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه. ويخضعوا له. ويجد في قلبه بُغضة لمن لم يفعل به ذلك. ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامناً. ولهذا تراه عاتباً على من لم يعظمه ويعرف له حقه. متطلباً لعيبه في قالب حمية لله، وغضب له، وإذا قام

ممن يعظمه ويحترمه، ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا، فتح له باب المعاذير والرجاء. وأغمض عنه عينه وسمعه. وكَفَّ لسانه وقلبه، وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه.

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به. و يعرفه قدره. و يكفي به عباده شره. و ينكس به رأسه، و يستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده. فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة. و يكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال. كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه:

يا آدم، لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كَيَسِك. فقد اسْتُخْرِج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به. وألبست بها حلة العبودية.

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل

يا آدم، إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي، وجودي وكرمي، على من عصاني «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم».

يا آدم، كنت تدخل عَلَيَّ دخول اللوك على اللوك. واليوم تدخل عليًّ دخول العبيد على اللوك.

يا آدم، إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي، وتوبتي، وأنا التواب الرحيم؟.

يا آدم، لا تجزع من قولي لك (اخرج منها) فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة. وابذر بذر التقوى. وأمطر عليه سحائب الجفون. فإذا اشتد الحَبُّ واستغلظ، واستوى على سُوقه، فتعال فاحصده.

يا آدم، ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إليّ في الصعود، وما أخرجتك منها نفياً لك عنها، ما أخرجتك منها إلا لتعود.

إن جرى بيننا وبينك عَتْب وتناءت منا ومنك الديار فالحداد الذي عهدت مقيم والعشار الذي أصبْت جُيار يا آدم، ذنب تذل به لدينا، أحب إلينا من طاعة تُدِلُّ بها علينا.

يا آدم، أنين المذنبين، أحب إلينا من تسبيح المدلّين.

«يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك.

يا ابن آدم، لو لقيتَني بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً. أتيتك بقرابها مغفرة».

يذكر عن بعض العباد: أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت، أن يعصمه ثم غلبته عيناه، فنام. فسمع قائلاً يقول: أنت تسألني العصمة، وكل عبادي يسألونني العصمة. فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلى؟ ونحو هذا من الكلام.

يا ابن آدم، إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئاً، أقمت حملة عرشي ومَنْ حوله يسبحون بحمدي و يستغفرون لك وأنت على فراشك. وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر «يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فمن علم أنّي ذو قدرة على المغفرة عفرت له ولا أبالي» ﴿ قُلْ يا عبادي الّذينَ أَسْرَفُوا على أنفُسِهم لا تقنطُوا مِنْ رحمةِ الله إنّ الله يَغفرُ الذنوب جَميعاً. الله مُوَ الغَفورُ الرّحيم ﴾ (١).

«يا عبدي! لا تعجز. فمنك الدعاء وعليَّ الإِجابة. ومنك الاستغفار وعليَّ المغفرة. ومنك التوبة وعليَّ تبديل سيئاتك حسنات» يوضحه:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٥٣.

الوجه السادس: وهو قوله تعالى: ﴿ إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَملاً صَالِحاً فَأُولئكَ يُبَدِّلُ اللهُ سُيَآتِهِمْ حَسَنات. وكانَ الله عُفوراً رَحيماً ﴾(١) وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس رضي الله عنها «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت. وفرحه بنزول ﴿ إنّا فتحنا لكَ فتحاً مبيناً ليغفرَ لكَ اللهُ مَا تقدّمَ مِنْ ذنبكَ وَمَا تأخّرَ ) (٢) ».

واختلفوا في صفة هذا التبديل، وهل هو في الدنيا، أو في الآخرة؟ على قولين.

فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. فبدلهم بالشرك إيماناً. وبالزنا عِفَّة وإحصاناً، وبالكذب صدقاً، وبالخيانة أمانة.

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة، وأعمالهم السيئة، بدلوا عوضها صفات جميلة، وأعمالاً صالحة، كما يبدل المريض بالمرض صحة، والمبتلى ببلائه عافية.

وقال سعيد بن المسيب، وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة. فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة.

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: إن في ذنوباً ما أراها ههنا.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ١.

قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه».

فهذا حديث صحيح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر. فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أُخرج منها، وأعطي مكان كل سيئة حسنة، صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات. إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة، فزدات حسناته. فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟.

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الأية على هذا القول، وقد علمت ما فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين.

فالاستدلال به صحيح، بعد تمهيد قاعدة، إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته. وهي أن الذنب لا بد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكفرة تارة، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشتد أثره، ولم تقو تلك الأمور على محوه. فلا بد إذا من دخول النار لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث. ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كِيْر الامتحان، ليخلص ذهب إيمانه من خبئه. فيصلح حينئذ لدار الملك.

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح. وهي أقوى الأسباب. وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار، وزال أثر الوسخ والخبث عنه، أعطي مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة والنصوح، وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها، كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة. لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة

النار، وأحب إلى الله. وإزالة النار بدل منها. وهي الأصل. فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. بوضحه:

الوجه التاسع: وهو أن التائب قد بَدَّل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجوه.

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة.. وقد تكون دونها. وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة، وصدق التائب فيها، وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه:

الوجه العاشر: أن ذنب العارف بالله و بأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر، وأعظم نفعاً، وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار وخشية، وإنابة وندم، وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه، حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيا أوقعته فيه، و يندم الشيطان على إيقاعه في الذنب، كندامة فاعله على ارتكابه. لكن شتان ما بين الندمين. والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة. فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك، وحصول عبوب الله من التوبة، وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا، ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات.

وتأمل قوله: ( يبدل الله سيئاتهم حسنات ) ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل.

وأما في الحديث: فإن الذي عُذَّب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات،

من التوبة النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات. فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كبار ذنوبه. ولما انتهى إليها ضحك. ولم يبين ما يفعل الله بها. وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين.

أحدهما: قوله: «أخبئوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها، وطمع في تبديلها. فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر. وهو به أشد فرحاً واغتباطاً.

والثاني: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك. وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان، وما يُقِرُّ به على نفسه من الذنوب، من غير أن يُقَرَّر عليها ولا يسأل عنها. وإنما عرضت عليه الصغائر.

فتبارك الله رب العالمين، وأجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، البر اللطيف، المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان، وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إله إلا هو الرحم الرحم.

## (التوبة في القرآن الكريم):

وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب، وبالاقلاع عنه في الحال، وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق آدمي: فلا بد من أمر رابع. وهو التحلل منه.

وهذا الذي ذكروه بعض مسمى «التوبة» بل شرطها، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله \_ كها تتضمن ذلك \_ تتضمن العزم على فعل المأمور

والتزامه (١) فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً، حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور، والإتيان به. هذا حقيقة التوبة. وهي اسم مجموع الأمرين. لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أفردت تضمنت الأمرين. وهي كلفظة «التقوى» (٢) التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه. وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور.

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب، وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب. فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها. والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها، فقال: ﴿ وتوبُوا إلى الله بَحميعاً أَيُّها المؤمنونَ. لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٣) فكل تائب مفلح. ولا يكون مفلحاً إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وقال تعالى: ﴿ ومَنْ لَم يَتُبْ فأولئكَ هُمُ الظَّالمونَ ﴾ (٤) وتارك المأمور ظالم، كما أن فاعل المحظور ظالم. وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. فالناس قسمان: تائب وظالم. ليس إلا. فالتائبون هم ﴿ العَابِدونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ، الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ، الآمرونَ بالمعروفِ والنَّاهُونَ عَنِ المنكر، وَالحافظونَ لحدود الله يه (٥) فحفظ حدود الله: جزء والنَّاهُونَ عَنِ المنكر، وَالحافظونَ لحدود الله يه (٥)

<sup>(</sup>۲) التقوى هي اتخاذ كل ما أعطى الله العبد ــ من عافية ، ومال وولد ، وليل ونهار ، وغير ذلك ــ وقاية يتقي بها ما يكره ويخاف . في سيره إلى ربه والدار الآخرة فإن الطريق كله عقبات ، وأعداء : من النفس الأمارة والهوى والشيطان تتناوشه ، وتجذبه ، محاولة صده وإرجاعه وإهلاكه ، وقد ابتلاه الله بكل ذلك . وآتاه ما يمكنه من السلامة والعافية والنجاح . وذلك بحسن وضع النعمة من كل ذلك موضعه ، فإن الهلاك إنما يكون بوضع هذه النعم على غير وضعها ، بالجاهلية واتباع الهوى ، وتغليب الشهوة البهيمية ، والإنسلاخ من آيات الله ، واتخاذ الشيطان ولياً من دون الله .

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ١١٢.

التوبة. والتوبة هي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي تائباً: لرجوعه إلى أمر الله من نهيه، وإلى طاعته من معصيته (١)، كما تقدم.

فإذاً «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى «التوبة» وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به. وترك ما نهى عنه.

فإذاً «التوبة» هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباظناً. ويدخل في مسماها الإسلام، والإيمان، والإحسان. وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن، وبداية الأمر وخاتمته. كما تقدم. وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلق. والأمر والتوحيد جزء منها. بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها.

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتها، فضلاً عن القيام بها علماً وعملاً وحالاً. ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه.

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام، وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة» وآثارها.

### (التوبة والاستغفار):

وأما «الاستغفار» فهو نوعان. مفرد ومقرون بالتوبة. فالمفرد: كقول نوح

<sup>(</sup>۱) بل لرجوعه إلى الله مولاه وحبيبه. وتخليصه نفسه من عدوه. فإن عدوه يريده لشقائه. فيجذبه إليه بحبل الحيوانية وسفهها وجهلها وشهواتها. والله مولاه يريده لسعادته، وهو يتودد إليه بجميع ما يعطيه في نفسه وما سخر له، ويجذبه إليه بأسباب نعمه التي لا تحصى. ومن أقواها: آياته في إلانفس والآفاق، وسننه التي لا تتبدل. وما يوحي الله إلى رسله من الهدى والبصائر ٢٠٤٦ (قد جاء كم بصائر من ربكم. فمن أبصر فلنفسه. ومن عمي فعليها. وما أنا،عليكم بحفيظ).

عليه السلام لقومه (استغفروا ربّكُمْ إنه كانَ غَفّاراً \* يُرسل السّماء عليكم مِدْرَاراً (١) وكقول صالح لقومه: (ولولا تستغفرون الله لَعلّكُمْ تُرحونَ (٢) مِدَوله: (وَمَا كانَ الله وكقوله تعالى: (واستغفروا الله الله الله عفورٌ رَحيمٌ الله وقوله: (وَمَا كانَ الله ليعذبَهُمْ وَهُمْ يَستغفرونَ (١) والمقرون الله ليعذبَهُمْ وَهُمْ يَستغفرونَ (١) والمقرون كقوله تعالى: (استغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه يُمتعكم مَتاعاً حَسناً إلى أجلٍ مسميً ويُؤتِ كلّ ذي فضلٍ فَضلهُ (٥) وقول هود لقومه: (استغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه يُرسل السّماء عليكم مِدْرَاراً (٢) وقول صالح لقومه: (هو أشّاكُمْ مِنْ الأرضِ واستعمركُمْ فيها. فاستغفروه ثمّ توبوا إليه إنّ ربّي قريبٌ عبيبٌ (٧) وقول شعيب: (واستغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه إنّ ربّي رحيمٌ ودودٌ (٨) فالاستغفار المفرد كالتوبة. بل هو التوبة بعينها. مع تضمنه طلب المغفرة من الله. وهو محو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس: أنها الستر (١). فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له. ولكن الستر لازم مسماها أو حزؤه. فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم.

<sup>(</sup>١) سورة نوح الآية (١٠-١١). (٥) سورة هود الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ٤٦. (٦) سورة هود الآية ٥٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٩٩.
 (٧) سورة هود الآية ٦١.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية ٣٣.
 (٨) سورة هود الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٩) الاستغفار: طلب الغفر. وهو الستر، ستر العيوب والنقائص المهلكة الضارة وأكبر عيب الإنسان ونقصه: هو جهله وظلمه. فبخطام الجهل والظلم يجره العدو إلى ما يهلكه و يرديه، وسترهما إنما يكون باليقظة والحرص على الانتفاع بما يؤتيه الله ربه من العلم والعدل والإحسان. وكلما غفل العبد عن كرامته الإنسانية، التي نفخها الله فيه من روحه، كلما أخلد إلى أرض البهيمية، فاشتد جهله وظلمه، وفضح نفسه. وكلما عني بإنسانيته وغذاها بالتفكر في آيات الله وسننه الكونية في نفسه وفي الآفاق، وتدبر آياته العلمية المرسل بها رسله. كلما غفر الله له وسترمن عيوبه ونقصانه. وبهذا يفهم قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ١٠٤٨ (ليغفر لك الله ما تقدم من ذبك وما تأخر و يتم نعمته عليك) فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأت منكراً قط، ولا عصى ربه قط ولا فسق عن أمره. وإنما هو ستر عيوب البشرية وجبلاتها بما أوتي من العلم والهدى الذي مكن له ربه به. من التحكم في هذه الطبائع البشرية، والإحسان بها وفيها. حتى كان الحكيم الرشيد عليه الصلاة والسلام.

وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه المغفر، لما يقي الرأس من الأذى. والستر لازم لهذا المعنى. وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراً، ولا القبع ونحوه مع ستره. فلا بد في لفظ «المغفر» من الوقاية. وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعذبَهُمْ وَهُمْ يستغفرونَ ﴾ (١) فإن الله لا يعذب مستغفراً. وأما من أصر على الذنب، وطلب من الله مغفرته. فهذا ليس باستغفار مطلق. ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار. وكل منها يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق.

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فها هنا ذنبان: ذنب قد مضى: فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب يخاف وقوعه، فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله.

وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره.. و يرجع إلى الطريق التي فيها نجاته. والتي توصله إلى مقصوده. وفيها فلاحه.

فههنا أمران لا بد منها: مفارقة شيء. والرجوع إلى غيره. فخصت «التوبة» بالرجوع، و «الاستغفار» بالمفارقة. وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. ولهذا جاء \_ والله أعلم \_ الأمرين. ولهذا جاء \_ والله أعلم \_ الأمرين مقارقة الباطل.

وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المنفعة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٣٣.

فالمغفرة أن يقيه شر الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. وكل منها يستلزم الآخر عند إفراده. والله أعلم.

# (حقيقة التوبة النصوح):

وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقها. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُو تُوبُوا إِلَى الله نَصُوحاً. على ربّكم أَنْ يكَفِّرَ عنكُمْ سيئاتكُمْ و يُدْخِلْكُمْ جَنَّات عِجري مِنْ تحتِهَا الْأَنهَارُ ﴾ (١) فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرها بروال ما يكره العبد. ودخول الجنات وهو حصول ما يحب العبد منوطاً بحصول التوبة النصوح. و ((النصوح) على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة. كالشَّكور والصبور. وأصل مادة (ن ص ح) لحلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة. وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنَصَح إذا خلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش.

وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر ابن الخطاب، وأبي بن كعب رضي الله عنها «التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضَّرْع» وقال الحسن البصري «هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى، مجمعاً على أن لا يعود فيه» وقال الكلبي «أن يستغفر باللسان، ويندم بالقلب، ويمسك بالبدن» وقال سعيد بن المسيب «توبة نصوحا. تنصحون بها أنفسكم» جعلها بمعنى ناصحة للتائب، كضروب المعدول عن ضارب.

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أي قد نصح فيها التائب ولم يَشُبْها بغش. فهي إما بمعنى منصوح فيها، كركوبة وحَلوبة، بمعنى مركوبة ومحلوبة، أو بمعنى الفاعل. أي ناصحة كخالصة وصادقة.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية ٨.

وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان.

قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء.

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته.

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها. بحيث لا يبقى عنده تردد، ولا تلوُّم ولا انتظار. بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها.

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لحض الحوف من الله وخشيته، والرغبة فيا لديه، والرهبة مما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته، ومنصبه ورياسته، ولحفظ حاله، أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس، أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الدنيا، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل.

فالأول: يتعلق بما يتوب منه، والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه. والأوسط: يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيها، والإخلاص، وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه، وتمحو جميع الذنوب. وهي أكمل ما يكون من التوبة. والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

### (الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب):

في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، وذكر كلا منها منفرداً عن الآخر. فالمقترنان كقوله تعالى حاكياً عن عباده المؤمنين: ﴿ رَبّنا فاغفر لنَا ذنو بَنَا وكفِّرْ عنّا سَيئاتِنَا وتَوفَنَا مع

الأبرار ﴾ (١) والمنفرد كقوله: ﴿ والَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحاتِ وآمنوا بمانزلَ على محمدٍ \_ وهُوَ الحقّ مِنْ رَبّهم \_ كفرَ عَنهُمْ سيئاتِهِمْ وأصلحَ بَالهُمْ ﴾ (٢) وقوله في المغفرة: ﴿ ولهم فيها مِنْ كلِّ الشَّمراتِ ومغفرةٌ مِنْ رَبّهِمْ ﴾ (٣) وكقوله: ﴿ رَبّنا اغفر لنّا ذنو بَنَا وإسرافنا في أمرنَا ﴾ (٤) ونظائره.

فههنا أربعة أمور: ذنوب، وسيئات، ومغفرة، وتكفير.

قالذنوب: المراد بها الكبائر. والمراد بالسيئات: الصغائر. وهي ما تعمل فيه الكفارة، من الخطأ وما جرى مجراه. ولهذا جعل لها التكفير. ومنه أخذت الكفارة. ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. فلا تعمل في قتل العمد. ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة.

والدليل على أن السيئات هي الصغائر، والتكفير لها: قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنبُوا كَبائرَ مَا تُنهَونَ عنهُ نكفّر عنكُمْ سيئاتكُمْ ونُدْخِلكُمْ مُدْخَلاً كَرِماً ﴾ (٥) وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر».

ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفير» ولهذا كان مع الكبائر، والتكفير مع الصغائر (٦). فإن لفظ «المغفرة» يتضمن الوقاية والحفظ. ولفظ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٩٣٠. (٤) سورة آل عمران الآية ١٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ٢. (٥) سورة النساء الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ١٥.

<sup>(</sup>٦) قال السيد رشيد: لم يبسط المصنف هذا البحث حق البسط كعادته. أما «التكفير» فهو مستعمل في السيئات. وكذلك العفو. والمغفرة في الذنوب كما قال. وأما تخصيص الذنوب بالكبائر، والسيئات بالصغائر، وجعل التكفير للصغائر فقط. والمغفرة للكبائر فهو محل نظر. فالذنب مشتق من ذنب الدابة. وهو كل ما له عاقبة وتبعة تلحقه لا تتفق مع مصلحة فاعله، ومنفعته ومراده، وربما لا يكون معصية البتة. بل اجتهاداً لم يوافق المقصد، ولذلك أضيف الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون السيئة. ومثاله اجتهاده في الإذن لمن استأذنه في التخلف عن غزوة تبوك. وقال الله في قوم لوط ١١٠٤٧ (ومن قبل كانوا يعملون السيئات) وكانت من الكبائر. وكما قال

(التكفير) يتضمن الستر والإزالة، وعند الإفراد: يدخل كل منها في الآخر. كما تقدم. فقوله تعالى: ﴿ كفر عنهم سيآتهم ﴾ يتناول صغائرها وكبائرها، ومحوها ووقاية شرها. بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال. كما قال تعالى: ﴿ ليكفّرَ اللهُ أُسوأ الّذي عَمِلُوا ﴾ (١).

وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة. كقوله في الحديث الصحيح «ما يصيب المؤمن من هَمَّ ولا غم ولا أذى \_ حتى الشوكه يشاكها \_ إلا كفر الله بها من خطاياه» فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب. ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة، أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب. فهي كالبحر لا يتغير بالجيف. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث.

فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. فإن لم تف بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبده خيراً أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة. فورد القيامة طيباً طاهراً، فلم يحتج إلى التطهير الرابع.

# (توبة العبد الى الله محفوفة بتوبة من الله):

وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها. وتوبة منه بعدها. فتوبته بين توبتين من ربه، سابقة ولاحقة. فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً وإلهاماً، فتاب العبد. فتاب الله عليه ثانياً، قبولاً وإثابة. قال الله سبحانه

قال تعالىٰ: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم). وقال أيضاً: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة) فاستعمل «المغفرة» في اللمم. وهي الصغائر قطعاً. كما استعمل التكفير في السيئات. وفي كون المراد بها الصغائر في آية آل عمران وآية النساء هذه: نظر. والسيئة مشتقة من السوء. وهو ما يسوء فاعله في دنياه وآخرته أو فيها جميعاً.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٣٠.

وتعالى: ﴿ لقدْ تَابَ الله على النبي والمهاجرينَ والأنصارِ الّذينَ اتبعوهُ في ساعةِ العسرةِ مِنْ بعدِ مَا كَادَ يزيغُ قُلوبُ فريقٍ منهُمْ. ثمَّ تابَ عليهِمْ إنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رحيمٌ. وعلى الثَّلاثةِ اللَّذينَ خُلِفوا. حتى إذا ضاقَتْ عليهمُ الأرضُ بما رَحُبتْ. وضاقَتْ عليهمْ أنفسهُمْ. وظنوا أنْ لا مَلْجُعاً مِنَ الله إلاّ إليهِ، ثمَّ تابَ عليهمْ ليتوبوا. إنَّ الله هو التَّوابُ الرَّحيمُ ﴾ (١) فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلهم تائبين. فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم. فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم. والحكم ينتني لانتفاء عليته.

ونظير هذا: هدايته لعبده قبل الاهتداء (٢). فيهتدي بهدايته. فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فإن من ثواب الهدى: الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله تعالى والذين اهتدوا زَادَهُم هُدًى ﴾ (٣) فهداهم أولا فاهتدوا، فزادهم هدًى ثانياً. وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى ﴿ فلما زَاغُوا أَزاغَ الله ُ قُلوبَهُمْ ﴾ (١) فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم.

وهذا القدر من سر اسميه «الأول، والآخر» فهو المعدُّ. وهو الممدّ. ومنه السبب والمسبب. وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه، كما قال أعرف الخلق به «وأعوذ بك منك» والعبد تواب. والله تواب. فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد الإباق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد.

سورة التوبة الآية (١١٧–١١٨).

<sup>(</sup>٢) فقد أعطاه ربه هداية الفطرة قال تعالى: (إنا خلقنا الأنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فجعلناه سميعاً بصيراً. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) فإن أحسن الاهتداء بهداية الفطرة في سمعه و بصره وفؤاده، وشكر ربه عليها باستعمالها في إيصال المعلومات إلى فؤاده على حقيقتها التي خلقها الله، فعقلها وأحسن ترتيبها والاستفادة منها. زاده الله هدى وزاده من نعمة التفكر والتأمل صفاء ونوراً، اهتدى به إلى الفقه في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم (ومن لم يجعل الله نوراً فا له من نور).

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الصف الآبة ٥.

و «التوبة» لها مبدأ ومنهى. فبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم، الذي نصبه لعباده، موصلاً إلى رضوانه. وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ﴾ (١) و بقوله: ﴿ وإنك لهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ﴾ (٢) و بقوله: ﴿ وَهُدُوا إلى الطيب من القول. وهُدُوا إلى صراط المحميد ﴾ (٣٠٠:

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً إلى جنته. فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة: رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا هو أحد التأويلات في قوله تعالى: ﴿ ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ﴾ (٤) قال البغوي وغيره «يتوب إلى متاباً: يعود إليه بعد الموت، متاباً حسنا يفضل على غيره» فالتوبة الأولى \_ وهي قوله: «ومن تاب» \_ رجوع عن الشرك. والثانية: رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة.

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادها، فليجعل توبته إلى الله وحده، ولوجهه خالصاً، لا لغيره.

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه. ورجع إليه. والمعنى: فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره.

ونظير هذا \_ على أحد التأويلين \_ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرسول بَلُّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكَ. وإن لم تفعل لها بلَّغت رسالته ﴾ (٥) أي اعلم ما يترتب على من عصى أوامره ولم يبلغ رسالته.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥٣. (٤) سورة الفرقان الآية ٧١.

 <sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية (٢٥-٥٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٢٤.

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوي العزم وصار جازماً: وُجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى: بالعزم والقصد لفعلها. والثانية: بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى: فمن تاب إلى الله قصداً ونية وعزماً، فتوبته إلى الله عملاً وفعلاً. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

#### (الذنوب):

و «الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر. بنص القرآن والسنة، وإجماع السلف و بالاعتبار. قال الله تعالى ﴿ إِنْ تَجتنبوا كبائرَ ما تُنْهَونَ عنهُ نكفَّرْ عنكم سيئاتِكُمْ ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَجتنبونَ كَبائرِ الإِثْمِ والفواحشَ إلاَّ اللَّمَمَ ﴾ (٢) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الصلوات الحمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان \_ مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر».

وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الاسفرائيني أنه قال: الذنوب كلها كبائر، وليس فيها صغائر. فليس مراده: أنها مستوية في الإثم، بحيث يكون إثم النظر المحرم، كإثم الوطء في الحرام. وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عُصِي بها كلها كبائر. ومع هذا فبعضها أكبر من بعض. ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى.

والذي جاء في لفظ الشارع، تسمية ذلك «لَمَماً» و «مُحَقّرات» كما في الحديث «إياكم ومُحقّرات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور في الآية، من الكبائر. حكاه البغوي وغيره.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية ٣٢.

قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يُلِمَّ بالكبيرة مرة. ثم يتوب منها. و يقع فيها ثم ينتهي عنها، لا يتخذها دأبه. وعلى هذا يكون استثناء ((اللمم)) منَ الاجتناب إذ معناه: لا يصدر منهم، ولا تقع منهم الكبائر إلا لمماً.

والجمهور على أنه استثناء من الكبائر، وهو منقطع. أي لكن يقع منهم اللمم.

وحسَّنَ وقوع الانقطاع بعد الإيجاب \_ والغالب خلافه \_ أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ. إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً. فالمعنى: لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش. فحسن استثناء اللمم.

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل في الاستثناء الاتصال. ولا سها وهو من موجب.

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. ثم اختلفوا في فصلين. أحدهما: في «اللمم» ما هو؟ والثاني: في «الكبائر» وهل لها عدد يحصرها، أو حَدُّ يحدها؟ فلنذكر شيئاً يتعلق بالفصلين.

## (آراء السلف في اللمم):

فأما «اللمم» فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة، ثم لا يعود إليه. وإن كان كبيراً (١). قال البغوي: هذا قول أبي هريرة، ومجاهد، والحسن، ورواية عطاء عن ابن عباس. قال: وقال عبدالله بن عمرو بن العاص «اللمم ما دون الشرك» قال السدى: قال أبو صالح: سُئلتُ عن قول

<sup>(</sup>۱) معرفة لغة العرب. وضم الآيات والنصوص إلى بعضها، مثل قول الله تعالى ۲۰۱۰ (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فإذا هم مبصرون) واخواتها يدل على أن «اللمم» هو الذنب مهما كان يسارع المؤمن إلى التخلص منه وانتزاع نفسه منه، كرها له، ورغبة في الانابة والرجعة إلى الله ربه. والاظهر: أن الاستثناء متصل.

الله عز وجل «إلا اللمم؟» فقلت: «هو الرجل يُلِمُّ بالذنب ثم لا يعاوده» فذكرت ذلك لابن عباس فقال «لقد أعانك عليها ملك كريم».

والجمهور: على أن «اللمم» ما دون الكبائر. وهو أصح الروايتين عن ابن عباس، كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال «ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حَظّه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين: النظر. وزنا اللسان: النطق. والنفس تَمَنّى وتشتهي. والفرجُ يصدّق ذلك أو يكذّبه» رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه «والعينان زناهما: النظر. والأذنان: زناهما الاستماع. واللسان: زناه الكلام. واليد: زناها البطش. والرّجلُ: زناها النخطري».

وقال الكلبي «اللمم» على وجهين. كل ذنب لم يذكر الله عليه حَداً في الدنيا. ولا عناباً في الآخرة. فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس، ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم، يُلِيَّم به المسلم المرة بعد المرة. فيتوب منه.

قال سعيد بن المسيب: هو ما ألمَّ بالقلب. أي ما خطر عليه.

قال الحسين بن الفضل: «اللمم» النظر من غير تعمد. فهو مغفور. فإن أعاد النظر. فليس بلمم، وهو ذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« إن تغفر اللهم تغفر جَمًّا \* وأي عبد لك لا ألما »

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. فالله لا يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين «أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت، وزيد بن أسلم.

والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب، كالنظرة، والغمزة،

والقبلة، وتحو ذلك. هذا قول جهور الصحابة ومن بعدهم. وهو قول أبي هريرة وعبدالله بن مسعود. وابن عباس، ومسروق، والشعبي. ولا ينافي هذا قول أبي هريرة، وابن عباس في الرواية الأخرى «إنه يلم بالكبيرة تم لا يعود إليها» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذا، ويكون على وجهين. كما قال الكلبي، أو أن أبا هريرة، وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة — ولم يصر عليها، بل حصلت منه فلتة في عمره — باللمم. ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث. وإنما كنيف المتنت على من اتخذ الذنب عادته، وتكرر منه مراراً كثيرة. وفي ذلك يخاف المتنت على من اتخذ الذنب عادته، وتكرر منه مراراً كثيرة. وفي ذلك أنه «دُفع إليه سارق. فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت غير هذه المرة. فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت، إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب» ألمرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت، إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب» من أبي هريرة، وابن عباس، متفقان غير مختلفين. والله أعلم.

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنه يقال: ألمّ بكذا. إذا قاربه ولم يغشه، ومن هذا سميت القُبلة والغَمْزة لَمماً، لأنها تُلِمُ بما بعدها. ويقال: فلان لا يزورنا إلا لماماً. أي حيناً بعد حين. فعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بها الآية. وليس معنى الآية «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فإنهم لا يجتنبونه» فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم، وهذا محال. وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه. فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذكر الحسنين ووصفهم بأنهم وعنبون كبائر الإثم والفواحش. ومضمون هذا: أنه لا يكون محسناً مجزياً

بإحسانه، ناجياً من عذاب الله، إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش. فحسن حينئذ استثناء اللمم. وإن لم يدخل في الكبائر. فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش.

وضابط الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه، وإن لم يدخل في نفسه. ولم يتناوله لفظه. كقوله تعالى: ﴿ لا يَسْمَعُونَ فيها لَغُواً إلاّ سَلاماً ﴾ (٢) فإن «السلام» داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام. وكذلك قوله: ﴿ لا يذوقونَ فيها بَرداً ولا شَراباً إلاّ حميماً وَغسّاقاً ﴾ (٢) فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم. فكأنه قيل في الأول: لا يسمعون فيها شيئاً إلا سلاماً. وفي الثاني: لا يذوقون فيها شيئاً إلا حميماً وغساقاً. ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحاً، ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص، لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى: ﴿ ما لهم به مِنْ علم إلاّ اتّباعَ الظّانِ ﴾ (٣) فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن.

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيا يفهمه الكلام بلازمه، كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكُمُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاء إِلاً مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (٤) إذ مفهوم هذا: أن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم، فإنه عفو. وكذلك ﴿ وأن تجمعُوا بينَ الأختينِ إلا ما قدْ سَلَفَ ﴾ (٥) وإن كان المراد به: ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعله، فحسن أن يقال «إلا ما قد سلف».

فتأمل هذا فإنه من فقه العربية.

وأما قوله: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فيها المُوتَ إِلاَّ المُوتَةَ الأُ ولَى ﴾ (٦) فهذا الاستثناء هو

| سورة النساء الآبة ٢٢. | ()) | سورة مريم الآبة ٦٢. | (1) |
|-----------------------|-----|---------------------|-----|

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ الآية ٢٤. (٥) سورة النساء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٥٦. (٦) سورة الدخان الآية ٥٦.

لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء ألبتة. إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد، والتنصيص على حفظ العموم. وهذا جارٍ في كل منقطع. فتأمله فإنه من أسرار العربية.

فقوله «وما بالربع من أحد الأواري» يفهم منه لو وجدت فيها أحداً لاستثنيته ولم أعدل إلى الأواري التي ليست بأحد.

وقريب من هذا لفظة «أو» في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قلوبُكُمْ مِنْ بعدِ ذلكَ. فهي كالحجارة أو أشدُّ قسْوةً ﴾ (١) وقوله: ﴿ وأرسلناهُ إلى مائةِ ألفٍ أوْ يَزيدونَ ﴾ (٢) هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة. فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها. وأنه إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها. فذكر «أو» لههنا كالتنصيص على حفظ المائة الألف، وأنها ليست مما أريد بها المبالغة. والله أعلم.

## (آراء السلف في الكبائر):

وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضاد، وأقوالهم متقاربة.

وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغَموس».

وفيها عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ \_ ثلاثا \_ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال:

سورة البقرة الآية ٧٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ١٤٧.

الإشراك بالله، وعقوق الوالدين \_ وجلس وكان متكئاً \_ فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت».

وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شُرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال: قلت «يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نِدَا وهو خلقك. قال قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يَطْعَم معك. رقال قلت: ثم أي؟ قال: أن تُزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ﴾ (٢) ».

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. والسحرُ. وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أكبر الكبائر: أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل، فيسب أباه. و يَسُبُّ أمه، فيسب أمه».

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من أكبر الكبائر: استطالة الرجل في عِرض أخيه المسلم بغير حق».

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أكبر الكبائر: الشرك بالله. والأمنُ من مكر الله. والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله».

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسبع هن؟ قال:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٦٨.

هن إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار» وقال: «كل شيء عُصِي الله به فهو كبيرة. من عمل شيئاً منها فليستغفر الله. فإن الله لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعاً عن الإسلام، أو جاحداً فريضة، أو مكذباً بالقدر».

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله: ﴿ إِنْ تَجِتنبوا كَبائرَ ما تُنهونَ عَنهُ نكفًر عَنكم سَيّئاتكم ﴾ (١) فهو كبيرة » وقال على بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب أو لعنة ، أو عذاب.

وقال الضحاك: هي ما أوعد الله عليه حداً في الدنيا، أو عذاباً في الآخرة.

وقال الحسين بن الفضل: ما سماه الله في القرآن كبيراً، أو عظيماً. نحو قوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كبيراً ﴾ (٣) ﴿ إِنَّ قتلهُمْ كَانَ خِطْناً كبيراً ﴾ (٣) ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لظلمٌ عظيمٌ ﴾ (٤) ﴿ إِنَّ كيدكنَّ عظيمٍ ﴾ (٥) ﴿ سبحانكَ، هذا بهتان "عظيم ﴾ (٦) ﴿ إِن ذلكم كانَ عِنْدَ الله ِ عَظيماً ﴾ (٧).

قال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد. والصغائر: ما كان بينك وبين الله. لأن الله كريم يعفو. واحتج بحديث يزيد ابن هرون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينادي مناد من قبل بُطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد، إن الله عز وجل قد عفا عنكم جميعكم، المؤمنين والمؤمنات. فتواهبوا المظالم بينكم. وادخلوا الجنة برحتى».

قلت: مراد سفيان: أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٣١. (٥) سورة يوسف الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٣. (٦) سورة النور الآية ١٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة الاسراء الآية ٣١.
 (٧) سورة الأحزاب الآية ٥٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة لقمان الآية ١٣.

مظالم العباد. فانها تزول بالاستغفار، والعفو والشفاعة وغيرها. وأما مظالم العباد: فلا بد من استيفائها. وفي المعجم للطبراني «الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئاً. وهو الشرك بالله، ثم قرأ ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أَنْ يُشْرَكَ بهِ ﴾ (١) وديوان لا يترك الله منه شيئاً. وهو مظالم العباد بعضهم بعضاً. وديوان لا يعبأ الله به شيئاً. وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين الله».

ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر. لكن مستحقه أكرم الأكرمين. وما يعفو عنه من حقه و يَهَبه أضعافُ أضعاف ما يستوفيه، فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئاً لعدله. وإيصال كل حق إلى صاحبه.

وقال مالك بن مِغْول: الكبائر ذنوب أهل البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة.

قلت: يريد أن البدعة من الكبائر، وأنها أكبر من كبائر أهل السنة. فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع. وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن البدعة لا يتاب منها. والمعصية يتاب منها.

وقيل: الكبائر ذنوب العمد. والسيئات: الخطأ والنسيان. وما أُكْره عليه، وحديث النفس، المرفوعة عن هذه الأمة.

قلت: هذا من أضعف الأقوال طرداً وعكساً. فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت جنس المعاصي، حتى يكون أحدّ قسميها.

والعمد نوعان: نوع كبائر، ونوع صغائر. ولعل صاحب هذا القول يرى: أن الذنوب كلها كبائر، وأن الصغائر ما عفا الله لهذه الأمة عنه. ولم يدخل

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٨٨.

تحت التكليف. وهذا غير صحيح. فإن الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية. ويستحيل وجود النوع بدون جنسه.

وقيل: الكبائر ذنوب المستحلِّين، مثل ذنب إبليس. والصغائر: ذنوب المستغفرين. مثل ذنب آدم.

قلت: أما المستحل: فذنبه دائر بين الكفر والتأويل. فإنه إن كان عالماً بالتحريم فكافر. وإن لم يكن عالماً به فمتأول أو مقلد. وأما المستغفر: فإن استغفاره الكامل يمحو كبائره وصغائره. فلا كبيرة مع الاستغفار.

فهذا الفرق ضعيف أيضاً. إلا أن يكون مراد صاحبه: أن ما يفعله المستحل من الذنب أعظم عقوبة ثما يفعله المعترف بالتحريم، النادم على الذنب، المستغفر منه وهذا صحيح.

وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار. والسيئات مقدماتها. وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق، مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم «العينان تزنيان. والرجلان تزنيان. و يصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه».

وقيل: الكبائر ما يستصغره العباد. والصغائر: ما يستعظمونه، فيخافون مواقعته. واحتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال «إنكم لتعملون أعمالاً، هي أدق في أعينكم من الشعر. كنا نَعُدُها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات».

قلت: أما قول السدي: «الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار» فبيان للشيء بنفسه. فإن الذنوب الكبار: هي الكبائر. وإنما مراده: أن المنهي عنه قسمان. أحدهما: ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه. ونفس فعله منشأ المفسدة. فهذا كبيرة، كقتل النفس والسرقة، والقذف والزنا.

الثانى: ما كان من مقدمات ذلك ومباديه، كالنظر واللمس، والحديث

والقبلة، الذي هو مقدمة الزنا، فهو من الصغائر. فالصغائر: من جنس المقدمات. والكبائر: من جنس المقاصد والغايات.

وأما من قال «ما يستصغره العباد فهو كبائر. وما يستكبرونه فهو صغائر» فإن أراد: أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم. فهو باطل. فإن العبد يستصغر النظرة. و يستكبر الفاحشة.

وإن أراد: أن استصغا هم للذنب يكبره عند الله ، واستعظامهم له يصغره عند الله . فهذا صحيح . فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله . وكلما كبرت عنده صغرت عند الله . والحديث إنما يدل على هذا المعنى . فإن الصحابة \_ لعلو مرتبتهم عند الله وكما لهم \_ كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات . ومن بعذهم \_ لنقصان مرتبتهم عنهم . وتفاوت ما بينهم \_ صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر .

وإذا أردت فهم هذا فانظر: هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه، أو ذوقه، أو وجده، أو علقه، أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلاً أو قياساً، أو ذوقاً، أو سياسة، أو تقليد مقلّد؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه مَنْ هذا حاله، أو يكون في زمانهم. ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدّم حكمه على نص الرسول بالسيف، وقال «هذا حكمي فيه» فيالله! كيف لو رأى ما رأينا، وشاهد ما بُلينا به من تقدم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم، صلى الله عليه وسلم. ومعاداة من اطرح آراءهم. وقدم عليها قول المعصوم؟ فالله المستعان. وهو الموعد. وإليه المرجع.

وقيل: الكبائر: الشرك وما يؤدي إليه. والصغائر: ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد.

واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ َلا يغفرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيغفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمْ يَشَاء ﴾ (١).

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم \_ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى \_ «ابنَ آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً: أتيتك بقرابها مغفرة».

واحتجوا أيضاً بالحديث الذي روي مرفوعاً وموقوفاً «الظلم ثلاث دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئاً. وهو الشرك. وديوان لا يترك الله منه شيئاً. وهو ظلم العبد نفسه ظلم العباد بعضهم البعض. وديوان لا يعبأ به الله شيئاً. وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه».

فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة. ولا حجة لهم في شيء منه.

أما الآية: فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره. لأن الشرك لا يغفر إلا التوبة منه. وأما ما دون الشرك: فهو موكول إلى مشيئة الله. وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك. وهذا حق. فإن أراد أرباب هذا القول هذا: فلا نزاع فيه. وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك: فهو صغيرة في نفسه. فباطل.

فإن قيل: فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة. فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل هما في حق التائب، أم غير التائب؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر في حق غير التائب؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله: ﴿ قُلْ يَا عباديَ الذين أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لا تَقْتَطُوا من رحمة الله. إنّ الله يغفرُ الذّنوبَ جميعاً. إنّهُ هوَ الغفورُ الرحيمُ ﴾ (٢)؟.

فالجواب: أن كل واحدة من الآيتين لطائفة ، فآية النساء ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفُرُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٥٣.

أَنْ يشركَ بهِ و يغفرُ مَا دونَ ذلكَ لمنْ يشاءُ ﴾ (١) هي لغير التائبين في القسمين.

والدليل عليه: أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الشرك يغفر بالتوبة، وإلا لم يصح إسلام كافر أبداً.

وأيضاً فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء. ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها. وقيد. وهذا يدل على أنه حكم غير التائب.

وأما آية الزمر ﴿إن الله يَغفرُ الذُّنوبَ جَمِعاً ﴾ (٢) فهي في حق التائب. لأنه أطلق وعمم. فلم يخصها بأحد. ولم يقيدها بذنب، ومن المعلوم بالضرورة: أن الكفر لا يغفره. وكثير من الذنوب لا يغفرها. فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب. فكل من تاب من أي ذنب كان: غفر له (٣).

وأما الحديث الآخر ((لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، أتيتك بقرابها مغفرة» فلا يدل على أن ما عدا الشرك كله صغائر، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئاً فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. ولكن ينبغي أن يعلم الرتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح، وتعلقها بها. وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، و يقع الخلط والتخبيط.

#### (التوحيد):

فاعلم أن هذا النفي العام للشرك \_ أن لا يشرك بالله شيئاً ألبتة \_ لا يصدر من مصر على معصية أبداً، ولا يمكن مُدمنُ الكبيرة والمصِرُ على الصغيرة أن يصفو له التوحيد، حتى لا يشرك بالله شيئاً. هذا من أعظم المحال. ولا يلتفت إلى جَدَليّ لا حَظّ له من أعمال القلوب. بل قلبه كالحجر أو أقسى،

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٤٨.

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) وهي مشروطة بالآيات بعدها قال تعالىٰ: (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له \_إلى قوله \_ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. وكنت من الكافرين).

يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعاً لم يلزم منه محال لذاته!

فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله. واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله: ما يصير به منغمساً في بجار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه، إن كان له عقل. فإن ذُلَّ المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفاً من غير الله. وذلك شرك. ويورثه محبة لغير الله، واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه. فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهذا حقيقة الشرك.

نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل، وعباد الأصنام. وهو توحيد الربوبية. وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله. ولو أنجى هذا التوحيد وحده، لأنجى عباد الأصنام. والشأنُ في توحيد الإلهية، الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين (١).

والمقصود: أن من لم يشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا، مصرّاً عليها، غير تائب منها، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع، والذل والخوف والرجاء للرب تعالى.

وأما حديث الدواوين: فإنما فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده أن يهبه و يسقطه. ولا يحتفل به و يعتني به كحقوق عباده. وليس معناه: أنه لا يؤاخذ به ألبتة، أو أنه كله صغائر. وإنما معناه: أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة، ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين.

 <sup>(</sup>١) شه در الإمام ابن القيم من محقق، خبير بطب القلوب وأدوائها، ومن فقيه بصير بحقيقة دين الله،
 وما شرع لخير الإنسانية.

فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما احتجوا به. والله أعلم.

وقالت فرقة: الصغائر ما دون الحدين، والكبائر: ما تعلق بها أحد الحدين.

ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة. فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا، كالزنا وشرب الخمر. والسرقة والقذف. أو عليه وعيد في الآخرة، كأكل مال اليتيم، والشرب في آنية الفضة والذهب، وقتل الإنسان نفسه، وخيانته أمانته، ونحو ذلك. فهو من الكبائر. وصدق ابن عباس رضي الله عنها في قوله «هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع».

## (آراء في الكبيرة):

ولههنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن « الكبيرة » قد يقترن بها \_ من الحياء والخوف، والاستعظام لها \_ ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة \_ من قلة الحياء، وعدم المبالاة، وترك الحوف، والاستهانة بها \_ ما يلحقها بالكبائر. بل يجعلها في أعلى رتبها.

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وهو قدر زائد على مجرد الفعل. والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره.

وأيضاً فإنه يُعْفَى للمحب، ولصاحب الإحسان العظيم، ما لا يعنى لغيره، و يسامَح بما لا يسامح به غيره.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية \_قدس الله روحه \_ يقول: أنظر إلى موسى \_صلوات الله وسلامه عليه \_ رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها، وجَرَّ بلحية نَبِيِّ مثله، وهو لهرون، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورَفْعِه عليه، وربَّه تعالى يحتمل له ذلك كله، ويحبه و يكرمه و يُدَلّلهُ (١). لأنه قام لله تلك

<sup>(</sup>١) هذه كلمة سبق بها اللسان والقلم، ولكل جواد كبوة. وكان الأولى «يتجاوز» أو نحوها. وهذا عجيب ممن لتي أشد ألوان الأذى في الدفاع عن أسهاء الله.

المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدع بأمره، وعالج أُمَّتَيْ القِبْط وبني إسرائيل أشد المعالجة. فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر.

وانظر إلى يونس بن مَتَّى حَيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، غاضب ربه مرة. فأخذه وسَجَنه في بطن الحوت. ولم يحتمل له ما احتمل لموسى. وفرق "بين مَنْ إذا أتى بذنب واحد، ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع. كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله. وتذكّرُ به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون: ﴿ فلولا أنّهُ كانَ مِنَ المسبّحينَ. لَلَبِثَ في بطنه إلى يوم يبعثونَ ﴾ (١). وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له وقال: ﴿ آمَنْتُ أَنّهُ لا إله إلا الّذي آمنتْ بِهِ بَنُو إسْرائيلَ ﴾ (٢) قال له جبريل: (آلآنَ وَقَدْ عصَيْتَ قبلُ، وكُنْتَ مِنَ المفسِدينَ؟).

وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن ما تذكرون من جلال الله \_ من التسبيح، والتكبير، والتحميد \_ يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل. يذكّرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ » ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك. لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له. ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكما كان توحيد العبد أعظم. كانت مغفرة الله له أتم. فن لقيه لا يشرك به شيئاً ألبتة غفر له ذنوبه كلها، كائنة ما كانت. ولم يعذب بها.

سورة الصافات الآية (١٤٣-١٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٩٠.

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. بل كثير منهم يدخل بذنوبه. و يعذب على مقدار جرمه. ثم يخرج منها. ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علماً بما قدمناه.

ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه.

أعلم أن أشعة «لا إله إلا الله » تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور \_قوة ، وضعفاً \_ لا يحصيه إلا الله تعالى.

فن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس.

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري.

ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم.

وآخر: كالسراج المضيء. وآخر كالسراج الضعيف.

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم ، وبين أيديهم ، على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة ، علماً وعملاً ، ومعرفة وحالاً .

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد: أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة، ولا ذنباً، إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده. الذي لم يشرك بالله شيئاً. فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فساء إيمانه قد حُرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. فلا ينال منها السارق إلا على غرَّة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سُرق منه استنقذه من سارقه. أو حَصَّل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس. ليس كمن فتح لهم خزانته، وَوَلِّي الباب ظَهره.

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل

شيء ومليكه. كما كان عُبّاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن حمن محبة الله، والخضوع له، والذل له، وكمال الانقياد لطاعته، وإخلاص العبادة له، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال، والمنع، والعطاء، والحب، والبغض -: ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي، والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله» وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم منسوخة. وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي، واستقرار الشرع. وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار. وأول بعضهم الدخول بالخلود. وقال: المعنى لا يدخلها خالداً. ونحو ذلك من التأو يلات المستكرهة.

والشارع \_صلوات الله وسلامه عليه \_ لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط. فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم. وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من قول القلب، وقول اللسان. وقول القلب: يتضمن من معرفتها، والتصديق بها، ومعرفة حقيقة ما تضمنته \_ من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله، المختصة به، التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب: علماً ومعرفة ويقيناً، وحالاً (١) \_: ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب، فإنما هو القول التام. كقوله صلى الله عليه وسلم: «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة،

<sup>(</sup>١) ومعرفة ما يناقضها وبهدمها، من تعظيم ما اتخذه المشركون من خرافات ووثنيات، والاعتذار لهم عن ذلك وعها اتخذوا من آلهة ومعبودات ومقدسات، وطاعة أحبار ورهبان في معصية الله. فإن عمر رضي الله عنه قال: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» فإنما وقع من وقع في مناقضة التوحيد وهدمه بالأقوال والأعمال: من التقليد الأعمى. وأنه يسر في دينه على غير هدى ولا بصيرة.

خُطَّتْ عنه خطاياه \_ أو غفرت ذنو به \_ ولو كانت مثل زَبَدِ البحر » وليس هذا مرتباً على مجرد قول اللسان.

نعم من قالها بلسانه، غافلاً عن معناها، معرضاً عن تدبرها، ولم يواطىء قلبه لسانه. ولا عرف قدرها وحقيقتها. راجياً مع ذلك ثوابها. حَطَّتُ من خطاياه بحسب ما في قلبه (١). فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة. وبينها في التفاضل كها بين السهاء والأرض. والرجلان يكون مقامها في الصف واحداً، وبين صلاتها كها بن السهاء والأرض.

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كِفة، ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مَدُّ البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب.

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة. وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر الذي ثَقَّلَ بطاقة ذلك الرجل، وطاشت لأجله السجلات: لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفردت بطاقته بالثقل والرزانة.

وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى. فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، وذكر من هو معرض عنك غافل ساه، مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك، وإيثاره عليك. هل يكون ذكرهما واحداً؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة، أو عبداك، أو زوجتاك، عندك سواء؟.

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. وحملته ــ وهو في تلك الحال ــ على أن جعل ينوء بصدره. ويعالج سكرات الموت. فهذا أمر آخر، وإيمان آخر. ولا جرم أن أُلحق بالقرية الصالحة. وجُعل من أهلها.

<sup>(</sup>١) وهل جاء الشرك والكفر إلا من هذه العفلة، والإعراض عن تدبرها، وعدم الحذر من كل ما يناقضها وبهدمها. وهل كان و يكون دين الجاهلية الباطل إلا من هذه الغفلة والإعراض، ثم يزداد غفلة بالغرور والأماني الكاذبة برجاء الثواب.

وقريب من هذا: ما قام بقلب البَغيّ التي رأت ذلك الكلب \_ وقد اشتد به العطش يأكل الثرى \_ فقام بقلبها ذلك الوقت \_ مع عدم الآلة، وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها \_ ما حملها على أن غَررت بنفسها في نزول البئر، وملء الماء في خُفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف. وحَمْلِها خفها بفيها. وهو ملآن، حتى أمكنها الرُّقِيُّ من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الحنف بيدها حتى شرب. من غير أن ترجو منه جزاءاً ولا شكوراً. فأحرقت أنوارُ هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء، فغفر لها.

فهكذا الأعمال والعمال عند الله. والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي، الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهباً. والله المستعان.

# (المحبة والتسامح):

فإن قيل: قد ذكرتم: أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره. ويعنى للولي عما لا يعنى لسواه. وكذلك العالم أيضاً، يغفر له ما لا يغفر للجاهل. كما روى الطبراني بإسناد جيد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله عسبحانه إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد، قال للعلماء: إنّي كنت أعبد بفتواكم، وقد علمت أنكم كنتم تخلطون كما يخلط الناس، وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم» هذا معنى الحديث، وقد روي مسنداً ومرسلاً.

فهذا الذي ذكرتم صحيح. وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان، ولكن ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره؟ كقوله تعالى: ﴿ يَا نَسَاءَ النَّبِيِّ، مَنْ يَأْتِ مَنْكَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِيّنَةٍ يَضَاعَفُ لَمَا العذابُ ضِعفينِ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ ولولا أَنْ تَبَتَناكَ لقد كِدْتَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٣٠.

تركنُ إليهم شيئاً قليلاً \* إذاً لأذقناكَ ضِعْف الحياةِ وضعف المماتِ. ثمّ لا تجد لك علينا نصيراً ﴾ (١) أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء. ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. أي ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ﴿ ولو تَقَوّلَ علينا بعضَ الأقاويلِ. لأخذنا منه باليمينِ. ثمّ لقطعنا منه الوتين ﴾ (٢) أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه. وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه. ومن التقول عليه سبحانه. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله ولم يعبأ به. كأرباب البدع كلهم، المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه.

وما ذكرتم في قصة يونس: هو من هذا الباب. فإنه لم يسامح بغضبة. وسجن لأجلها في بطن الحوت. و يكني حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة. وكانت سبب إخراجه من الجنة.

فالجواب: أن هذا أيضاً حق. ولا تنافي بين الأمرين. فإن من كملت عليه نعمة الله. واختصه منها بما لم يختص به غيره: في إعطائه منها ما حرمه غيره. فخبي بالإنعام، وخص بالإكرام. وخص بجزيد التقريب. وجعل في منزلة الولي الحبيب، اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص: بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقاطع. فلشدة الاعتناء به، ومزيد تقريبه، واتخاذه لنفسه، واصطفائه على غيره. تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم. ونعمه عليه أكمل. والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فهو إذا غَفَل وأخَلَّ بمقتضى مرتبته نبه بما لم ينبه عليه البعيد البراني، مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضاً. فيجتمع في حقه الأمران.

وإذا أردت معرفة اجتماعها. وعدم تناقضها، فالواقع شاهد به. فإن الملك

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية (٧٣-٧٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة الآية (٤٤-٤٦).

يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم، و يأخذهم. و يؤدبهم بما لم يأخذ به غيرهم (١). وقد ذكرنا شواهد هذا وهذا. ولا تناقض بين الأمرين.

وأنت إذا كان لك عبدان، أو ولدان، أو زوجتان. أحدهما: أحب إليك من الآخر، وأقرب إلى قلبك، وأعز عليك: عاملته بهذين الأمرين. واجتمع في حقه المعاملتان بحسب قربه منك، وحبك له، وعزته عليك. فإذا نظرت إلى كمال إحسانك إليه، وإتمام نعمتك عليه: اقتضت معاملته بما لا تعامل به من دونه، من التنبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرت إلى إحسانه ومحبته لك، وطاعته وخدمته، وكمال عبوديته ونصحه: وهبت له وسامحته. وعفوت عنه، بما لا تفعله مع غيره. فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه.

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع، حيث جعل حَدَّ من أنعم عليه بالتزوج إذا تعداه إلى الزنا: الرجم، وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلد. وكذلك ضاعف الحد على الحر الذي قد مَلَّكه نفسه. وأتم عليه نعمته. ولم يجعله مملوكاً لغيره. وجعل حد العبد المنقوص بالرق، الذي لم يحصل له هذه النعمة: نصف ذلك.

فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين، وشهدت بأنه أحكم الحاكمين.

لله سر تحست كمل لمطميعة فأخو البصائر غائص يتملق في أجناس ما يتاب منه

ولا يستحق العبد أسم ((التائب)) حتى يتخلص منها

وهي اثنا عشر جنساً مذكورة في كتاب الله عز وجل. هي أجناس

<sup>(</sup>١) أين ملوك الحلق وأهواؤهم وجهالتهم من الله رب الحلق العليم الحكيم الرحم الرحيم؟ سبحانه وتعالى.

المحرمات: الكفر، والشرك، والنفاق، والفسوق، والعصيان، والإثم، والعدوان، والفحشاء، والمنكر، والبغي، والقول على الله بلا علم، واتباع غير سبيل المؤمنين.

فهذه الإثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم الله. وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل. صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلها، أو واحدة منها. وقد يعلم ذلك. وقد لا يعلم.

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منها، والتحصن والتحرز من مواقعتها. وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها.

ونحن نذكرها، ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت. لتتبين حدودها وحقائقها. والله الموفق لما وراء ذلك، كما وفق له. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب. والعبد أحوج شيء إليه.

0 0 0

فأما «الكفر» فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار.

والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. كما في قوله تعالى وكان مما يتلى فنسخ لفظه \_ «لا ترغبوا عن آبائكم. فإنه كفر بكم» وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث «اثنتان في أمتي، هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة» وقوله في السنن «من أتى إمرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» وفي الحديث الآخر «من أتى كاهناً أو عَرَّافاً، فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل الله على محمد» وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم كفر بما أنزل الله على محمد» وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزلَ الله فأولئكَ هُمْ الكَافِرُونَ ﴾ (١) قال ابن عباس: «ليس بكفرينقل

سورة المائدة الآية ٤٤.

عن الملة. بل إذا فعله فهو به كفر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاووس. وقال عطاء «هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق».

ومنهم: من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له. وهو قول عكرمة. وهو تأويل مرجوح. فإن نفس جحوده كفر، سواء حكم أو لم يحكم.

ومنهم: من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني, وهو أيضاً بعيد. إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل. وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه.

ومنهم: من تأولها على الحكم بمخالفة النص، تعمداً من غير جهل به-ولا خطأ في التأويل. حكاه البغوي عن العلماء عموماً.

ومنهم: من تأولها على أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك وغيرها. وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ. فلا يصار إليه.

ومنهم: من جعله كفراً ينقل عن الملة.

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه. مع تيقنه أنه حكم الله. فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطىء، له حكم الخطئين.

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكر، الذي هو العمل بالطاعة. فالسعي: إما شكر، وإما كفر، وإما ثالث. لا من هذا ولا من هذا. والله أعلم.

# (الكفر الأكبر):

وأما الكفر الأكبر، فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق. وكفر إعراض. وكفر شك. وكفر نفاق.

ث فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار. فإن الله تعالى أيد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة. وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: 

و وَجَحَدُوا بِهَا واسْتَيقَنتهَا أنفسُهم ظلماً وعُلُوًا ﴾ (١) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَإِنَّهم لا يكذبونكَ. وَلكن الظّالينَ بآياتِ الله يَجحدون ﴾ (١).

وإن سُمى هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح. إذ هو تكذيب باللسان.

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس. فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار. وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول. وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم يَنْقَدُ له إباءاً واستكباراً. وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: ﴿ أَنُومَنُ لِبَشْرَينِ مثلنا، وقومهما لنّا عَابِدونَ؟ ﴾ (٣) وقول الأمم لرسلهم: ﴿ إِن أَنتم إِلاَّ بشر مِثلنا ﴾ (٤) وقوله: ﴿ كذّبت ثمودُ بِطغْوَاها ﴾ (٥) وهو كفر اليهود كما قال تعالى: ﴿ فلما جَاءهم ما عرفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ (٦) وقال: ﴿ يعرفونهُ كما يعرفونَ أبناءهم ﴾ (٧) وهو كفر أبي طالب أيضاً. فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن أخذته الحمية، وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم، و يشهد عليهم بالكفر.

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ١٤. (٥) سورة الشمس الآية ١١.

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنعام الآية ٣٣.
 (٦) سورة البقرة الآية ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة ابراهيم الآية ١٠.

يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة، كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم: «والله أقول لك كلمة. إن كنت صادقاً، فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك. وإن كنت كاذباً، فأنت أحقر من أن أكلمك (١)».

(ع) وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه، بل يشك في أمره. وهذا لا يستمر شَكُه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة. فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها، ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه مشك. لأنها مستلزمة للصدق. ولاسيما بمجموعها. فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار.

هُ وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان، وينطوي بقلبه على التكذيب. فهذا هو النفاق الأكبر. وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى.

### (كفر الجحود):

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام، وكفر مقيد خاص. فالمطلق: أن يجحد جملةً ما أنزله الله، وإرساله الرسول.

والخاص المقيد: أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفةً وصف الله بها نفسه، أو خبراً أخبر الله به. عمداً، أو تقديماً لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض.

وأما جحد ذلك جهلاً، أو تأويلاً يُعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه. وأمر أهله أن يحرقوه و يذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه. ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيباً.

<sup>(</sup>١) - وهو كفر الملحدين البرم من المتسمين بأساء إسلامية، المقلدين للافرنج من اليهود والنصارى المنحلين عن كال خلق وفضيلة، زاعمين بجاهليتهم وسفههم: أن هذا هوسبيل الرقي والمدنية.

#### (الشرك):

وأما الشرك، فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وهو أن يتخذ من دون الله نداً، يحبه كما يحب الله. وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: ﴿ تَاللَّهُ إِ إِنْ كَنَّا لَنِي ضَلال مُبِينِ \* إِذْ نسوِّ يكُمْ بربِّ العَالمينَ ﴾ (١) مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء، وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق، ولا تحيي ولا تميت. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة (٢) كما هو حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم. يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله. وكثير منهم \_بل أكثرهم\_ يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. و يستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم \_ من المشايخ \_ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث. إذا حَرَد. وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه. ولم تتنكر له قلوبهم. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جَهرة. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه دَيْدَناً له إن قام وإن قعد. وإن عثر وإن مرض وإن استوحش. فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. وهو لا ينكر ذلك. و يزعم أنه باب حاحته إلى الله، وشفيعه عنده. ووسيلته إليه.

وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، وتوارثه

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية (٩٧-٩٨).

<sup>(</sup>٢) وكذلك اتخذوهم أرباباً يشرعون لهم من الأعياد، ومناسك القبور، وتقديس الموتى وعبادة الطواغيت. فأحبوهم من جنس حب المؤمن لله. وعظموا أراءهم أعظم من شرائع الله رب العالمين.

المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر (١) وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى، حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين: ﴿ وَالذَينَ اتَخَذُوا مِن دُونِهُ أُولِياء: مَا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني. إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون ﴾ (٢) ثم شهد عليهم بالكفر والكذب. وأخبر: أنه لا يهديهم فقال: ( إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ).

فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا، يزعم أنه يقربه إلى الله. وما أعز من يخلص من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره!.

والذي في قلوب هؤلاء المسركين وسلفهم: أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضي قوله وعمله. وهم أهل التوحيد، الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم، حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه. فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله ربه ومولاه.

و ((الشفاعة)) التي أثبتها الله ورسوله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وَحَده. والتي نفاها الله: هي الشفاعة الشركية، التي في قلوب المشركين، المتخذين من دون الله شفعاء. فيعامَلون بنقيض قصدهم من شفعائهم. ويفوز بها الموحدون.

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ــ وقد سأله: «من أسعد

<sup>(</sup>١) هذا عجيب من الشيخ ابن القيم رحمه الله. فإنه قرر في كتابه «إغاثة اللهفان» وغيره من كتبه: أن آلهتهم لم تكن إلا عباداً أمثالهم، صالحين، فاتخذوهم أولياء من دون الله. ونصبوا الأنصاب والقباب باسمهم، وعلى قبورهم وفي الأماكن التي زعموها آثاراً لهم. كما جاء ذلك صريحاً في كتاب الله ٧:١٧٤ (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) وما لا يحصى من الآيات. وجاء عن ابن عباس في صحيح البخاري في آلهة قوم نوح.

 <sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٣.

الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ » \_ قال: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال لا إله إلا الله ، خالصاً من قلبه » كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء، وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة: هو تجريد التوحيد. فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع.

### (الشزك):

ومن جَهْل المشرك: اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً: أنه يشفع له، و ينفعه عند الله. كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعهم من والاهم. ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. كما قال تعالى في الفصل الأول: ﴿ مَنْ ذَا الّذي يشفعُ عِنْدهُ إلاّ بإذنه؟ ﴾ (١) وفي الفصل الثاني: ﴿ وَلا يشفعُونَ إلا لمن ارتَضَى ﴾ (٢) و بقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد، واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية: «كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون؛ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ».

فهذه ثلاثة أصول. تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه. ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده، واتباع رسوله. فالله تعالى: لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بربِّهم يَعْدِلُونَ ﴾ (٣) وأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة، كما في الآية الأخرى: ﴿ تالله ِ إِنْ كِنَا لَيْ ضَلالٍ مُبِينٍ \* إِذْ نسو يكُمْ بربِّ العالمينَ ﴾ (٤) وكما في آية البقرة: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الله أنداداً يجبونَهُمْ كَحبِّ الله ﴾ (٥).

(٤)

سورة الشعراء الآية (٩٧-٩٨).

سورة البقرة الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٢٨. (٥) سورة البقرة الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١.

وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله، ولا نسقهم بالله. ثم يغضب لهم ولحرماتهم \_إذا انتهكت \_ أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم، ويتبشبش به. سيا إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفات، وكشف الكربات، وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويُسرُّ وَيَحِنُ قلبه، وتهيج منه لواعج التعظيم والحضوع لهم والموالاة، وإذا ذكرت له الله وحده، وَجَرَّدْت توحيده لحقتْه وَحْشَة، وضيق، وحرج (١) ورماك بنقص الإلهية التي له. وربما عاداك.

رأينا والله منهم هذا عياناً، ورمونا بعداوتهم. وبغوا لنا الغوائل. والله مخريهم في الدنيا والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا، كما قال إخوانهم: عاب آلهتنا، فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا، وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم: «إن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت المسيح وَعِبْته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثاناً تعبد، ومساجد تقصد، وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا: تنقصت أصحابها.

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى ٣٩:٥٤ (وإذا ذكر الله وحده السمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) والشرك الجديد هو بعينه القديم. ومنشؤ هذا جميعه: التكذيب بيوم الدين، وأنه ليس على ما وصف الله العليم الحكيم، من الجزاء العادل، ووزن الأعمال بالقسط. وإنما هو حيا زعموا بالأغراض والشفاعات التي لا يقدر الله برعمهم على دفعها. وليست هذه هي الآخرة التي وصفها الله، وحذر عباده مواقفها. والمشركون و قديماً وحديثاً بيعتقدون أن أوليائهم فيهم شيء من خصائص الرب. ولذلك فهم ينادونهم، وقد ماتوا ودفنوهم. ويزعمون أنهم أحياء ليست حياة قبور وسؤال فيها. ولكن من جنس حياة الرب بسبحانه بيقدرون بها وفيها على ما لا يقدر عليه البشر الأحياء، فضلاً عن الموتى. فلما جاءت الرسل يقولون لهم: إنهم بشر ماتوا. قالوا لهم: أنتم تسبون المتنا وتنقصونها. وأذكر: أني يوماً كنت في مجلس فيه طاغوت من طواغيت عبادة القبور: فهتف: يا سيدي فلان. فهتفت: لا إله الا الله وحده لا شريك له. فانتفض كأن حية لذغته. وقام فاراً يؤزه الشيطان أزاً عنيفاً.

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم، حتى كأنهم قد تواصوا به ﴿ وَمَنْ يَهدي الله وُ فَمَنْ يَهدي الله وُ فَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلَيْاً مُرشِداً ﴾ (١).

وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلَّقَ بها المشركون جميعاً، قطعاً يعلم من تأمله وعرفه: أن من اتخذ من دون الله ولياً، أو شفيعاً. فهو ﴿ كَمثُلُ العنكبوتِ التخذت بيتاً. وَإِنَّ أَوْهَنَ البيوتِ لبيتُ العنكبوتِ ﴾ (٢) فقال تعالى: ﴿ قُلِ ادعُوا الّذينَ زَعمتُمْ مِنْ دونِ الله ِ لا يملكُونَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ في السَّمواتِ ولا في الأرضِ، وَمَا لهُمْ فيهما من شِرْكٍ، وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ. وَلاَ تَنفعُ الشَّفاعَةُ عِنْدهُ إلاّ لمَنْ أَذِنَ لهُ ﴾ (٣).

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه. فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك. فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده.

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتباً، متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه، فتفى الْمِلْكَ، والشركة، والمظاهرة، والشفاعة، التي يظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه.

فكفى بهذه الآية نوراً، وبرهاناً ونجاة، وتجريداً للتوحيد، وقطعاً لأصول الشرك وموَادًاه لمن عَقَلَهَا. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، وتضمنه له. ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يُعْقِبوا وارثاً. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا، فقد ورثهم من هو مثلهم، أو شر منهم،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ الآية (٢٢-٢٣).

أو دونهم. وتناولُ القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إنما تنقض عُرَى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية».

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك، وما عابه القرآن وذمه: وقع فيه وأقره، ودعا إليه وصَوَّبه وحسنه. وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية، أو نظيره. أو شر منه، أو دونه. فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه. و يعود المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والبدعة سنة، والسنة بدعة. و يكفَّر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. و يُبَدَّع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حَيُّ يرى ذلك عباناً، والله المستعان.

## (الشرك الأصغر):

وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء، والتصنع للخلق، والحَلْف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك (١)» وقول الرجل للرجل «ما شاء الله وشئت» و «هذا من الله أشرك » و «أنا بالله وبك » و «مالي إلا الله وأنت» و «أنا متوكل على الله وعليك » و «لولا أنت لم يكن كذا وكذا » وقد يكون هذا شركاً أكبر، بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده» وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ.

<sup>(</sup>۱) إنما كان الحلف بغير الله شركاً عظيماً. لأن حقيقة اليمين ومقتضاه: أن الحالف يؤكد صدق خبره بأنه لو كان كاذباً ينتقم منه المحلوف به انتقاماً لا يقدر هو \_ ولا أحد من البشر \_ أن يدفعه. لأن المحلوف به يقدر أن يوصل انتقامه و بطشه من طريق فوق قدرة البشر وطاقتهم. وهذا لا يكون إلا الله القوى المتن ذو البطش الشديد. الفعال لما يريد.

ومن أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ. فإنه شرك من الساحد والمسجود له. والعجب: أنهم يقولون: ليس هذا سجود، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراماً وتواضعاً. فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه. فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد له. وكذلك السجود للصنم، وللشمس، وللنجم، وللحجر، كله وضع الرأس قدامه (١).

ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة. وهذا سجود في اللغة. وبه فسر قوله تعالى: ﴿ ادخُلوا البابَ سُجَّداً ﴾ (٢) أي مُنْحَنِين، وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض. ومنه قول العرب: سجدت الأشجار، إذا أمالتها الربح.

ومن أنواعه: حلق الرأس للشيخ. فإنه تَعَبُّدٌ لغير الله، ولا يُتَعَبَّدُ بحلق الرأس إلا في النسك لله خاصة.

ومن أنواعه: التوبة للشيخ. فإنها شرك عظيم. فإن التوبة لا تكون إلا لله. كالصلاة، والصيام، والحج، والنسك. فهي خالص حق الله.

وفي المسند: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتي بأسير. فقال: اللهم إني أتوب إليك. ولا أتوب إلى محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله».

فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله. كالسجود والصيام.

ومن أنواعه: النذر لغير الله. فإنه شرك. وهو أعظم من الحلف بغير الله.

<sup>(</sup>۱) وليس هذا السجود وحده شركاً أكبر. بل لعل أعظم منه: سجود القلب بالخضوع والذل والانقياد والاستسلام لما يبتدعه السادة المستكبرون الطواغيت للمستضعفين التابعين من عبادات وتقاليد جاهلية، فلعل المستضعف يعيش طول حياته ساجداً لشيخه وطاغوته، مع أنه لم يره مرة واحدة في طول عمره.

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٥٨.

فإذا كان «من حلف بغير الله فقد أشرك» فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن في السنن من حديث عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم «النذر حِلْفة».

ومن أنواعه: الخوف من غير الله ، والتوكل على غير الله ، والعمل لغير الله ، والإنابة والخضوع ، والذل لغير الله . وابتغاء الرزق من عند غيره ، وحمد غيره على ما أعطى . والغُنْية بذلك عن حمده سبحانه ، والذم والسخط على ما لم يقسمه ، ولم يَجْرِ به القدر ، وإضافة نعمه إلى غيره ، واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه .

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم.

وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاً، فضلاً عمن استغاث به، وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده، كما تقدم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبباً لإذنه. وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له، ويترحّم عليه، ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زرنا قبور المسلمين «أن نترحم عليهم. ونسأل لهم العافية والمغفرة » فعكس المشركون هذا. وزاروهم زيارة العبادة. واستقضاء الحوائج، والاستغاثة بهم. وجعلوا قبورهم أوثاناً تُعبد. وسموا قصدها حجًّا. واتخذوا عندها الوقِّفَة وحلق الرأس. فجمعوا بن الشرك بالمعبود الحق، وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد، ونسبة أهله إلى التنقص للأموات. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه \_الموحدين له، الذين لم يشركوا به شيئاً \_ بذمهم وعيبهم ومعاداتهم. وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص. إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا. وأنهم أمروهم به. وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم! ولله خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: ﴿ وَاجْنُبِنِي وَبَنِيِّ أَنْ نَعبدَ الأصنامَ \* ربّ إنهَنّ أَضلانَ كثيراً مِنَ النَّاسِ ﴾ (١).

وما نجا من شَرَك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وعادى المشركين في الله. وتقرب بمقتهم إلى الله. واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله، وخوفه لله، ورجاءه لله، وذله لله، وتوكله على الله، واستعانته بالله، والتجاءه إلى الله، واستغاثته بالله. وأخلص قصده لله، متبعاً لأمره، متطلباً لمرضاته. إذا سأل سأل الله. وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله. فهو لله. وبالله. ومع الله.

ر والشرك أنواع كثيرة. لا يحصيها إلا الله.

ولو ذهبنا نذكر أنواعه لا تَسَع الكلام أعظم اتساع، ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه، وفي أقسامه، وأسبابه ومباديه، ومضرته، وما يندفع به.

فإن العبد إذا نجا منه ومن التعطيل \_وهما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم\_ فا بعدهما أيسر منها. وإن هلك بهما فبسبيل من هلك. ولا آسى على الهالكين.

### (النفاق):

وأما النفاق: فالداء العضال الباطن، الذي يكون الرجل ممتلئاً منه، وهو لا يشعر. فأنه أمر خني على الناس. وكثيراً ما يخنى على من تلبس به. فيزعم أنه مصلح وهو مفسد.

وهو نوعان: أكبر، وأصغر.

(فَالاَكْبر:) يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل. وهو أن يُظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهو في الباطن منسلخ من ذلك

 <sup>(</sup>١) سورة ابراهيم الآية (٣٥-٣٦).

كله مكذب به. لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس، يهديهم بإذنه. وينذرهم بأسه، ويخوفهم عقابه.

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين. وكشف أسرارهم في القرآن. وجلّى لعباده أمورهم. ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين، والكفار، والمنافقين. فذكر في المؤمنين أربع آيات. وفي الكفار آيتين. وفي المنافقين ثلاث عشرة آية. لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم. وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداً. لأنهم منسوبون إليه، وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة. يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه عِلْم وإصلاح. وهو غاية الجهل والافساد.

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من حِصْن له قد قلعوا أساسه وخربوه؟! وكم من عَلَمٍ له قد طمسوه؟! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول الشُبه في أصول غراسه ليقلعوها؟! وكم عَمُّوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها و يقطعوها؟!.

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية. ولا يزال يطرقه من شُبههم سَرِيَّةٌ بعد سرية. ويزعمون أنهم بذلك مصلحون ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ المفسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ (١) \* ﴿ يُريدونَ لِيُطفئوا نورَ الله بِأفواهِهِمْ والله متم نورهُ ولَوْ كرة الكافِرُونَ ﴾ (١).

اتفقوا على مفارقة الوحي. فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون ﴿ وتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بينهم زُبُراً. كُلُّ حِزب مِا لديهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٣) \* ﴿ يُوحِي بعضهم إلى بعضٍ زُخُرُفَ القولِ غروراً ﴾ (٤) ولأجل ذلك ﴿ اتخذوا هَذا القرآنَ مَهْجُوراً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٢. (٤) سورة الأنعام الآية ١١٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة الصف الآية ٨. (٥) سورة الفرقان الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية ٥٣.

دَرَست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودَثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، وأفلَت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها. وكَسَفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها. لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله. ولم يرفعوا به رأساً. ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً. خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة. وعزلوها عن ولاية اليقين. وشَنُّوا عليها غارات التأويلات الباطلة. فلا يزال يخرج عليها مهم كَمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لِنام. فقابلوها بغير ما ينبغى لها من القبول والإكرام. وتلقوها من بعيد، ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز. وقالوا: مالكِ عندنا من عبور \_وإن كان لا بد\_ فعلى سبيل الاجتياز. أعدُّوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين، وقالوا \_لما حَلَّت بساحتهم ..: مالنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئاً من اليقين. وعوامُّهم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين. فإنهم أعلم بها من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين. وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور. ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر، ولكن صرفوا هِمَمَهم إلى فعل المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم. وطريقة السلف الماضين: أجهل، لكنها أسلم.

أنزلوا نصوص السنة والقرآن، منزلة الخليفة في هذا الزمان، أسمه على السَّكة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع. والحكم النافذ لغيره. فحكمه غير مقبول ولا مسموع.

لبسوا ثياب أهل الإيمان، على قلوب أهل الزيغ والخسران، والغل والكفران. فالظواهر ظواهر الأنصار. والبواطن قد تحيّزت إلى الكفار. فألسنتهم ألسنة المسالمين. وقلومهم قلوب المحاربين. ويقولون ﴿ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هُمْ بمؤمنينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٨.

( رأس مالهم الخديعة والمكر. وبضاعهم الكذب والْخَثْر. وعندهم العقل المعيشي: أن الفريقين عنهم راضون. وهم بينهم آمنون ﴿ يَخَادِعُونَ الله واللَّذِينَ آمنوا. وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١).

قد نَهكَت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. وغلبت القصود السيئة على إراداتهم ونيّاتهم فأفسدتها. ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك، فعجز عنه الأطباء العارفون ﴿ فِي قلوبِهِمْ مَرضٌ . فزادَهُمْ اللهُ مرضاً ولهُمْ عذابٌ أليمٌ بما كانُوا يكذبونَ ﴾ (٢).

من عَلَقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مَزَّقته كل تمزيق. ومن تَعلَّق شَرَرُ فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق. ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق. ففسادهم في الأرض كثير. وأكثر الناس عنه غافلون ﴿ وإذا قيلَ لهم لا تُفسِدُوا في الأرضِ قَالوا: إنّا نحنُ مُصلحونَ \* ألا إنّهم هُمُ المفسِدُونَ وَلكنْ لا يَشعرونَ ﴾ (٣).

المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، مبخوس حظه من المعقول، والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفاراً. فهم في حل المنقول، وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة، وما هو عندهم بمقبول، وأهل الا تباع عندهم سفهاء فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يتطيرون ﴿ وإذا قيلَ لهم: آمنوا كما آمنَ السُّفهاءُ؟ إنّهم هُمُ السُّفهاء ولكن لا يعلمونَ ﴾ (٤).

لكل منهم وجهان. وجه يلتى به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين. وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، والآخر يترجم به عن

سورة البقرة الآية ١٩.
 سورة البقرة الآية (١١-١١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٠. (٤) سورة البقرة الآية ١٣.

سره المكنون ﴿ وإذا لَقُوا الَّذينَ آمنوا قَالوا: آمنا. وإذا خَلوا إلىٰ شياطينهِمْ قَالُوا: إنَّا مَعَكُمْ، إنَّها نَحنُ مُستهزئُونَ ﴾ (١).

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما واستحقاراً. وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أشراً واستكباراً. فتراهم أبداً بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون ﴿ اللهُ يستهزيءُ بهمْ و يَمُدُّهُمْ في طغيانهمْ يَعمهونَ ﴾ (٢).

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات. فركبوا مراكب الشُّبة والشكوك تجري بهم في موج الخيالات. فلعبت بسُفنهم الريح العاصف. فألقتها بين سُفن الهالكين ﴿ أُولئكَ الَّذِينَ اشتروا الضَّلالةَ بالهدى. فما رَبِحَتْ تجارتهُمْ، وَمَا كَانُوا مهتدينَ ﴾ (٣).

أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال. ثم طُنيء ذلك النور، وبقيت ناراً تأجِّجُ ذات لهب واشتعال. فهم بتلك النار معذبون. وفي تلك الظلمات يعمهون ﴿ مَثَلُهمْ كَمثلِ الَّذي استوقدَ نَاراً. فلَما أَضَاءتْ مَا حَولَهُ: ذهبَ اللهُ بنورِهمْ، وتركهُمْ في ظلماتٍ لا يُبصرونَ ﴾ (٤).

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر. فهي لا تسمع منادي الإيمان. وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى. فهي لا تبصر حقائق القرآن. وألسنتهم بها خَرَس عن الحق فهم به لا ينطقون ﴿ صُمٌّ بكمٌ عميٌ فهمْ لا يَرجِعونَ ﴾ (٥).

صابَ عليهم صَيِّب الوحي، وفيه حياة القلوب والأرواح. فلم يسمعوا منه إلا رَعْد التهديد والوعيد والتكاليف التي وُظِّفت عليهم في المساء والصباح. فجعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم. وجدوا في الهرب. والطلبُ في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٤. (١) سورة البقرة الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٥. (٥) سورة البقرة الآية ١٨.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٦.

آثارهم والصياح. فنودي عليهم على رؤوس الأشهاد. وكُشفت حالهم للمستبصرين، وضُرِبَ لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: المناظرين، والمقلدين. فقيل ﴿ أو كَصَيِّبٍ مِنَ السَّهَاءِ فيهِ ظُلماتٌ ورعدٌ وبرقٌ. يجعلونَ أصابعهمْ في آذانهمْ مِنَ الصَّواعقِ حَذَرَ الموتِ. واللهُ مُعيطٌ بالكافرينَ ﴾ (١).

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه. وعجزت أسماعهم عن تلقي رُعود وعوده وأوامره ونواهيه. فقاموا عند ذلك حيارَى في أودية التيه. لا ينتفع بسمعه السامع. ولا يهتدي ببصره البصير. ﴿ كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فيهِ. وإذا أظلم عليهِمْ قَامُوا. ولو شاءَ اللهُ لذهبَ بسمعهم وأبصارهم. إنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٍ ﴾ (٢).

لهم علامات يُعرفون بها مبينة في السنة والقرآن. بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان. قام بهم والله الرياء. وهو أقبح مقام قامه الإنسان. وقعد بهم الكسل عما أُمروا به من أوامر الرحن. فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلاً وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كُسَالَى. يراءونَ الناس. ولا يذكرونَ الله َ إلا قليلاً ﴾ (٣).

أحدهم كالشاة العائرة بين الغَنَمين، تَيْعَر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ولا تستقر مع إحدى الفئتين. فهم واقفون بين الجمعين. ينظرون أيُهم أقوى وأعز قبيلاً ﴿ مُذَبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء. ومن يضل الله فلن تجد له سبيلاً ﴾ (١).

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن. فإن كان لهم فتح من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم. وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب، قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩. (٣) سورة النساء الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٠. (٤) سورة النساء الآية ١٤٣٠.

عكم. وأن النسب بيننا قريب؟ فيا من يريد معرفتهم، خذ صفاتهم من كلام رب العالمين. فلا تحتاج بعده دليلاً ﴿ الَّذِيْنَ يتر بَّصُونَ بكم. فإنْ كانَ لكُمْ فتح مِنَ اللهِ، قالوا: أَلَم نكنْ معكُمْ؟ وإنْ كانَ للكافرينَ نصيبٌ، قالوا: ألمْ نستحوذْ عليكم ونمنعكم مِنَ المؤمنينَ؟ فالله يُعكمُ بينكمْ يومَ القيامةِ. ولنْ يجعلَ اللهُ للكافرينَ على المؤمنينَ سَبيلاً ﴾ (١).

يعجب السامع قولُ أحدهم لحلاوته ولينه. و يُشْهِد الله على ما في قلبه من كذبه ومَيْنه. فتراه عند الحق نامًاً. وفي الباطل على الأقدام. فخذ وصفهم من قول القدوس السلام ﴿ ومِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قولهُ في الحياةِ الدُّنيا و يُشْهِدُ اللهُ على ما في قلبهِ. وَهُوَ أَلَدُ الخصام ﴾ (٢).

أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد. ونواهيهم على فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد ﴿ وإذا تولى سعىٰ في الأرضِ لِيُفسد فيها ويهلك الحرثَ والنّسل. واللهُ لا يحبُّ الفساد ﴾ (٣).

فهم جنس بعضه يشبه بعضاً. يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه. و ينهون عن المعروف بعد أن يتركوه. و يبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه. كم ذكّرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه؟ وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؟ فاسمعوا أيها المؤمنون ﴿ المنافقونَ والمنافقاتُ بعضهُمْ مِنْ بعض يأمرونَ بالمنكر. و ينهَوْنَ عن المعروفِ. و يقبضونَ أيديَهُمْ، نسوا الله فنسيهُمْ. إنّ المنافقينَ هم الفاسقونَ ﴾ (٤).

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين. وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين. فلو شهدت

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٤١. (٣) سورة البقرة الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٠٤. (١) سورة التوبة الآية ٦٧.

حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمداً بعيداً. ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضاً شديداً ﴿ وإذا قيلَ لهم: تَعالوا إلى ما أنزلَ الله وإلى الرَّسولِ، رأيتَ المنافقينَ يصدُّونَ عَنكَ صُدوداً ﴾ (١).

فكيف لهم بالفلاح والهدى! بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنَّى لهم التخلص من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفر بإيمانهم؟ فما أخسر تجارتهم البائرة! وقد استبدلوا بالرحيق المختوم حريقاً ﴿ فكيفَ إِذَا أَصَابِتُهم مُصيبةٌ بما قدَّمتْ أيديهمْ. ثمَّ جَاءوكَ يحلفونَ باللهِ: إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتوفيقاً ﴾ (٢).

نَشَبَ زَقوم الشبه والشكوك في قلوبهم، فلا يجدون له مسيعاً ﴿ أُولئكَ الَّذِينَ يَعِلمُ اللهُ مَا فِي قلوبهم. فأعرض عنهم وعِظْهُمْ، وقلْ لهم في أنفسِهمْ قولاً بليغاً ﴾ (٣).

تَبًّا لهم، ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان. فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسماً عظيماً، يعرف مضمونه أولو البصائر. فقلوبهم منه على حذر إجلالاً له وتعظيماً. فقال تعالى تحذيراً لأوليائه وتنبيهاً على حال هؤلاء وتفهيماً ﴿ فلا. وربُّكَ ، لا يؤمنونَ حتى يحكموكَ فيا شَجَر بينهم. ثمّ لا يجدوا في أنفسهمْ حَرَجاً مما قضيت. و يسلموا تسليماً ﴾(١).

تسبق يمين أحدهم كلامه من غير أن يُعترض عليه. لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه. فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك أهل الريبة يكذبون. ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون، قد اتخذوا أيمانهم جُنة. فصدُّوا عن سبيل الله. إنهم سَاءَ مَا كانوا يعملونَ (٥).

تَبًّا لهم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان. فلما رأوا طول الطريق و بُعْد

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦١. (٤) سورة النساء الآية ٦٥.

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٦٢.
 (٥) سورة المنافقون الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٦٣.

الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعوا، وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم. فما مُتّعوا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا. فما هو إلا أن صاح بهم الصائح فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعوا. فكيف حالهم عند اللقاء؟ وقد عرفوا ثم أنكروا. وعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا ﴿ ذلكَ بأنّهم آمنوا ثمّ كَفَروا. فطبع على قُلوبهم. فَهم لا يفقهونَ ﴾ (١).

أحسن الناس أجساماً، وأخْلَبهم لساناً. وألطفهم بياناً. وأخبثهم قلوباً. وأضعفهم جَناناً. فهم كالخشُب المسندة التي لا ثمر لها. قد قُلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها، لئلا يطأها السالكون ﴿ وإذا رأيتَهُمْ تُعجِبُكَ أَجسامُهُمْ. وإنْ يَقُولُوا تَسمعُ لِقولهمْ. كأنهمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. يحسبونَ كلَّ صيحةٍ عليهم. هُمُ العدوُ. فاحذرهُمْ! قاتلهُمُ اللهُ. أنَّى يؤفكونَ؟ ﴾ (٢).

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شَرَق الموتى (٣) فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب. وينقرونها نَقْر الغراب. إذ هي صلاة الأبدان، لا صلاة القلوب. ويلتفتون فيها التفات الثعلب، إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب. ولا يشهدون الجماعة، بل إن صلى أحدهم فني البيت أو الدكان. وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر. وإذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان. هذه معاملتهم للخلق. وتلك معاملتهم للخالق. فخذ وصفهم من أول المطففين، وآخر (والسّماء والطاّرة) فلا ينبئك عن أوصافهم مثل خبير (يا أيّها النبي جاهد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنّم وبئس المصير (٤) فا أكثرهم! وهم الأقلون. وما أجبرهم! وهم الأذلون. وما

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون الآية ٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة المنافقون الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس: شرقت الشمس: ضعف ضوءها، أو دنت للغروب. وأضافه صلى الله عليه وسلم إلى الموتى فقال «يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى» لأن ضوءها عند ذلك الوقت ساقط على المقابر، أو أراد: أنهم يصلونها ولم يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من نفس المحتضر إذا شرق بريقه.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ٧٣.

أجهلهم! وهم المتعالمون. وما أغرهم بالله! إذ هم بعظمته جاهلون ﴿ ويحلفون بالله إنهم لمنكم. وما هم منكم. ولكن قوم يَفْرَقُون ﴾ (١). ولكن هم

إن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم، و يكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم. وهذا يحقق إرثهم وإرث من عداهم، ولا يستوي من أفرحهم ذلك وسرهم. وهذا يحقق إرثهم وإرث من عداهم، ولا يستوي من موروثه الرسول ومن موروثهم المنافقون (إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا: قد أخذنا أمرنا مِنْ قبل. و يتولوا وهمْ فَرِحُونَ \* قُلْ: لنْ يصيبنا إلا ما كتب الله لتا. هُوَ مَوْلاَنا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون (٢) وقال تعالى في شأن السَّلفين المختلفين، والحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيغ والتخليط: (إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإنْ تصبكم سيئة يفرحوا بها. وإنْ تَصْبروا وتتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً، إنَّ الله بما يعملون محيط (٣).

كره الله طاعاتهم، لخبث قلوبهم وفساد نياتهم، فتَبَطّهم عنها وأقعدهم، وأبغض قُرْبهم منه وجواره، لميلهم إلى أعدائه. فطردهم عنه وأبعدهم. وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم، وأشقاهم وما أسعدهم، وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم الفلاح بعده، إلا أن يكونوا من التائبين. فقال تعالى: ﴿ ولو أرادوا الخروجَ لأعدوا له عُدَّةً. ولكن كرة الله انبعاثهم، فثبطهم، وقيل: اقعدوا مع القاعدين ﴾ (٤) ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم، وطردهم عن بابه وإبعادهم، وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم، فقال: وهو أحكم الحاكمين ﴿ لو خَرجوا فيكم ما زادوكم إلا خَبَالاً. ولا وْضَعُوا خِلالكم، يَبغونَكم الفتنة. وفيكم سَمَّاعُون لهم، والله عليم بالظالمين ﴾ (٥).

ثقلت عليهم النصوص فكرهوها. وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٥٦. (١) سورة التوبة الآية ٤٦.

 <sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية (٥٠-٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٢.

ووضعوها. وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوها. وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بيها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم. وكشف أسرارهم، وضرب لعباده أمثالهم. واعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم. فذكر أوصافهم. لأ وليائه ليكونوا منها على حذر. وبينها لهم. فقال: ﴿ ذلكَ بأنّهمْ كَرِهُوا ما أنزلَ اللهُ فأحبطَ أعمالهمْ ﴾ (١).

هذا شأن من ثقلت عليه النصوص، فرآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه. فهي في وجهه كالبنيان المرصوص. فباعها بمحصّل من الكلام الباطل. واستبدل منها بالفصوص (٢) فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم ﴿ ذلكَ بأنّهم قَالوا للّذينَ كرهُوا ما نزّلَ اللهُ: سَنُطيعُكمْ في بعضِ الأمر. واللهُ يعلمُ إسْرَارهمْ. فكيفَ إذا تَوفّتهُمْ الملائكةُ يضربونَ وجوهَهُمْ وأدبارهُمْ؟ \* يعلمُ إسْرَارهمْ، فكيفَ إذا تَوفّتهُمْ الملائكةُ يضربونَ وجوهَهُمْ وأدبارهُمْ؟ \* ذلكَ بأنّهُمُ اتبعوا ما أسخطَ الله، وكرهوا رضوانهُ. فأحْبَطَ أعمالَهُمْ ﴾ (٣).

أسرّوا سرائر النفاق. فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم، وفلتات اللسان. ووسمهم لأجلها بسياء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد. كيف؟ والناقد البصير قد كشفها لكم ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذينَ فِي قلوبهمْ مرضٌ أَنْ لَنْ يخرجَ الله ُ أضغانهمْ ؟ وَلَوْ نشاء ُ لا رَيْنَا كَهم. فَلعرفتهمْ بِسيماهُمْ \* وَلتعرفنهمْ في لَحْنِ القولِ. والله مُ يعلمُ أعمالكُمْ ﴾ (٤).

فكيف إذا جُمعوا ليوم التلاق، وتجلِّى الله \_ جلّ جلاله \_ للعباد وقد

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) هو كتاب «الفصوص» لابن عربي الاتحادي الذي قرر فيه أن الأنبياء كلهم ضلال جاهلون، وأن فرعون كان أعرف بالحق وأهدى إليه من موسى، وعلل حب الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء بما تقشعر منه الأبدان، ولا يستطيع المسلم أن يحكيه لتناهيه في الشناعة والوقاحة في الكفر. فهو مع حبيبه فرعون. قد برىء من الأنبياء والمرسلين، والعجب عمن يعتذر له عن مقالاته الشنعة.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية (٢٠٦ و ٢٨).

<sup>(</sup>٤) سورة محمد الآية (٢٩-٣٠).

كُشف عن ساق؟ ودُعوا إلى السجود فلا يستطيعون ﴿ خاشعةً أبصارهمْ تَرهَقهمْ ذِلةٌ. وقد كانوا يدعونَ إلى السّجودِ وهم سَالمونَ ﴾ (١).

أم كيف بهم إذا خُشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشعرة، وأحَدُّ من السحام. وهو دَحَض مزَلَّة، مُظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطىء الأقدام. فقُسِّمت بين الناس الأنوارُ. وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب. وأعْطوا نوراً ظاهراً مع أهل الإسلام. كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام. فلما توسطوا الجسر عَصَفت على أنوارهم أهوية النفاق. فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيارَى لا يستطيعون المرور. فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب. ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه \_الذي يلي المؤمنين\_ فيه الرحمة، وما يليهم من قِبَلهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعلُ الركب تلوح على بعد كالنجوم. تبدو لناظر الإِنسان ﴿ انظرونا نَقْتَبس مِنْ نُوركم ﴾ (٢) لنتمكن في هذا المضيق من العبور. فقد طفئت أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور ( قيلَ: ارْجِعُوا وَرَاء كم. فالتمسوا نُوراً ) حيث قسمت الأنوار. فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار! كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليومَ أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكَّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار. كما يذكِّر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار (ألم نكن معكم؟) نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلون. ونقرأ كما تقرءون. ونتصدق كما تصدقون. ونحج كما تحجون؟ فما الذي فرق بيننا اليوم، حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ (قالوا: بلي) ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد، وكل ظلوم كفور ﴿ ولكنكم فتنتمْ أنفسكمْ وتربَّصْتُمْ وارتبتمْ، وغَرَّتكم الأمانيّ. حتى جاء أمرُ الله وغَرَّكم

<sup>(</sup>١) سورة القلم الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية ١٣.

بالله ِ الغَرور \* فاليومَ لا يؤخذُ منكم فِدْيةٌ ولا مِنَ الَّذين كَفَروا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ هي مولاكم. وَبِئسَ المصير ﴾ (١).

لا تستطل أوصاف القوم. فالمتروك والله أكثر من المذكور. كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم، لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. فلا خَلَت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات. وتتعطل بهم أسباب المعايش، وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. سمع حذيفة رضي الله عنه رجلاً يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال «يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك».

# (خوف المؤمنين الصادقين):

تالله لقد قَطَّع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين. لعلمهم بدقًه وجله وتفاصيله وجمله. ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنها «يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سَمَّاني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا. ولا أزكي بعدك أحداً » وقال أبن أبي مُليكة «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل » ذكره البخاري. وذكر عن الحسن البصري (ما أمنه إلا منافق. وما خافه إلا مؤمن » ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه كان يقول في دعائه «اللهم إني أعوذ بك من خسوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يُرى البدئ خاشعاً والقلب ليس بخاشع ».

تالله لقد مُلئت قلوب القوم إيماناً ويقيناً، وخوفُهم من النفاق شديد. وهم يدعون وهم لذلك ثقيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وهم يدعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل.

 <sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية (١٤-١٥).

رُرُع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب، وساقية الرياء. ومخرجها من عينين: عين ضعف البصيرة، وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربع: استحكم نبات النفاق وبنيانه. ولكنه بمدارج السيول على شفا جُرُف هار. فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تُبلّى السرائر، وكُشف المستور، وبعثر ما في القبور، وخُصِّل ما في الصدور. تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق: أن حواصله التي حَصَّلها كانت كالسراب ﴿ يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. ووجد الله عنده فوقَّاه حسابه، والله سريع الحساب﴾ (١).

قلوبهم عن الخيرات لاهية. وأجسادهم إليها ساعية. والفاحشة في فجاجهم فاشية. وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية. وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم، وكانت آذانهم واعية.

فهذه \_ والله \_ أمارات النفاق) فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا. وإن وعدوا أخلفوا. وإن قالوا لم ينصفوا. وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صَدَفوا. وإذا دعهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان. والحزي والخسران. فلا تثق بعهودهم. ولا تطمئن إلى وعودهم. فإنهم فيها كاذبون. وهم لما سواها مخالفون ﴿ وَمِنهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله: لَئنْ آتانا مِنْ فَضلهِ، لَنَصَّدقنَ وَلنكوننَ مِنَ الصَّالحينَ. فلمَّا آتاهُمْ مِنْ فضلهِ بَخِلُوا بهِ وتولُّوا وهُمْ مُعرضونَ. فأعقبهُمْ نِفاقاً في قلوبهمْ إلى يَوم ِيلقونَهُ بما أخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وما كانُوا يَكذبُونَ ﴾ (٢) .

(الفسوق):

أما الفسوق: فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق. ومقرون بالعصيان.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآبة ٣٩.

 <sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية (٥٥-٧٧).

ص ص المفرد نوعان أيضاً: فسوق كفر، يخرج عن الإسلام. وفسوق لا يخرج عن والمفرد نوعان أيضاً: الإسلام. (فالمقرون) كقوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُم الإِيمَانَ، وزيَّنهُ في قلوبكُم. وكرَّة إليكُمْ الكفرَ والفُسوقَ والعصيانَ، أولئكَ همُ الراشدونَ ﴾ (١).

والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: ﴿ يضل به كثيراً وبهدي به كثيراً. وما يضل به إلا الفاسقينَ. الَّذين ينقضونَ عهد الله \_ الآية ﴾ (٢) وقوله عز وجل: ﴿ وَلقد أَنزلنَا إليكَ آيات ٍ بينات ٍ وما يكفرُ بها إلاَّ الفَاسِقونَ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ وأما الَّذينَ فَسقُوا فأواهم النَّار. كلما أرادوا أنْ يخرجوا منها أُعيدُوا فيها \_ الآية ﴾ (٤) فهذا كله فسوق كفر.

(وأما الفسوق،) الذي لا يخرج عن الإسلام: فكقوله تعالى ﴿ وإنْ تَفعلوا فإنَّه فُسوقٌ بكُمْ \_ الآية ﴾ (°) وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنْبَأُ \_ الآية ﴾ (٦) فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدّقاً. وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية. فلما سمع القومُ بمقدمه تَلَقُّوه، تعظيماً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدَّثه الشيطان: أنهم يريدون قتله. فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم. وأرادوا قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهَمَّ أن يغزوهم. فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك، فخرجنا نتلقاه ونكرمه. ونؤدى إليه ما قِبَلنا من حق الله ، فبدا له في الرجوع. فخشينا أنه إنما رَدَّه من الطريق كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا. وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث خالد بن الوليد خِفية في عسكر. وأمره أن

سورة الحجرات الآية ٧. (1) سورة السجدة الآية ٢٠. (٤)

سورة البقرة الآية (٢٦-٢٧). (٢) سورة البقرة الآية ٨٢. (0)

سورة الحجرات الآية ٦. سورة البقرة الآبة ٩٩. (٣) (٦)

يخني عليهم قدومه. وقال له: أنظر. فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد. ووافاهم. فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء، فأخذ منهم صدقاتهم. ولم ير منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فنزل (يا أيّها الّذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنبا فَتَبَيّنُوا لله الآية).

و «النبأ» هو الخبر الغائب عن الخبر إذا كان له شأن. و «التبين» طلب بيان حقيقته والإحاطة بها علماً.

وههنا فائدة لطيفة. وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادتُه جملة. وإنما أمر بالتبين. فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق. ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته. وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري، وفسقه من جهات أخر. فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته. ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق. وبطل كثير من الأخبار الصحيحة. ولاسيا مَنْ فسقه من جهة الاعتقاد والرأي. وهو مُتَحَرِّ للصدق. فهذا لا يرد خبره ولا شهادته.

وأما من فسقه من جهة الكذب: فإن كثر منه وتكرر، بحيث يغلب كذبه على صدقه، فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. وإن ندر منه مرة ومرتين. فني رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء. وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله.

والمقصود: ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر.

والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة.

وكلامنا الآن في تجب التوبة منه. وهو قسمان: فسق من جهة العمل. وفسق من جهة الاعتقاد.

ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد.

فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهى الله عنه. والعصيان: هو عصيان أمره. كما قال الله تعالى: ( لا يَعصُون الله ما أمرَهُمْ ) (١) وقال موسى لأخيه هرون عليها السلام: ( ما منعكَ إذْ رأيتهم ضَلّوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟) (٢) وقال الشاعر:

أمرتُك أمراً جازماً. فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً

فالفسق أخص بارتكاب النهي، ولهذا يطلق عليه كثيراً. كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَفعلوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بَكُم ﴾ (٣) والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم. و يطلق كل منها على صاحبه. كقوله تعالى: ﴿ إِلاّ إبليسَ كَانَ مِنَ الجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (٤) فسمى مخالفته للأمر فسقاً. وقال: ﴿ وعصلى آدم رَبّّهُ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ ﴾ (٤) فسمى ارتكابه للنهي معصية. فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدهما لخالفة الأمر، والآخر لخالفة النهى.

و «التقوى » (٦) اتقاء مجموع الأمرين. وبتحقيقها تصح التوبة من

<sup>(</sup>١) سورة التحريم الآية ٦. (٥) سورة الكهف الآية ٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (٩٢-٩٣). (٦) سورة طه الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) من تأمل كلمة «التقوى» في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدبر \_ علم أن «التقوى» هي أن يأخذ العبد من كل ما أعطاه الله ربه وقاية له من كل ما يكره ويخاف من الخيبة والحسران في الأولى والأخرى، ويتحرى بكل يقظة وهدى وبصيرة أن يجعل منه سبباً لفلاحه في الأولى والأخرى، مؤمناً بأن كل ما آتاه ربه في نفسه وماله وولده وما سخر له: صالح أن يكون سبباً للفلاح وسبباً للخسران، بل القرآن نفسه كذلك ٨٢:١٧ (وننزل من القرآن ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) فضلاً عن غيره. ولذلك أوصانا الله ربنا أن نعوذ به ونلجأ إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن من الشيطان الرجيم، حتى لا يضلنا في فهمها على وضعها الذي أراد وأموالنا وأهلانا منها فنكون من الخاسرين. فأولى أن نستعيذ به ونلجأ إليه سبحانه عند مخالطتنا لأ ولادنا وأموالنا وأهلنا. وفي كل حركة وشأن من حركاتنا وشئوننا.

الفسوق والعصيان، بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله. و يترك معصية الله، على نور من الله. يخاف عقاب الله.

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله. و يوجبون ما أوجب الله. ولكن ينفون كثيراً مما أثبت الله ورسوله، جهلاً وتأو يلاً، وتقليداً للشيوخ. و يثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك.

وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض، والقدرية، والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم.

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة. ليس للطائفتين في الإسلام نصيب.

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وقالوا: هم مباينون للملة.

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء. وإنما المقصود: تحقيق «التوبة» من هذه الأجناس العشرة.

فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله، من غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيهه عها نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل. وتلقي النفي والإثبات من مشكاة الواحي. لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة.

### (شروط توبة الفاسق):

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: بمحض اتباع السنة. ولا يكتنى منهم بذلك أيضاً حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى: البيان. لأن ذنبهم لما كان بالكتمان، كانت توبتهم

منه بالبيان. قال الله تعالى. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يكتمونَ مَا أَنزلنَا مِنَ البيّناتِ والهدى مِنْ بعدِ مَا بيّناهُ للنّاسِ في الكتابِ، أولئكَ يَلعنهُمْ اللهُ. وَ يَلعنهُمْ اللهِ عُنُونَ، إلاّ اللّذينَ تَابوا وأصلحوا وبيّنوا. فأولئكَ أتوبُ عليهم وأنا التوّابُ الرَّحيمُ ﴾ (١) وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم. لأن ذاك كتم الحق. وهذا كتمه ودعا إلى خلافه. فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس.

وشرط في توبة المنافق: الإخلاص. لأن ذنبه بالرياء. فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمَنافقينَ فِي الدَّركِ الأسفلِ مِنَ النَّارِ \_ ثَم قال \_ إلاّ الَّذِينَ تَابُوا وأصلحوا واعتصمُوا بالله وأخلصُوا دينهُمْ للهِ. فأولئكَ مع المؤمنين، وَسَوْفَ يؤتي اللهُ المؤمنينَ أجراً عَظيماً ﴾ (٢) ولذلك كان الصحيح من القولين: أن توبة القاذف: إكذابه نفسه. لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه، وهتك به عرض المسلم المحصن. فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه، لينتني عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف. وهو مقصود التوبة.

وأما من قال: إن توبته أن يقول «أستغفر الله» من القذف. ويعترف بتحريمه. فقول ضعيف (أم) لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف. ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذفه به. فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب. فإن فيه حقين: حقا لله، وهو تحريم القذف. فتوبته منه: باستغفاره، واعترافه بتحريم القذف، وندمه عليه، وعزمه على أن لا يعود. وحقاً للعبد. وهو إلحاق العار به، فتوبته منه: بتكذيبه نفسه. فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين.

فإن قيل: إذا كان صادقاً قد عاين الزنا، فأخبر به، فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب. ويكون ذلك من تمام توبته؟.

قيل: هذا هو الإِشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: إن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١٥٩ و ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) سورة النساء الآية (٥٤٥ و ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) بل باطل.

توبته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه. وهو موضع يُحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف. وأخبر أنه كاذب عنده. ولو كان خبره مطابقاً للواقع. فنقول:

الكذب يراد به أمران. أحدهما: الخبر غير المطابق لخبره. وهو نوعان: كذب عمد، وكذب خطأ. فكذب العمد معروف. وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل بن بَعككَ في فتواه للمتوفَّى عنها إذا وضعت حملها «أنها لا تحل حتى تتم لها أربعة أشهر وعشراً» فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كذب أبو السنابل» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «كذب من قالها» لمن قال: «حبط عمل عامر. حيث قتل نفسه خطأ» ومنه قول عبادة بن الصامت «كذب أبو عمد» حيث قال: «الوتر واجب» فهذا كله من كذب الخطأ. ومعناه «أخطأ» قائل ذلك.

والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به. وإن كان خبره مطابقاً لمخبره. كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا. والإخبار به. فإنه كاذب في حكم الله. وإن كان خبره مطابقاً لمخبره. ولهذا قال تعالى: ﴿ فإذ لم يأتوا بالشهداء. فأولئك عند الله هم الكاذبون ﴾ (١) فحكم الله في مثل هذا: أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب، وإن كان خبره مطابقاً. وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله، كما أخبر الله تعالى به عنه. فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذباً، فأي توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟.

### (توبة السارق):

واختلف في توبة السارق إذا قُطعت يده، هل من شرطها: ضمان العين المسروقة لربها؟

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ١٣.

وأجعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليه، إذا كانت موجودة بعينها. وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة. فقال الشافعي وأحمد: من تمام توبته: ضمانها لمالكها. ويلزمه ذلك، موسراً كان أو معسراً. وقال أبو حنيفة: إذا قطعت يده وقد استُهلكت العين لم يلزمه ضمانها. ولا تتوقف صحة توبته على الضمان. لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء. والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع.

قال: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة. فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن أخذها عقوبة ثانية، بخلاف التضمين. فإنه غرامة، وقد قُطع طرفه. فلا نجمع عليه غرامة الطَّرَف وغرامة المال.

قالوا: ولهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليها. ولو كان الضمان لما أتلفوه واجباً لذكره مع الحد. ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة بأداة «إنما» التي هي عندكم للخصر. فقال: ﴿ إِنَّهَا جَزَاء ُ اللَّذِينَ يَحَاربونَ اللهَ وَرسُولَهُ وَ يَسعونَ فِي الأرضِ فَساداً \_ الآية ﴾ (١) ومدلول هذا الكلام \_عند من يجعل أداة «إنما » للحصر \_ أنه لا جزاء لهم غير ذلك.

قالوا: وقد روى النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم: «أنه قضي في السارق إذا أقيم عليه الحد: أنه لا غرم عليه ».

قالوا: وهذا هو المستقر في فِطر الناس، وعليه عملهم: أنهم يقطعون السراق، ولا يغرمونهم ما أتلفوه من أموال الناس. وما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن.

قالوا: ولأنها لو ثبتت في ذمته \_بعد القطع\_ لكان قد ملكها، إذ لا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣٣.

يجتمع لربها البدل والمبدل. وثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملكها. وهو شبهة في إسقاط القطع.

وأصحاب القول الأول يقولون: هذه العين تعلق بها حقان، حق الله، وحق لما لكها. وهما حقان متغايران لمستحقين متباينين. فلا يبطل أحدهما الآخر بل يستوفيان معاً. لأن القطع حق الله. والضمان حق للمالك. ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام. ولو أسقط الضمان سقط.

وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الزنا لزمه الحدُّ لحق الله، والمهر لحق السيد. وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضاً. بل لو زنا بأمة ثم قتلها. لزمه حد الزنا وقيمتها لمالكها. وهو نظير ما إذا سرقها، ثم قتلها، قطعت يده لسرقتها وضمنها لمالكها.

قالوا: وكذلك إذا قتل في الإحرام صيداً مملوكاً لمالكه. فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد لمالكه. وكذلك إذا غصب خر ذمي وشربها لزمه الحدحقاً للله. ولزمه عندكم ضمانها للذمي. ولم يلزمه ضمان عند الجمهور. لأنها ليست عال. فلا تضمن بالإتلاف كالميتة.

قالوا: وأما قولكم: إن قطع اليد مجموع الجزاء. إن أردتم: أنه مجموع العقوبة فصحيح. فإنه لم يبق عليه عقوبة ثانية. ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة. ولهذا يجب في حق غير الجاني. كمن أتلف مال غيره خطأ أو إكراها، أو في حال نومه. أو أتلفه إتلافاً مأذوناً له فيه، كالمضطر إلى أكله، أو المضطر إلى إلقائه في البحر لإنجاء السفينة، ونحو ذلك. فليس الضمان من العقوبة في شيء.

وأما قولكم: «إن الله لم يذكر في القرآن تضمين السارق والمحارب» فهو لم ينفه أيضاً، وإنما سكت عنه. فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقوله: ﴿ فَمنِ اعتدى عَليكم ﴾ (١) وهذا قد اعتدى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩٤.

بالإتلاف. فيعتدى عليه بالتضمين. ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة، ولم يذكر في القرآن. وليس هذا من باب الزيادة على النص. بل من باب إعمال النصوص كلها. لا يعطل بعضها و يعمل ببعضها، وكذلك الجواب عن قوله تعالى في المحاربين: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) أي عقوبتهم.

قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فنقطع لا يثبت. يرويه سعد ابن إبراهيم عن منصور. وقد طعن في الحديث ابن المنذر. فقال: سعد بن إبراهيم مجهول، وقال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي.

وأما استقرار ذلك في فطر الناس: فمن قال: إنه مستقر في فطرهم: أن الغني الواجد إذا سرق مال فقير محتاج، أو يتيم وأتلفه. وقطعت يده: أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم، مع تمكنه من الضمان، وقدرته عليه، وضرورة صاحبه وضعفه؟ وهل المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا؟

وأما قولكم «لو ثبت في ذمته بعد القطع، لكان قد ملكها» فضعيف جداً. لأنها بالإتلاف قد استقرت في ذمته. ولهذا له المطالبة ببذلها اتفاقاً. وهذا الاستقرار في ذمته لا يمنع القطع. فإنه يقطع بعد إتلافها، واستقرارها في ذمته، فكيف يزيل القطع ما ثبت في ذمته. و يكون مبرئاً له منه؟.

وتوسط فقهاء المدينة \_ مالك، وغيره \_ بين القولين. فقالوا: إن كان له مال ضمنها بعد القطع، وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه.

وهذا استحسان حسن جداً. وما أقربه من محاسن الشرع. وأولاه بالقبول. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### (الإثم والعدوان):

وأما «الإِثم والعدوان» فهما قرينان. قال الله تعالى: ﴿ وتعاونوا على البر

والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (١) وكل منها إذا أفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان. إذ هو فعل ما نهى الله عنه، أو ترك ما أمر الله به. فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم. فإنه يأثم به صاحبه. ولكن عند اقترانها فها شيئان بحسب متعلقها و وصفها.

ف « الإثم » ما كان محرم الجنس كالكذب، والزنا، وشرب الخمر، ونحو ذلك. و « العدوان » ما كان محرم القدر والزيادة.

فالعدوان: تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة، كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما بأن يتعدى على ماله، أو بدنه أو عرضه. فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره. وإذا أتلف عليه شيئاً أتلف عليه أضعافه. وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتعدِّ للعدل.

وهذا العدوان نوعان: عدوان في حق الله، وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله: كما إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما. كما قال تعالى: ﴿ والّذينَ هُمْ لفروجِهِمْ حافظونَ. إلاّ على أزواجهِمْ أو مَا ملكتْ أيمانهُمْ. فإنّهمْ غيرُ ملومينَ. فَن ابتغى وراء ذلكَ فأولئكَ هُمُ العادونَ ﴾ (٢) وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها، كوطئها في حيضها أو نفاسها، أو في غير موضع الحرث، أو في إحرام أحدهما، أو صيامه الواجب. ونحو ذلك.

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين، فتعداه إلى أكثر منه. فهو من العدوان. كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خر. فتناول الكأس كلها. أو أبيح له نظرة النجطبة، والسّوم، والشهادة، والمعاملة، والمداواة، فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور. وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية (٥-٧).

فتعدى المباح إلى القدر المحظور. وحام حول الْحِمَى المحوط المحجور. فصار ذا بصر حائر، وقلب عن مكانه طائر. أرسل طرفه رائداً يأتيه بالخبر فخامر عليه. وأقام في تلك الخيام. فبعث القلب في آثاره. فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام. فما أقلعت لحظات ناظره حتى تَشَحَّط بينهن قتيلاً. وما برحت تنوشه سيوف تلك الحفون حتى جندلته تجديلاً. هذا خطر العدوان. وما أمامه أعظم وأخطر. وهذا فوت الحرمان. وما حرمه من فوات ثواب من غَضَّ طرفه لله عز وجل أجل وأكبر. سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه. فلم يربح إلا أذى السفر. وغَرّر بنفسه في ركوب تلك البيداء. وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر؟! يا لها من سَفْرَة لم يبلغ المسافر منها ما نواه. ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه، حتى قُطع عليه فيها الطريق. وقعد له فيها الرصَد على كل نقب ومضيق. لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب، ولا له سبيل إلى المرور والذهاب، يرى هَجير الهاجرة من بعيد، فيظنه برد الشراب ﴿ حتى إذا جَاءُهُ لم يجدهُ شيئاً وَوَجدَ الله عندهُ فوقَّاهُ حسابَهُ. والله سريعُ الحسابِ ﴿(١) وتيقن أنه كان مغروراً بلامع السراب. تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة فيشتربها بها العارف الخبير. ولا تقاربا في المنفعة، فيتحير بينها البصير. ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواضع العثور. والقلوب تحت أغطية الغفلات، راقدة فوق فرش الغرور ﴿ فإنَّها لا تَعمى الأبصارُ. ولكنْ تَعمىٰ القلوبُ الَّتي في الصّدور﴾ (٢).

ومن أمثلة العدوان: تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منها. إما بأن يشبع. وإنما أبيح له سد الرمق، على أحد القولين في مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة.

وأباح مالك له الشبع والتزود إذا احتاج إليه. فإذا استغنى عنها وأكلها

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٤٦.

واقياً لماله، و بُخلاً عن شراء المذكي ونحوه، كان تناولها عدواناً. قال تعالى: ﴿ فَن اضطرَّ غيرَ باغ ولا عاد فلا إثمّ عليهِ إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ ﴾ (١) قال قتادة والحسن: لا يأكلها من غير أضطرار، ولا يَعْدُو شِبعه. وقيل «غير باغ» غير طالبها. وهو يجد غيرها «لا عاد» أي لا يتعدى ما حد له منها. فيأكل حتى يشبع. ولكن سَد الرمق. وقال مقاتل: غير مستحل لها، ولا متزود منها.

وقيل: لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منها. ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله حتى يهلك. فيكون قد تعدى حد الله بمجاوزته أو التقصير عنه. فهذا آثم. وهذا آثم. وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار. وهذا أصح القولين في الآية. وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي «غير باغ» على السلطان «ولا عاد» في سفره. فلا يكون سفر معصية. و بنوا على ذلك أن العاصى بسفره لا يترخص.

والقول الأول: أصح لعشرة أوجه. ليس هذا موضع ذكرها. إذ الآية لا تعرّض فيها للسفر بنني ولا إثبات، ولا للخروج على الإمام. ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت له. وهي عامة في حق المقيم والمسافر. والبغي والعدوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود بالنهي، لا إلى أمر خارج عنه لا تعلق له بالأكل، ولأن نظير هذا قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ فَن اضْطُرُ فِي مَخْمَصَةٍ غيرَ مُتجانف للإثم ﴾ (٢) فهذا هو الباغي العادي. والمتجانف للإثم: المائل إلى القدر الحرام من أكلها. وهذا هو الشرط الذي لا يباح له بدونه. ولأنها إنما أبيحت للضرورة. فتقدرت الإباحة بقدرها. وأعلمهم أن الزيادة عليها بغي وعدوان وإثم. فلا تكون الإباحة للضرورة سبباً لحله. والله أعلم.

و «الإثم» و «العداون» هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف (٣) مع أن «البغي» غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر سورة الأعراف الآية ٣٣.

وعلى هذا فإذا قرن البغي بالعدوان كان «البغي» ظلمهم بمحرم الجنس، كالسرقة والكذب، والبَهْت والابتداء بالأذى. و«العدوان» تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه. فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله.

فههنا أربعة أمور: حق الله وله حد، وحق لعباده وله حد. فالبغي والعدوان والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهما، أو التقصير. فلا يصل إليها.

## (الفحشاء والمنكر):

وأما «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد الصفة. وهي الفعلة الفحشاء، والخصلة الفحشاء. وهي ما ظهر قبحها لكل أحد. واستفحشه كل ذي عقل سليم. ولهذا فسرت بالزنا واللواط، وسماها الله «فاحشة» لتناهي قبحها. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا. وهو ما ظهر قبحه جداً من السّبّ القبيح، والقذف ونحوه.

وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً. أي الفعل المنكر. وهو الذي تستنكره العقول والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القبيح إلى العين. والطعم المستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. كما فَحُش إنكار الحواس له من هذه المدركات.

فالمنكر لها: ما لم تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستكره لها: الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة. ولذلك قال ابن عباس «الفاحشة الزنا، والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة».

فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حُسْنه ولم يؤلف، وبين ما استقر قبحه في الفطر والعقول.

# (القول على الله بلا علم):

وأما «القول على الله بلا علم» فهو أشد هذه المحرمات تحريماً. وأعظمها إثماً. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان. ولا تباح بحال. بل لا تكون إلا محرمة. وليست كالميتة والدم ولحم الحنزير، الذي يباح في حال دون حال.

فإن الحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريماً عارضاً في وقت دون وقت. قال الله تعالى في الحرم لذاته: ﴿قل: إنّها حرّم ربّي الفواحش ما ظهرَ مِنْها وَمّا بطنَ ﴾(١) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: ( والإثم والبغي بغير الحق) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه. فقال: ( وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه. فقال: ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً. فإنه يتضمن الكذب على الله، ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغير دينه وتبديله، ونني ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه و بغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.

فليس في أجناس الحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشد إثما. وهو أصل الشرك والكفر. وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم.

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها. وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض. وحذّروا فتنتّهم أشد التحذير. وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش، والظلم والعدوان. إذ مَضَرَّة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده. بلا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٣٣.

برهان من الله. فقال: ﴿ ولا تقولوا لما تصفُ ألسنتكم الكذبَ: هَذا حلالٌ وَهَذا حرامٌ. لتَفْتَروا على الله ِ الكذبَ – ﴾ (١).

فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما وصف نفسه؟.

قال بعض السلف: ليَحْذَرْ أُحُدكم أن يقول: أجل الله كذا. وحرم الله كذا. وفيقولَ الله: كذبت. لم أُحِلّ هذا، ولم أَحَرِّم هذا.

يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد، بلا برهان من الله ورسوله.

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله، يقرّبه إلى الله. ويشفع له عنده. ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم. دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله. فهو أعم من الشرك. والشرك فرد من أفراده (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) إن أول خطوة إلى الشرك: هي القول على الله بلا علم. وذلك بزعم أن الله سبحانه \_ قد سد باب الفقه في كلامه ورسالة رسله على العامة. وفتحه لطائفة خاصة أو لقلة من الناس. زعموهم رجال الدين المحتكرين له صناعة. وأن فرضاً على العامة تقليد هؤلاء بلا علم ولا بصيرة في الدين، فلما زين الشيطان لهم هذا، وقبلوه، أثمر اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، فشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وسووهم برب العالمين في حق التشريع لما يصلح الناس ويهديهم في معاشهم ومعادهم إلى التي هي أقوم. وما زالوا يقولون في الله وعلى الله بلا علم، حتى اعتقدوا لبعض البشر القداسة الذاتية. وأن فيهم شيئاً من خواص الرب وصفاته. سبحانه. سماه الشيطان لهم نوراً. فأثمر ذلك اتخاذ موتاهم أولياء من دون الله، يقيمون على قبورهم وآثارهم القباب والأصنام والأوثان، يعبدونهم من دون الله بجميع أنواع العبادات التي شرعها لهم أربابهم من الأحبار والرهبان. فها متلازمان، والطريق تبدأ من التقليد الأعمى للآباء والشيوخ، واستحسان الرأي والهوى، وقشي حتى تروج البدع، ثم القول في الله وعلى الله بغير علم. ثم اتخاذ الوتى آلمة من دونه، وأبناءه لأنهم نور انبثق منه، فتعطيهم من القلوب والأعمال ما لا يليق إلا بالقوى العزيز.

ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجباً لدخول النار، واتخاذ منزلة منها مُبَوّءاً، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول على الله بلا علم. كصريح الكذب عليه. لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل. والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟).

فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع.

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة ، أو يظنها سنة ، فهو يدعو إليها ، ويحض عليها ؟ فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة . وكثرة إطلاعه عليها ، ودوام البحث عنها والتفتيش عليها . ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً .

فإن السنة بالذات تمحق البدعة. ولا تقوم لها. وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة، وأزالت ظلمة كل ضلالة. إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس. ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة، ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة، إلا المتابعة، والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله، بالإستعانة والإخلاص، وصدق اللجإ إلى الله. والهجرة إلى رسوله، بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة، والله المستعان.

المنوّب وسلم الموّب عبر المعرّب المعرف ال

أن من تَعذَّر عِليه أداء الحق الذي فَرَّط فيه، ولم يمكنه تداركه ثم تاب. فكيف حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده.

فأما في حق الله: فكمن ترك الصلاة عمداً من غير عذر، مع علمه بوجوبها وفرضها. ثم تاب وندم. فاختلف السلف في هذه المسألة.

فقالت طائفة: توبته بالندم، والإِشتغال بأداء الفرائض المستأنفة. وقضاء الفرائضة المتروكة. وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم.

وقالت طائفة: توبته باستئناف العمل في المستقبل. ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء. ولا يقبل منه. فلا يجب عليه (١). وهذا قول أهل الظاهر. وهو مروي عن جماعة من السلف.

وحجة الموجبين للقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليُصَلِّها إذا ذكرها».

قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم والناسي، مع عدم تفريطهما. فوجو به على العامد والمفرط أولى.

قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران: الصلاة. وإيقاعها في وقتها. فإذا ترك أحد الأمرين بقى الآخر.

قالوا: ولأن القضاء، إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول. فظاهر. وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد، فأمر النائم والناسي به: تنبيه على العامد كما تقدم.

قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن. وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت. فيتدارك ما أمكن منها. وهو الفعل في خارج الوقت.

قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت. وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته. فيجب عليه الإتيان بالمستطاع.

<sup>(</sup>١) بل هو لا يقدر عليه ، ولا يمكنه تداركه بالفعل. لأن شرطه الذي هو الوقت المكتوب قد ضاع عليه وفاته فوتاً خرج به إلى الكفر. فلا يمكنه تداركه إلا بالرجعة الصادقة إلى الإسلام.

قالوا: وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله بترك الوجوب؟ ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان؟

قالوا: ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت. والعبادة إذا كان لها بدل، وتعذر المبدّل: انتقل المكلف إلى البدل. كالتيمم مع الوضوء، وصلاة القاعد عند تعذر القيام، والمضطجع عند تعذر القعود، وإطعام العاجز عن الصيام للكبر أو مرض غير مرجو البُرْء عن كل يوم مسكيناً. ونظائر ذلك كثيرة في الشرع.

قالوا: ولأن الصلاة حق مؤقت. فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت، كديون الآدميين المؤجلة.

قالوا: ولأن غايته: أنه أثم بالتأخير. وهذا لا يسقط القضاء كمن أخر الزكاة عن وقت وجوبها تأخيراً أثم به.

قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمداً، عصى بتأخيرها. ولزمه أن يصلي الظهر ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع.

قالوا: وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصريوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس. فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد. سواء كان معذوراً به كهذا التأخير، وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى بعد غروب الشمس، أو لم يكن معذوراً به، كتأخير المفرط. فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه. لا في وجوب التدارك بعد الترك.

قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصلح ولا تحب، لماأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم. فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل. فلم يعنفهم ولم يعنف من صلاها في الطريق لاجتهاد الفريقين.

قالوا: ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة. فكيف تُسَدُّ عن هذا طريق التوبة، ويجعل إثم التضييع لازماً له، وطائراً في عنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته، ومراعاته لمصالح العباد، في المعاش والمعاد.

فهذا أقصى ما يحتج به لهذه المقالة.

قال أصحاب القول الآخر: العبادة إذا أمر بها على صفة معينة، أو في وقت بعينه. لم يكن المأمور ممتثلاً للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به: من وصفها ووقتها، وشرطها. فلا يتناولها الأمر بدونه.

قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاً. وكالسجود على الخدّ بدّل الجبهة، والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه.

وقالوا: والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي جعل لها ظرف من المكان. فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها: لم تصح إلا في أمكنتها. ولا يقوم مكان مقام مكان آخر. كأمكنة المناسك من عرفة ومزدلفة والجمار، والسعي بين الصفا والمروة، والطواف بالبيت فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتاً لها شرعاً إلى غيرها، كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعاً إلى غيرها. لا فرق بينها في الإعتداد وعدمه. كما لا فرق بينها في الإعتداد وعدمه. كما لا فرق بينها في الإعتداد وعدمه. كما لا فرق بينها في الإثم.

قالوا: فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولا وآخرا عن زمنها إلى زمن آخر، كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفة، ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر.

قالوا: فأي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال، أو صلى العصر نصف الليل، وبين من حج في الحرم ووقف فيه؟ فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذا. وكلاهما مخالف لأمر الله تعالى، عاص أثم؟

قالوا: فحقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتها. فكما لا تقبل قبل

دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها. فلو قال: أنا أصوم شوال عن رمضان، كان كما لو قال: أن أصوم شعبان الذي قبله عنه.

قالوا: فإن الحق الليلي لا يقبل بالنهار، والنهاري لا يقبل بالليل. ولهذا جاء في وصية الصديق لعمر رضي الله عنها التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة «واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار. وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل».

قالوا: ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعاً لم تبق تلك العبادة بعينها. ولكن شيء آخر غيرها. فإذا فُعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصراً فإن العصر صلاة هذا الوقت المحدود. وهذه ليست عصراً. فلم يفعل مصليها العصر ألبتة. وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصر، لا أنها هي.

قالوا: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله» وفي لفظ «الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وُتر أهله وماله» فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة: لم يحبط عمله، ولم يوتر أهله وماله، مع صحتها منه وقبولها. لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات، لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني.

قالوا: وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع. فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتها، مع تصريحه بردها وإلغائها. كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي لفظ «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي لفظ «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا عمل على خلاف أمره. فيكون رداً. و«الرد» بمعنى المخلوق، والضرب بمعنى المضروب.

وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة. فليست بصحيحة ولا مقبولة.

قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم، وامتثال الأمر. فكان شرطاً في براءة الذمة والصحة، كسائر شروطها \_ من الطهارة، والإستقبال، وستر

العورة \_ (1) فالأمر تناول الشروط تناولا واحدا. فكيف ساغ التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية؟

قالوا: وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع، ولا قياس صحيح، وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها. ونبين فسادها.

قالوا: وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أفطر يوماً من رمضان، لغير عذر. لم يقضه عنه صيام الدهر» فكيف يقال: يقضيه عنه يوم مثله؟.

قالوا: ولأن صحة العبادة: إن فسرت بموافقة الأمر. فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له. فلا تكون صحيحة. وإن فسرت بسقوط القضاء. فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به. وهذا لم يقع كذلك. ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به. فلا سبيل إلى صحته. وإن فسرت بما أبرأ الذمة. فهذه لم تبرىء الذمة من الإثم قطعاً. ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور.

قالوا: ولأن الصحيح من العبادات: ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله. وهذا لا يعلم إلا بإخباره عن صحتها، أو بموافقتها أمره. وكلاهما منتف عن هذه العبادة. فكيف يحكم لها بالصحة؟.

قالوا: فالصحة والفساد حكمان شرعيان، مرجعها إلى الشارع. فالصحيح: ما شهد له بالصحة. أو كان مماثلا لما شهد له بالصحة. فيكون حكم المثل مثله. وهذه العبادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور.

ومن أفسد الاعتبار: اعتبارها بالتأخير المعذور به. أو المأذون فيه. وهو

<sup>(</sup>١) بل الوقت أهم: فقد عفا الله للمعذور وتجاوز له عن الطهارة المائية، وعن استقبال القبلة وستر العورة. ولم يعف عن الوقت مطلقاً.

اعتبار الشيء بضده، وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع. وهو من أفسد القياس، كما سيأتي.

قالوا: وأما استدلالكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة، أو نسيها. فليصلها إذا ذكرها» فأوجب القضاء على المعذور. فالمفرط أولى. فهذه الحجة إلى أن تكون عليكم، أقرب منها أن تكون لكم. فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت: أن يكون الترك عن نوم أو نسيان. والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. فلم يبق معكم إلا مجرد قياس المفرط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله، ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية. كما ثبت عنه في الصحيح «ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة: أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي بعدها» وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل؟.

قالوا: وأيضاً فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها. بل وقتها المأمور به لمثله: حين استيقظ وذكر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن ذلك وقتها. فإن الله يقول: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذَكْرِي ﴾ (١) » وهذه اللام عند كثير من النحاة اللام الوقتية ، أي عند ذكري ، أو في وقت ذكري .

قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس إلا في وقتها حقيقة.

قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع: وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور. فهي خسة. ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة. فإن في حقه: وقت الظهر والعصر واحد. ووقت المغرب والعشاء واحد. ووقت الفجر واحد.

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ١٤.

فالأوقات في حق هذا ثلاثة. وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها في وقت العصر فإنما صلاها في وقتها.

ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان. فهو غير محدود ألبتة. بل الوقت في حقه: عند يقظته وذكره. لا وقت له إلا ذلك.

هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده. وهذا المفرط المضيع خارج عن هذه الأقسام. وهو قسم رابع. فبأيها تلحقونه ؟.

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره لعذر، من حيض أو سفر أو مرض. ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمداً من غير عذر، لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه. ولا تقتضيه قواعده. وإنما غاية ما معكم: قياسه على المعذور مع إطراد قواعد الشرع على التفريق بينها. بل قد أخبر الشارع: أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر. فضلا عن يوم مثله.

قالوا: وأما قولكم «إنه كان يجب عليه أمران: العبادة، وإيقاعها في وقتها. فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر» فهذا إنما ينفع فيا إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطاً بالآخر ارتباط الشرطية، كمن أمر بالحج والزكاة. فترك أحدهما: لم يسقط عنه الآخر. أما إذا كان أحدهما شرطاً في الآخر، وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به. فكيف يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه، ويصح منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمره الله بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟.

قالوا: وإن قلنا: إنما يجب القضاء بأمر جديد. فلا أمر معكم بالقضاء في على النزاع. وقياسه على مواقع الإجماع: ممتنع كما بيناه. وإن قلنا: يجب بالأمر الأول. فهذا فيا إذا كان القضاء نافعاً، ومصلحته كمصلحة الأداء، كقضاء المريض والمسافر والحائض للصوم، وقضاء المغمى عليه والنائم والناسي. أما اذا كان القضاء غير مبرىء للذمة، ولا هو معذور بتأخير الواجب عن وقته. فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان. وإنما هو القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق.

قالوا: وأما قولكم «إنه إذا لم يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارك منها ما أمكن» فهذا إنما يفيد إذا لم يمكن حصول المصلحة على شرط تزول المصلحة بزواله، والتدارك بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع، إلا بأمر آخر: من التوبة، وتكثير النوافل والحسنات. وأما تدارك غير هذا الفعل فكلاً ولما.

قالوا: وأما قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» فقد أبعد النجعة من احتج به. فإن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه منه \_ كمن عجز عن القيام في الصلاة، أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء، أو عن إكمال الفاتحة، أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك \_ أتى بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه. أما من ترك المأمور به حتى خرج وقته عمداً وتفريطاً بلا عذر فلا يتناوله الحديث. ولو كان الحديث متناولا له لما توعده بإحباط عمله، وتشبهه بمن سلب أهله وماله. وبقي بلا أهل ولا مال.

قالوا: وأما قولكم «إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم إيجاب القضاء عليه، وتكليف المعذور به» فكلام بعيد عن التحقيق. بين البطلان. فإن هذا المعذور: إنما فعل ما أمر به في وقته كما تقدم، فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته. ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرط تخفيفاً عنه. بل لأنه غير نافع له. ولا مقبول منه، ولا مأمور به. فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه، فأين التخفيف عنه (١)؟.

قالوا: وأما قولكم «إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت، وإذا تعذر المبدل انتقل إلى بدله» فهل هذا إلا مجرد دعوى؟ وهل وقع النزاع

<sup>(</sup>١) فإنه حرمان وعقوبة له. لا يتخلص منها إلا بتوبة يعود بها إلى الإسلام صادقاً مخلصاً، حريصاً على اغتنام الفرص التي يهيؤها له ربه الرحمن الرحيم للاتصال به، والتشرف بمناجاته، وسؤاله حوائجه ليكون من المفلحين.

إلا في هذا؟ فما الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولا، وبكونها مقبولة نافعة ثانياً، وبكونها بدلا ثالثاً، ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك ألبتة.

وإنما يعلم كون الشيء بدلا بجعل الشارع له كذلك، كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء. والإطعام عند العجز عن الصيام. وبالعكس. كما في كفارة اليمين. فأين جعل الشرع قضاء هذا المفرّط المضيع بدلا عن فعله العبادة في الوقت؟ وهل ذلك إلا القياس الذي قد تبين فساده؟.

قالوا: وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها. فن هذا النمط. لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة، فالوجوب في حقه ليس مؤقتاً محدوداً، بل هو على الفور، كالزكاة والحج، عند من يراه على الفور. فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله.

نعم أولى الأوقات به: الوقت الأول على الفور. وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء.

فإن قيل: فما تصنعون بقضاء رمضان. فإنه محدود على جهة التوسعة بما بين رمضانين. ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر؟ ومع هذا لو أخره لزمه فعله، وإطعام كل يوم مسكيناً. كما أفتى به الصحابة رضى الله عنهم. وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعاً؟.

قيل: قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء. فجعل أيام رمضان محدودة الطرفين، لا يجوز تقدمها ولا تأخرها. وأطلق أيام قضائه. فقال سبحانه ﴿ كُتَبَ عَلَيْكُمْ الصيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبلكُمْ لعلكُمْ تتقونَ. أياماً معدودات إلى فن كانَ منكمْ مَريضاً أو على سَفرٍ فعدة "مِنْ أيامٍ أُخَر ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١٨٣-١٨٤).

فأطلق العدة ولم يوقتها. وهذا يدل على أنها تجزىء في أي أيام كانت، ولم يجىء نص عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزىء في غيرها. وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها «كان يكون عليّ الصوم من رمضان. فلا أقضيه إلا في شعبان، من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعلوم أن هذا ليس صريحاً في التوقيت بما بين الرمضانين. كتوقيت أيام رمضان بما بين الملالين. فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع. وجمع بين ما فرق الله بينها. فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر. وأطلق أيام القضاء، وأكد إطلاقها بقوله «أخر» وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر، جبراً لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين. ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء، بل هي قضاء. وإن فُعلت بعد رمضان آخر. فحكمها في القضاء قبل رمضان و بعده واحد، بخلاف أيام رمضان.

يوضح هذا: أنه لو أفطر يوماً من أيام رمضان عمداً بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوماً آخر مثله ألبتة. ولو أفطر يوماً من أيام القضاء قام اليوم الذي يعده مقامه.

وسر الفرق: أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء. بل هو مخير فيها. وأي يوم صامه قام مقام الآخر. وأما غير المعذور: فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها (١).

قالوا: وأما من ترك الجمعة عمداً: فإنما أوجبنا عليه الظهر. لأن الواجب

<sup>(</sup>۱) والله سبحانه ذكر قضاء رمضان في أيام أخر للمرض والسفر. ولكنه لم يجعل للصلاة عذراً في التأخير إلا النوم والنسيائ. ولم يأمر الحائض بقضاء صلاة أيام حيضها. وذكر أن تضييع الصلاة شرك بقوله: (وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) وأنه من المكذبين بالقرآن واليوم الآخر (والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وهم على صلاتهم يحافظون) وأن له الويل لأنه مكذب بيوم الدين (ويل للمكذبين. وإذا قيل لهم: اركعوا لا يركعون) وفي الحديث الصحيح «من ترك الصلاة فقد أشرك ».

في هذا الوقت أحد الصلاتين ولا بد، إما الجمعة وإما الظهر. فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم. وهو مخاطب بوظيفة الوقت.

قالوا: ولا سيا عند من يجعل الجمعة بدلا من الظهر. فإنه إذا فاته البدل رجع إلى الأصل. وهذا إن كان القضاء ثابتاً بالإجماع أو بالنص. وإن كان فيه خلاف، أجبنا بالجواب المركب.

فنقول: إن كان ترك الجمعة مساوياً لترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فالحكم في الصورتين واحد. ولا فرق حينئذ، عملا بما ذكرنا من الدليل. وإن كان بينها فرق مؤثر بطل الإلحاق. فامتنع القياس. فعلى التقديرين بطل القياس. قالوا: وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس: فللناس في هذا التأخير هل هو منسوخ أم لا؟ — قولان.

فقال الجمهور \_ كأحمد والشافعي ومالك \_: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين، فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به. ويكون الفرق بينها كالفرق بين تأخير النائم والناس، وتأخير المفرط: بل أولى. فإن هذا التأخير حينئذ مأمور به. فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة.

القول الثاني: أنه ليس بمنسوخ. بل هو باق. وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال. واشتغاله بالحرب والمسايفة، وفعلها عند تمكنه منها. وهذا قول أبي حنيفة و يذكر رواية عن أحمد.

وعلى التقديرين: فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به. وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة. فإنه كان تأخيراً مأموراً به عند طائفة من أهل العلم، كأهل الظاهر، أو تأخيراً سائغاً للتأويل عند بعضهم. ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها في الطريق في وقتها. ولا من أخرها إلى

الليل حتى صلاها في بني قريظة، لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمر، وأولئك نظروا إلى المعنى والمرادِ منهم. وهو سرعة السير.

واختلف علماء الإسلام في تصويب أي الطائفتين. فقالت طائفة: لو كنا مع القوم لصلينا في الطريق مع الذين فهموا المراد. وعقلوا مقصود الأمر. فجمعوا بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو. ولم يَفُتُهم مشهدهم. إذ المقدار الذي سبقهم به أولئك لحقوهم به، لما اشتغلوا بالصلاة وقت النزول في بني قريظة.

قالوا: فهؤلاء أفقه الطائفتين، جمعوا بين الامتثال والاجتهاد. والمبادرة إلى الجهاد، مع فقه النفس.

وقالت طائفة: لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة. فهم الذين أصابوا حكم الله قطعاً. وكان هذا التأخير واجباً، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فهو الطاعة لله ذلك اليوم خاصة، والله يأمر بما يشاء. فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة: كأمره بالتقديم. فهؤلاء كانوا أسعد بالنص. وهم الذين فازوا بالأجرين. وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل والإجتهاد. فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله. وهم أهل الأجر الواحد. وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطىء الحق.

والمقصود: أن إلحاق المفرط العاصي بالتأخير بهؤلاء في غاية الفساد.

قالوا: وأما قولكم «هذا تائب نادم. فكيف تسد عليه طريق التوبة ويُجعل إثم التضييع لازماً له وطائراً في عنقه؟» فعاذ الله أن نسد عليه بابا فتحه الله لعباده المذنبين كلهم، ولم يغلقه عن أحد إلى حين موته، أو إلى وقت طلوع الشمس من مغرها. وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقها. هل يتعين لها القضاء أم يستأنف العمل، ويصير ما مضى لا له ولا عليه. ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التوبة؟ فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام، لا يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه. فإذا كانت توبة

تارك الإسلام مقبولة صحيحة. لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال إسلامه \_أصلياً كان أو مرتداً \_ كها أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين \_ لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء \_ فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى. والله أعلم.

## (حقوق العباد):

وأما في حقوق العباد: فيتصور في مسائل.

إحداها: من غصب أموالاً. ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها، أو إلى ورثتهم، لجهله بهم، أو لانقراضهم، أو لغير ذلك، فاختلف في توبة مثل هذا.

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها. فإذا كان ذلك قد تعذر عليه، فقد تعذرت عليه التوبة، والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا.

قالوا: فإن هذا حق لآدمي لم يصل إليه. والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده شيئاً. بل يستوفيها لبعضهم من بعض، ولا يجاوزه ظلم ظالم. فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، ولو لَطْمة، ولو كلمة، ولو رَمْية بحجر.

قالوا: وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه: أن يكثر من الحسنات، ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم، فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها. ومن أنفع ما لَهُ: الصبر على ظلم غيره له وأذاه، وغيبته وقذفه. فلا يستوفي حقه في الدنيا. ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من حسناته. فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضاً ما له. وقد يتساويان. وقد يزيد أحدهما عن الآخر.

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال.

فقالت طائفة: يوقف أمرها. ولا يتصرف فيها ألبتة.

وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه. لأنه وكيل أربابها. فيحفظها لهم. و يكون حكمها حكم الأموال الضائعة.

وقالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح لهذا. ولم يغلقه الله عنه، ولا عن مذنب. وتوبته: أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها. فإذا كان يوم استيفاء الحقوق، كان لهم الخيار، بين أن يجيزوا ما فعل، وتكون أجورها لهم، وبين أن لا يجيزوا، و يأخذوا من حسناته بقدر أموالهم. و يكون ثواب تلك الصدقة له. إذ لا يبطل الله سبحانه ثوبها، ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض. فيغرمه إياها. ويجعل أجرها لهم، وقد غرم من حسناته بقدرها.

وهذا مذهب جماعة من الصحابة ، كما هو مروي عن ابن مسعود ، ومعاوية وحجاج بن الشاعر. فقد روي أن ابن مسعود «اشترى من رجل جارية ، ودخل يَزِنُ له الثمن. فذهب رب الجارية ، فانتظره حتى يئس من عوده . فتصدق بالثمن . وقال: اللهم هذا عن رب الجارية . فإن رضي فالأجر له ، وإن أتى فالأجر لي . وله من حسناتي بقدره » و «غَلَّ رجل من الغنيمة . ثم تاب . فجاء فالأجر لي أمير الجيش . فأبى أن يقبله منه ، قال : كيف لي بإيصاله إلى الجيش ، وقد تفرقوا ؟ فأتى حجاج بن الشاعر . فقال : يا هذا ، إن الله يعلم الجيش وأساءهم وأنسابهم ، فادفع خُمسه إلى صاحب الخمس . وتصدق بالباقي عنه م . فإن الله يوصل ذلك إليهم أو كما قال فعلى . فلما أخبر معاوية قال : لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إليً من نصف ملكي » .

قالوا: وكذلك اللقطة إذا لم يجد رَبَّها، بعد تعريفها، ولم يُرِدْ أن يتملكها، تصدق بها عنه، فإن ظهر مالكها خَيَّره بين الأجر والضمان.

قالوا: وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم. فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم. وهذا مال لم يعلم له مالك معين. ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع به، لما فيه من المفسدة والضرر بمالكه وبالفقراء. وبمن هو في يده. أما المالك: فلعدم وصول نفعه إليه. وكذلك الفقراء. وأما من هو في يده: فلعدم تمكنه من

الخلاص من إثمه. فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به. ومثل هذا لا تبيحه شريعة. فضلا عن أن تأمر به وتوجبه. فإن الشرائع مبناها على المصالح بحسب الإمكان وتكيلها. وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها. وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الإنتفاع به: مفسدة محضة. لا مصلحة فيها. فلا يصار إليه.

قالوا: وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي. فمن رأى بمال غيره موتا وهو مما يمكن استدراكه بذبحه فذبحه إحساناً إلى مالكه ونصحاً له. فهو مأذون له فيه عرفاً. وإن كان المالك سفيها. فإذا دبح لمصلحة مالكه لم يضمنه، لأنه محسن ﴿ ما على المحسنينَ مِنْ سَبيل ﴾ (١) وكذلك إذا غصبه ظالم. أو خاف عليه منه. فصالحه عليه ببعضه، ليَسْلَم الباقي لمالكه، وهو غائب عنه، أو رآه آيلا إلى تلف محض. فباعه وحفظ ثمنه له، ونحو ذلك. فإن هذا كله مأذون فيه عرفا من المالك. وقد باع عروة بن الجعد البارقي وكيل النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه لفظاً، واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله. ثم جاءه بالثمن و بالمشترى. فقبله النبي صلى الله عليه سلم. ودعا له.

وأشكل هذا على بعض الفقهاء. وبناه على تصرف الفضولي. فأورد عليه أن الفضولي لا يقبض ولا يُقْبض، وهذا قبض وأقبض.

و بناه آخرون على أنه كان وكيلاً مطلقاً في كل شيء. وهذا أفسد من الأول. فإنه لا يُعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وَكَل أحداً وكالة مطلقة البتة. ولا نقل ذلك عنه مسلم.

والصواب: أنه مبني على هذه القاعدة أن «الإذن العرفي كالإذن اللفظي» ومن رضي بالمشترى وخرج ثمنه عن ملكه. فهو بأن يرضى به و يُحَصِّل له الثمن أشد رضي.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٩١.

ونظير هذا: مريض عجز أصحابه \_ في السفر أو الحضر\_ عن استئذانه في إخراج شيء من ماله في علاجه، وخيف عليه. فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه. بناء على العرف في ذلك. ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فيطر الخلق. ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير.

وإذا ثبت ذلك ، فمن المعلوم: أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه أشد شيء رضى بوصول نفعه الأخروي إليه. وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعاً عن الانتفاع به دُنيا وأخرى. وإذا وصل إليه ثواب ما له سَرَّه ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنيا. فكيف يقال: مصلحة تعطيل هذا المال عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو بيده – أرجح من مصلحة إتفاقه شرعاً ؟ بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل ؟ وهل هو إلا محض الفسدة ؟ .

ولقد سئل شيخناً أبو العباس ابن تيمية \_قدس الله روحه \_ سأله شيخ. فقال هَرَ بت من أستاذي (١) وأنا صغير إلى الآن. لم أطلّع له على خبر، وأنا مملوك. وقد خفت من الله عز وجل، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، وقد سألتُ جماعة من المفتين. فقالوا لي: اذهب فاقعد في المستودع. فضحك شيخنا وقال: تصدق بقيمتك \_ أعلى ما كانت \_ عن سيدك. ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثاً في غير مصلحة، وإضراراً بك. وتعطيلاً عن مصالحك. ولا مصلحة لأستاذك في هذا. ولا لك ولا للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام. والله أعلم.

المسألة الثانية: إذا عاوض غيره معاوضة محرمة، وقبض العوض \_\_ كالزانية، والمَعنِّي، وبائع الخمر، وشاهد الزور ونحوهم \_\_ ثم تاب والعوض بيده.

<sup>(</sup>١) يطلق الأستاذ \_ في ذلك الوقت \_ على التاجر الكبير. و يطلق على الحاذق في الصنعة، وعلى المترئس فيها، وعلى رئيس الخدم.

فقالت طائفة: يرده إلى مالكه. إذ هو عين ماله. ولم يقبضه بإذن الشارع. ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.

وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به. ولا يدفعه إلى من أخذه منه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو أصوب القولين. فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له، ورضاه ببذله. وقد استوفى عوضه الحرم. فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يرد عليه مالاً قد استعان به على معاصي الله، ورضي بإخراجه فيا يستعين به عليها ثانياً وثالثاً؟ وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع: أن يُقْضَى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى بها. ويؤخذ منها ذلك طوعاً أو كرهاً. فيعطاه وقد نال عوضه؟.

وهَبْ أن هذا المال لم يملكه الآخذ، فملكُ صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه. وقد سَلَّم له ما في قبالته من النفع، فكيف يقال: مِلكُه باق عليه، ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به. فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضى صاحبه و بذله له بذلك، وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه بذلك، وأن لا يعود إليه. فكان أحق الوجوه به: صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم. ولا يُقوَّى الفاجر به و يُعان، ويجمع له بين الأمرين. وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وتعذر عليه تمييزه: أن يتصدق بقدر الحرام. و يطيِّب باقي ماله. والله أعلم.

#### توبة الغاصب:

إذا غصب مالا ومات ربه، وتعذر رده عليه. تعين عليه رده إلى وارثه. فإن مات الوارث رده إلى وارثه. وهلم جرًا. فإن لم يرده إلى ربه. ولا إلى أحد ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث، إذ هو ربه الأصلي، وقد غصبه عليه، أو للوارث الأخير. إذ الحق قد انتقل إليه؟.

فيه قولان للفقهاء. وهما وجهان في مذهب الشافعي.

ويحتمل أن يقال: المطالبة للموروث، ولكل واحد من الورثة. إذ كل منهم

قد كان يستحقه. ويجب عليه الدفع إليه. فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه، فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له.

فإن قيل: فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟.

قيل: طريق التوبة: أن يتصدق عنهم بمال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه، متحرياً للممكن من ذلك. وهكذا لو تطاولت على المال سنون، وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح. فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوته من ربح ماله.

فإن كان قد ربح فيه بنفسه. فقيل: الربح كله للمالك. وهو قول الشافعي وظاهر مذهب أحمد رحمها الله.

وقيل: كله للغاصب. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمها الله.

وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح. فربحه له دون مالكه عندهما، وضمانه عليه.

وفيها قول ثالث: أنها شريكان في الربح. وهو رواية عن أحمد رحمه الله. واختيار شيخنا رحمه الله. وهو أصح الأقوال. فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال. و يتصدق بذلك.

وهكذا لو غصب ناقة أو شاة، فنتجت أولاداً. فقيل: أولادها كلها للمالك. فإن ماتت \_ أو شيء من النتاج \_ رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج. هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عند أصحابه.

وقال مالك: إذا ماتت فرّبها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب، وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها. وعلى القول الثالث الراجع: يكون عليه قيمتها. وله نصف النتاج. والله أعلم.

# الذنوب التي لا تقبل التوبة منها:

اختلف الناس: هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟.

فقال الجمهور: التوبة تأتي على كل ذنب. فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل.

وقالت طائفة: لا توبة للقاتل. وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه، فقالوا «أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النّفس التي حرَّم الله الآ الله الله الله تعالى في سورة الفرقان وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدّل الله الله سيئاتهم حسنات. وكانَ الله عفوراً رحيماً (١)؟ فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية. وذلك أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا. فأتوا رسول الله عملناه الله عليه وسلم، فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن لو تُخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزل ووالدين لا يدعون مع الله إلها آخر (٢) الآية. فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ووَمَنْ يَقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهاً خالداً فيها. وغضب الله عليه ولعنه. وأُعَدَّ له عذاباً عظيماً (٣) فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه. ثم قتل. فجزاؤه جهنم » وقال زيد بن ثابت «لما نزلت التي في الفرقان ووالدين لا يدعون مع الله إلها آخر عجبنا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر. ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة » وأراد بالغليظة: فلبثنا سبعة أشهر. ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة » وأراد بالغليظة: الفرقان مكية. وآية النساء، وباللينة: آية الفرقان. قال ابن عباس «آية الفرقان مكية. وآية النساء، وباللينة: آية الفرقان. قال ابن عباس «آية الفرقان مكية. وآية النساء مدنية. نزلت ولم ينسخها شيء».

قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عمداً متعذرة. إذ لا سبيل إليها إلا

<sup>(</sup>١) . سورة الفرقان الآية (١٨-٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٩٣.

باستحلاله، أو إعادة نفسه \_التي فَوَتها عليه\_ إلى جسده. إذ التوبة من حق الآدمي: لا تصح إلا بأحدهما. وكلاهما متعذر على القاتل. فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه. ولم يستحله منه؟.

ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يُوَفِّه إياه. لأنه يتمكن من إيصال نظيره إليه بالصدقة.

قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل. وتصح التوبة منه. فإن ذلك محض حق الله. فالتوبة منه ممكنة. وأما حق الآدمي: فالتوبة موقوفة على أدائه إليه واستحلاله. وقد تعذر.

واحتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿ قل يا عبادي الّذينَ أسرفُوا على أنفسهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحَمَةِ اللهِ . إِنَّ اللهَ يَغفُرُ الذِّنوبَ جَمِيعاً . إِنَّهُ هوَ الغفورُ الرَّحيمُ ﴾ (١) فهذه في حق التائب. و بقوله : ﴿ إِن الله َ لا يغفُرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِ . و يغفُرُ ما دونَ ذلكَ لِمنْ يَشَاء ﴾ (٢) فهذه في حق غير التائب. لأنه فرق بين الشرك وما دونه . وعلق المغفرة بالمشيئة . فخصص وعلق ، وفي التي قبلها عَمَّ وأطلق .

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ وإنَّي لغَفَّارٌ لمنْ تابَ وآمنَ وعملَ صَالحاً ثمَّ اهتدىٰ ﴾ (٣) فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحاً. فإن الله عز وجل غَفَّار له.

قالوا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قتل المائة ثم تاب فنفعته توبته. وأُلحق بالقرية الصالحة التي خرج إليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه «بايعوني على أن لا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣٥٠.

<sup>(</sup>Y) سورة النساء الآية .٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٨٢.

تشركوا بالله شيئاً. ولا تسرقوا. ولا تَزْنُوا، ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف. فمن وَفّى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئاً، فعوقب به في الدنيا. فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاً. فستره الله عليه فهو إلى الله. إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك».

قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم \_ فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى \_ «ابن آدم، لو لقيتني بقُراب الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً. لقيتك بقرابها مغفرة » وقال صلى الله عليه وسلم «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » وقال «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله. دخل الجنة » وقال: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله » وفي حديث الشفاعة «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خَرْدل من إيمان » وفيه يقول الله تعالى: «وعزتي وجلالي، لأخرجَنَّ من النار من قال لا إله إلا الله » وأضعاف هذه النصوص كثير. تدل على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد.

قالوا: وأما هذه الآية التي في النساء: فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيد كقوله تعالى: ﴿ ومن يعصِ الله ورسولهُ وَ يَتَعَدَّ حدودهُ يدخلهُ ناراً خالداً فيها. وله عذاب مهين ﴾ (١) وقوله: ﴿ ومن يعصِ الله ورسولهُ فإنَّ لهُ نارَ جهنَّمَ خَالداً فيها ﴾ (٢) وقوله: ﴿ إنَّ الَّذِينَ يأكلونَ أَموالَ اليتامي ظُلماً إنَّها يأكلونَ في بطونهمْ نَاراً. وسيصلونَ سَعيراً ﴾ (٣) وقوله صلى الله عليه وسلم «من قتل نفسه بحديدة فحديدته يَتَوَجَّا بها خالداً مخلداً في نار جهنم » ونظائره كثيرة.

وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٠.

أحدها: القول بظاهرها، وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار. وهو قول الخوارج والمعتزلة. ثم اختلفوا.

فقالت الخوارج: هم كفار. لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. وقالت المعتزلة: ليسوا بكفار. بل فُساق، مخلدون في النار. هذا كله إذا لم يتوبوا.

وقالت فرقة: بل هذا الوعيد في حق المستحِلِّ لها. لأنه كافر. وأما من فعلها معتقداً تحريمها: فلا يلحقه هذا الوعيد \_وعيد الخلود\_ وإن لحقه وعيد الدخول.

وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول. وقال: لو استحلَّ ذلك ولم يفعله كان كافراً. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: من فعل كذا وكذا.

وقالت فرقة ثالثة: الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم. وليس في اللغة ألفاظ عامة. ومن لههنا أنكر العموم من أنكره. وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها، لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة. بل تعطيل عامة الإخبار. فهؤلاء ردوا باطلا بأبطل منه، وبدعة بأقبح منها. وكانوا كمن رام أن يبنى قصراً فهدم مصراً.

وقالت فرقة رابعة: في الكلام إضمار.

قالوا: والإضمار في كلامهم كثير معروف.

ثم اختلفوا في هذا المضمر. فقالت طائفة: بإضمار الشرط. والتقديرُ: فجزاؤه كذا، إن جازاه، أو إن شاء.

وقالت فرقة خامسة: بإضمار الاستثناء. والتقدير: فجزاؤه كذا إلا أن يعفو. وهذه دعوى لا دليل في الكلام عليها ألبتة. ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ. وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد. وإخلاف الوعيد لا يذم. بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد. ولا يجوز عليه خُلْف الوعد. والفرق بينها.

أن الوعيد حقه. فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه، أوجبه على نفسه، والله لا يخلف الميعاد.

قالوا: ولهذا مدح به كعبُ بن زهير رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول:

نُـبِّ أَن رسول الله أوعدني والعفوعند رسول الله مأمول

وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء، وعمرو بن عبيد، فقال عمرو ابن عبيد: يا أبا عمرو، لا يخلف الله وعده. وقد قال: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً – الآية ﴾ (١) فقال له أبو عمرو: ويحك يا عمرو، من العُجْمة أتيت. إن العرب لا تَعُد إخلاف الوعيد ذما. بل جوداً وكرماً. أما سمعت قول الشاعر:

ولا يرهب ابنُ العم ما عِشْتُ صَوْلتي ولا يختشي من سطوة المهدد وإني إن أوعدته، أو وعدته لخلف إيعادي. ومنجز موعدي

وقالت فرقة سابعة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة. ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده. فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه. وغاية هذه النصوص: الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها وقد قام الدليل على ذكر الموانع. فبعضها بالإجماع. وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع. والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها. والحسنات العظيمة الماحية مانعة. والمصائب الكبار المكفرة مانعة. وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إلجانبن.

ومن لههنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات، اعتباراً بمقتضى العقاب ومانعه، وإعمالاً لأرجعها.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٩٣.

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية، والأحكام القدرية. وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقاً وأمراً. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضداً يدافعه ويقاومه. ويكون الحكم للأغلب منها. فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها (١) مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة. والحكم للغالب منها. وكذلك قوى الأدوية والأمراض. والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب. وأحدهما يمنع كمال الآخر ويقاومه. فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له.

ومن لههنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة، ولا يدخل النار وعكسه. ومن يدخل النار، ثم يخرج منها. ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه.

ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأى عين. ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته. وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك. ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه. فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان. وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب.

وصاحب هذا المقام من الإيمان: يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت. فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد أنفاسه. وهذا من أحب الخلق إلى الله.

فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد.

<sup>(</sup>١) أي غلبة الأخلاط الفاسدة.

واختلفوا فيم إذا تاب القاتل وسَلَّم نفسه. فقتل قصاصاً، هل يبق عليه يوم القيامة للمقتول حق؟.

فقالت طائفة: لا يبقى عليه شيء. لأن القصاص حده. والحدود كفارة لأهلها وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم. وهم قائمون مقامه في ذلك. فكأنه قد استوفاه بنفسه. إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه و وكيله.

يوضح هذا: أنه أحد الجنايتين، فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء، كما لو جنى على طرّفه فاستقاد منه. فإنه لا يبقى له عليه شيء.

وقالت طائفة: المقتول قد ظلم. وفاتت عليه نفسه. ولم يستدرك ظلامته. والوارث إنما أدرك ثأر نفسه، وشفاء غيظه. وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ وأي ظلامة استوفاها من القاتل؟.

قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حق للله. وحق للمقتول. وحق للوارث. فحق الله: لا يزول إلا بالتوبة. وحق الوارث: قد استوفاه بالقتل. وهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين القصاص، والعفو مجاناً، أو إلى مال. فلو أحله، أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك. فكذلك إذا اقتص منه. لأنه أحد الطرق الثلاثة في استيفاء حقه. فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟.

قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة. فقتلوه، أكان يسقط حقه ولم يسقطه؟ فإن قلتم: يسقط، فباطل، لأنه لم يرض بإسقاطه، وإن قلتم: لا يسقط، فكيف تسقطونه إذا اقتص منه، مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟.

وهذه حجج كما ترى في القوة، لا تندفع إلا بأقوى منها بأمثالها.

فالصواب \_ والله أعلم \_ أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله. وسلم

نفسه طوعاً إلى الوارث، ليستوفي منه حق موروثه: سقط عنه الحقان. وبقي حق الموروث لا يضيعه الله. ويجعل من تمام مغفرته للقاتل: تعويض المقتول. لأن مصيبته لم تنجير بقتل قاتله. والتوبة النصوح تهدم ما قبلها. فيعوض هذا عن مظلمته. ولا يعاقب هذا الكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله إذا قتل مسلماً في الصف. ثم أسلم وحسن إسلامه. فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول. و يغفر للكافر بإسلامه. ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلماً. فإن هدم التوبة لما قبلها.

وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد، فعفا عنه الولي، وتاب القاتل توبة نصوحاً. فالله تعالى يقبل توبته. ويعوض المقتول.

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده. والحكم بعد ذلك لله ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يقضى بينهم بحكمهِ. وَهُوَ العزيزُ العليمُ ﴾ (١).

## في مشاهد الخلق في المعصية:

# وهي ثلاثة عشر مشهداً.

مشهد الحيوانية، وقضاء الشهوة. ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الحلقة. ومشهد الجبر. ومشهد القدر. ومشهد الحكمة. ومشهد التوفيق والحذلان. ومشهد التوحيد. ومشهد الأسهاء والصفات. ومشهد الإيمان وتعدد شواهده. ومشهد الرحمة. ومشهد العجز والضعف. ومشهد الذل والإفتقار. ومشهد الحبة والعبودية.

فالأربعة الأول للمنحرفين. والثمانية البواقي لأهل الإستقامة. وأعلاها: المشهد العاشر.

وهذا الفصل من أجلَّ فصول الكتاب. وأنفعها لكل أحد. وهو حقيق بأن

سورة النمل الآية ٧٨.

تُثْتَى عليه الخناصر، ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه. إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى «سفر الهجرتين في طريق السعادتين».

فأما مشهد الحيوانية، وقضاء الشهوة: فشهد الجهال، الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان، إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان. ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية، لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية، فضلا عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر. وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها.

فنهم: من نفسه كلبية. لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها، وحماها من سائر الكلاب. ونبح كل كلب يدنو منها. فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة. ولا يسمح لكلب بشيء منها. وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق: ميتة أو مذكى، خبيث أو طيب. ولا يستحي من قبيح. إن تَحْمِلُ عليه يَلْهَث. إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك. وإن منعته هَرَك ونبحك.

ومنهم: من نفسه حمارية. لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما زيد في علفه زيد في كده، أبكم الحيوان، وأقله بصيرة. ولهذا مَثَّل الله سبحانه وتعالى به من حمَّلَه كتابه. فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا، ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، وأخلد إلى الأرض وإتبع هواه (١). وفي هذين المثلين أسرار عظيمة. ليس هذا موضع ذكرها.

<sup>(</sup>١) الذي يظهر من سياق الآيات (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ــ إلى قوله ــ أولئك هم المغافلون) أنها في كل من عمي بالغفلة التقليدية عن هداية الفطرة الإنسانية السميعة البصيرة المميزة، التي آتاها الله إياه بالآيات في نفسه وفي الآفاق، فإن الله جعل لكل إنسان هذه الآيات درعاً يقيه الله به كيد الشيطان. فلما عمي عنها وانسلخ منها أخلد إلى أرض الشهوات. فاتبع هواه وكان من الغاوين.

ومنهم: من نفسه سبعية غضبية. همته العدوان على الناس، وقهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعتة تتقاضى ذلك كتقاضى طبيعة السبع لما يصدر منه.

ومنهم: من نفسه فأرية، فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، تسبيحه بلسان الحال: سبحان من خلقه للفساد.

ومنهم: من نفسه على نفوس ذوات السموم والحُمّات، كالحية والعقرب وغيرهما. وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه. فيُدخل الرجل القبر والجمل القيدر. والعين وحدها لم تفعل شيئاً. وإنما النفس الخبيثة السُّمية تكيفت بكيفية غضبية، مع شدة حَسدٍ وإعجاب، وقابلت المَعِين على غِرَّة منه وغفلة. وهو أعزل من سلاحه. فلدَغَتْه كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه. فإما عطب وإما أذى. ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة. بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. والذنب لجهل المعين وغفلته وغِرَته عن حمل سلاحه كل وقت. فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح، كالحية إذا قابلت دِرْعاً سابعاً على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف. فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها: أن لا يزال متدرعاً متحصناً البساً أداة الحرب، مواظباً على أوراد التعوذات، والتحصينات النبوية، التي في القرآن، والتي في السنة.

وإذا عُرف الرجل بالأذى بالعين: ساغ \_ بل وجب \_ حبسه وإفراده عن الناس ويُطْعَمُ ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء. ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف. لأن هذا من نصيحة المسلمين، ودفع الأذى عنهم. ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيداً من أصول الشرع.

فإن قيل: فهل تُقِيدون منه إذا قتل بعينه؟.

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره، بل غلب على نفسه لم يقتص منه. وعليه الدية. وإن تعمد وقَدَر على رده، وعلم أنه يقتل به: ساغ للولي أن يقتله بمثل ما

قتل به. فيَعينه إن شاء، كما عان هو المقتول. وأما قتله بالسيف قصاصاً: فلا. لأن هذا ليس مما يقتل غالباً، ولا هو مماثل لجنايته.

وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية \_قدس الله روحه عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟.

فقال: للولي أن يقتله بالحال (١). كما قتل به.

فإن قيل: فما الفرق بين القتل بهذا وبين القتل بالسحر، حيث توجبون القصاص به بالسيف؟.

قلنا: الفرق من وجهين.

أحدهما: أن السحر الذي يقتل به: هو السحر الذي يقتل مثله غالباً. ولا ريب أن هذا كثير في السحر. وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه.

الثاني: أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل. لكونه محرما لحق الله. فهو كما لوقتله باللواط وتجريع الخمر. فإنه يقتص منه بالسيف.

وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل، وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها. وهذا هو تأويل سفيان ابن عيينة في قوله تعالى: ﴿ وما مِنْ دابّةٍ في الأرضِ وَلاَ طائرٍ يَطيرُ بِجناحَيْهِ إلاَّ أُمّ أمثالُكُمْ، مَا فرَّطنا في الكتاب مِنْ شَيء ﴾ (٢).

وعلى هذا الشَّبَه اعتماد أهل التعبير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان وفي داره، أو أنها تحاربه. وهو كها اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة. فكان تأو يلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أُحد «بقراً تُنْحر»

<sup>(</sup>١) هذا غريب، إلا أن يكون في الكلام تحريف.

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٣٨.

فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار. فإن البقر أنفع الحيوانات للأرض. وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل بكسر الذال فإنها ذلول مذللة، منقادة غير أبية. والجواميس كبارهم ورؤساؤهم (١). ورأى عمر بن الخطاب كأن ديكاً نقره ثلاث نَقْرات، فكان طعنُ أبي لؤلؤة له. والديك رجل أعجمي شرير.

ومن الناس: من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها. فإذا قام الإنسان عن رجيعه قَمَّه. وهكذا كثير من الناس. يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوىء، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه. فإذا رأى سَقْطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها. فجعلها فاكهته ونُقْله.

ومنهم: من هو على طبيعة الطاوس ليس له إلا التَّطَوس والتزين بالريش. وليس وراء ذلك من شيء.

ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان، وأغلظه كبدا.

ومنهم من هو على طبيعة الدُّبِّ أبكم خبيث، وعلى طبيعة القرد.

وأحمد طبائع الحيوانات: طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا، وأكرمها طبعا. وكذلك الغنم. وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. فإن تغذى بلحمه كان الشَّبه أقوى. فإن الغاذي شبيه بالمغتذى.

ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير، لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها. والله أعلم.

والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم. لا يعرفون ما وراء ذلك ألبتة.

<sup>(</sup>١) كبار الناس في تعبير رؤيا الجواميس.

#### (المشهد الثاني):

مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة. كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء، الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة الإنسانية، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها، كما يقتضي بَغْي بعضها على بعض، وخروجه عن الإعتدال بيسب اختلاف هذه الإخلاط فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية، تتقاضاه آثار هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. ولا تنقهر إلا بقاهر. إما من نفسه، وإما من خارج عنه. وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه، فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورة، كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس.

وعند هؤلاء: أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهر، لم يحتج إلى أمر غيره ونهيه وضبطه.

فشهد هؤلاء: من حركات النفس الإختيارية، الموجبة للجنايات، كمشهدهم من حركات الطبيعة الإضطرارية، الموجبة للتغيرات. وليس لهم مشهد وراء ذلك.

#### (المشهد الثالث):

مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم، وأنها واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم ألبتة.

يقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه. وأنه آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح، وحركات الأشجار.

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر. وحملوا ذنوبهم عليه. وقد يَغْلُون في ذلك، حتى يروا أفعالهم كلها طاعات. خيرها وشرها، لموافقتها للمشيئة والقدر.

و يقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة، فموافقة المشيئة طاعة. كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم: أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه. وهؤلاء شرُّ من القدرية النفاة، وأشد منهم عداوة لله، ومناقضة لكتبه ورسله ودينه. حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس، ويتوجع له، ويقيم عذره بجهده. وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والمقال، ويقول: ما ذنبه، وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنه السجود، وهو الذي منعه منه وحال بينه و بينه؟ وهل كان في ترك السجود لغير الله إلا محسناً؟ ولكن.

إذا كان الحب قليل حظ فاحسناته إلا ذنوب

وهؤلاء أعداء الله حقاً، وأولياء إبليس، وأحباؤه وإخوانه. وإذا ناح منهم نائح على إبليس، رأيت من البكاء والحنين أمراً عجباً. ورأيت من ظلمهم الأقدار، واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم، وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه، فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته:

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طراً فرقة القدرية

# (المشهد الرابع):

مشهد القدرية النفاة. يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب، هم الذين أحدثوها، وأنها واقعة بمشيئتهم، دون مشيئة الله تعالى، وأن الله لم يُقَدِّر ذلك عليهم ولم يكتبه، ولا شاء، ولا خلق أفعالهم، وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً ولا يضله إلا بمجرد البيان. لا أنه يلهمه الهدى والضلال، والفجور والتقوى، فيجعل ذلك في قلبه.

و يشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاؤه، وأنه يشاء ما لا يكون، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله.

فالمعاصي والذنوب خَلْقهم، وموجب مشيئتهم، لا أنها خلق الله. ولا تتعلق بمشيئته. وهم لذلك مبخوسو الحظ جداً من الاستعانة بالله والتوكل عليه، والاعتصام به، وسؤاله أن يهديهم، وأن يُثَبِّتَ قلوبهم، وأن لا يزيغها، وأن يوفقهم لمرضاته، ويجنبهم معصيته. إذ هذا كله واقع بهم، وعين أفعالهم. لا يدخل تحت مشيئة الرب شيء منها.

والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر. فلاَ يَؤزُّهم إلى المعاصي ذلك الأزّ، ولا يزعجهم إليها ذلك الإِزعاج. وله في ذلك غرضان مهمان.

أحدهما: أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة. وأنكم تاركون الذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة. فدل على أن الأمر مفوض إليكم، وأنكم العاصمون لأنفسكم، المانعون لها من المعصية.

الغرض الثاني: أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة، وزهادة، وتورع عن المعاصي، وتعظيم لها. قالوا: هؤلاء أهل الحق والبدعة آثر عنده وأحب إليه من المعصية فإذا ظفر بها منهم، واصطاد الجهال على أيديهم، كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم. ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر.

# (المشهد الخامس):

وهو أحد مشاهد أهل الإستقامة: مشهد ((الحكمة)) وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه و يكرهه، و يلوم و يعاقب عليه. وأنه لو شاء لعصمه منه، ولحال بينه و بينه. وأنه سبحانه لا يُعْضَى قَسْراً. وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته: ﴿ ألا له الحلقُ والأمرُ. تباركَ اللهُ ربُ القالمينَ ﴾ (١).

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لل يخلق شيئاً عبثاً ولا سُدَّى، وأن له

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٥٧.

الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر، وطاعة ومعصية، وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها. وتُكِلُّ الألسن عن التعبير عنها.

فصدر قضائه وقدره، لما يبغضه و يسخطه: اسمه «الحكيم» الذي بهرت حكمته الألباب، وقد قال تعالى لملائكته \_ لما قالوا: ﴿ أَتَجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء؟ وَنَحنُ نُسبّحُ بحمدكَ وَنقدّسُ لكَ ﴾ (١) فأجابهم سبحانه بقوله ( إني أعلم ما لا تعلمون ) فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم، وترتب آثارها من الآيات والحكم. وأنواع التعرفات إلى خلقه، وتنويع آياته، ودلائل ربوبيته ووحدانيته، وإلهيته، وحكمته، وعزته، وتمام ملكه، وكمال قدرته. وإحاطة علمه \_: ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم، فيقولون قدرته. وإحاطة علمه \_: ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم، فيقولون ﴿ ربّنا ما خلقتَ هَذا بَاطلاً. شبحانكَ ﴾ (٢) إن هي إلا حكمتك الباهرة، وآياتك الظاهرة.

ولله في كُلِّ تحريكة وتسكينة أبداً شاهدُ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحدد

فكم من آية في الأرض بينة، دالة على الله، وعلى صدق رسله، وعلى أن القاءه حق. كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم، كآيته في إغراق قوم نوح، وعلو الماء على رءوس الجبال، حتى أغرق جميع أهل الأرض، ونجى أولياءه، وأهل معرفته وتوحيده. فكم في ذلك من آية وعبرة، ودلالة باقية على ممر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود.

وكم له من آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى عليه السلام إليهم \_\_ بل قبل مبعثه \_\_ إلى حين إغراقهم ، لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. وفي التوراة: أن الله تعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٩١.

فإني سَأْقَسِّي قلبه، وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي بمصر. وكذلك فعل سبحانه. فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر.

وكذلك إظهار سبحانه ما أظهر من جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم، بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم. وإلقائهم له في النار، حتى صارت تلك آية، وحتى نال إبراهيم بها ما نال من كمال الحلة.

وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والزَّلْفَي عند الله، والوجاهة عنده، بسبب صبرهم على أدى قومهم. وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم.

وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم، بسبب صبرهم على أذى بني آدم من أهل المعاصي والظلم، ومجاهدتهم في الله، وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه، واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات.

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وُجِدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم. وكان من سببها: تقدير ما يبغضه الله ويسخطه. وكان ذلك محض الحكمة، لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية.

فحصول هذا المحبوب العظيم: أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط، فإن فواته وعدمه سواء \_ وإن كان محبوباً له \_ لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه. وفوات هذا المحبوب: أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط. وكمال حكمته تقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين، وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا: كفرضه وجود المسببات بدون أسبابها، والملزومات بدون لوازمها، مما تمنعه حكمة الله، وكمال قدرته وربوبيته.

و يكني من هذا مثال واحد. وهو أنه لولا المعصية من أبى البشر ـ بأكله من الشجرة ـ لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى، من امتحان خلقه وتكليفهم، وإرسال رسله. وإنزال كتبه، وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفها، وإكرام أوليائه، وإهانة أعدائه، وظهور عدله وفضله، وعزّته وانتقامه، وعفوه ومغفرته، وصفحه وحلمه، وظهور من يعبده ويحبه، و يقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الإبتلاء والإمتحان.

فلو قدَّر أن آدم لم يأكل من الشجرة، ولم يخرج من الجنة هو وأولاده: لم يكن شيء من تلك، ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامناً في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة. ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم، ولم تتم المملكة، حيث لم يكن هناك إكرام وثواب، وعقوبة وإهانة، ودار سعادة وفضل، ودار شقاوة وعدل.

وكم في تسليط أوليائه على أعدائه، وتسليط أعدائه على أوليائه، والجمع بينها في دار واحدة، وابتلاء بعضهم ببغض: من حكمة بالغة، ونعمة سابغة؟.

وكم فيها من حصول محبوب للرب، وحمد له من أهل سمواته وأرضه، وخضوع له وتذلل، وتعبد وخشية وافتقار إليه، وإنكسار بين يديه: أن لا يجعلهم من أعدائه. إذ هم يشاهدونهم و يشاهدون خذلان الله لهم، وإعراضه عنهم، ومَقْته لهم، وما أعد لهم من العذاب. وكل ذلك بمشيئته وإرادته، وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون، على أشد وجَل، وأعظم مخافة، وأتم إنكسار.

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له، وهاروت وماروت: وضعت رؤوسها بين يدي الرب خضوعاً لعظمته، واستكانة لعزته، وخشية من إبعاده وطرده، وتذللاً لهيبته، وافتقاراً إلى عصمته ورحمته، وعلمت بذلك منته عليهم، وإحسانه إليهم، وتخصيصه لهم بفضله وكرامته.

وكذلك أولياؤه المتقون، إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم، وغضبه عليهم، وخذلانه لهم: ازدادوا خضوعاً وذلاً، وافتقاراً وانكساراً، وبه استعانة وإليه إنابة، وعليه توكلا، وفيه رغبة، ومنه رهبة. وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من سخطم إلا مرضاته، فالفضل بيده أولاً وآخراً.

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه. والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه. فيطلعه على عجائب من حكمته، لا تبلغها العبارة، ولا تنالها الصفة.

وأما حظ العبد في نفسه، وما يخصه من شهود هذه الحكمة: فبحسب استعداده وقوة بصيرته، وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته، ومعرفته بعقوق العبودية والربوبية، وكل مؤمن له من ذلك شِرْب معلوم، ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. والله الموفق والمعين.

## (المشهد السادس: مشهد التوحيد:)

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بيده. وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها، وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها: ﴿ مَنْ يَهدِ اللهُ فَهوَ المهتدِ وَمَنْ يُضللُ فأولئك هُمُ الخاسرونَ ﴾ (١) يهدي من يشاء بفضله ورحمته، و يضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه. وما فضل الكريم بممنون. وهذا عدله وقضاؤه ﴿ لا يُسألُ عَمّا يفعلُ وَهُمْ يُسألُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٢٣.

قال ابن عباس رضي الله عنها «الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده».

وفي هذا المشهد: يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً وحالاً، فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية، ثم يرق منه صاعداً إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع، والعطاء والمنع، والهدى والضلال، والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب، ويصرفها كيف يشاء. وأنه لا موفّق إلا من وفقه وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه. وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها، وأرقها وأصفاها، وأشدها وألينها: من اتخذه وحده إلها ومعبوداً. فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه. فتتقدم محبته في قلبه جميع الحاب، فتنساق الحاب تبعاً لما كما ينساق الجيش تبعاً للسلطان. ويتقدم خوفه في قلبه جميع الخوفات، فتنساق المخاوف كلها تبعاً لخوفه. و يتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعاً لرجائه.

فهذا علامة توحيد الإلهيه في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي بابُ توحيد الإلهية: هو توحيد الربوبية.

فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية. ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر. ويحتج عليهم به، ويقررهم به. ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الألهية.

وفي هذا المشهد يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى: ﴿ وَلَئَنْ سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِيقُولَنَّ: الله . فأنى يُؤفكونَ؟ ﴾ (١) أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا ألله إلا الله ، وعن عبادته وحبدة ، وهم يشهدون : أنه لا رب غيره ، ولا خالق

<sup>(</sup>١) سُورة الدخان الآبة ٨٧.

سواه. وكذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَن الأرض وَمَنْ فيها. إِنْ كُنتُمْ تعلمونَ؟ سيقولونَ: للهِ ، قَلْ: أفلا تَذكرونَ؟ ﴾ (١) فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها ، وخالقهم ، وربهم ومليكهم ، فهو وحده إلههم ومعبودهم . فكما لا رب لهم غيره ، فهكذا لا إله لهم سواه ﴿ قُلْ مَنْ رَبّ السَّمواتِ السبع وربّ العرشِ العظيم ؟ سيقولونَ: الله . قَلْ: أفلاً تتقون؟ قَلْ: مَنْ بيدهِ ملكوتُ كلِّ شيء وهو يُجيرُ ولا يُجارُ عليه – الآيات ﴾ وهكذا قوله في سورة النمل ﴿ قَلِ الحمدُ لله ي وَسَلامٌ على عبادهِ الدين اصطفى ، الله خيرٌ ، أم ما يشركونَ؟ أمَّن خلق السَّمواتِ والأرض ، وأنزلَ لكُمْ منَ السَّماء ماءً . فأنبتنا به حدائقَ ذاتَ بَهجةٍ ، ما كانَ لكم أنْ تنبتوا شَجَرَها ، أإله مع الله ؟ بل هم قومٌ يعدلونَ – إلى آخر الآيات ﴾ (٢) .

يحتج عليهم بأن مَنْ فعل لهم هذا وحده، فهو الإله لهم وحده. فإن كان معه رب فعل هذا. فكيف عبدوه على معه رب فعل هذا. فكيف تجعلون معه إلها آخر؟.

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقديره الآية «أإله مع الله فعل هذا؟» حتى يتم الدليل. فلا بد من الجواب بلا, فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن الهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم.

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» فقوله ضعيف لوجهن.

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى. ولا ينكرون ذلك.

الثاني: أنه لا يتم الدليل، ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا

<sup>(</sup>١). سورة المؤمنون الآية (٨٤-٨٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية (٥٩–٦٥).

التقدير أي فإذا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله، فكيف تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيئاً وهو عاجز؟ وهذا كقوله: ﴿ أَمْ جعلوا للهِ شَرِكَاء خلقوا كخلقهِ فتشابة الخلقُ عليهم؟ قلْ: الله ُ خالق كلّ شيء. وهو الواحدُ القهّارُ ﴾ (١) وقوله: ﴿ هذا خلقُ الله. فأروني: ماذا خلقَ الّذين مِنْ دُونِهِ؟ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ أَهْن يَخلق كمن لا يخلق؟ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ والّذين يَدعونَ مُن دُونِ الله لِا يخلقونَ شَيئاً وهم يُخلقونَ ﴾ (٤) وقوله: ﴿ واتّخذوا مِنْ دُونِهِ آلمَةً لا يخلقونَ شيئاً وهم يُخلقونَ ﴾ (٤) وهو كثير في القرآن. وبه تتم الحجة كها تبين.

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب، وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم. وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته. ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. فوارد الأمور كلها منه. ومصادرها إليه. وأزمة التوفيق جميعها بيديه فلا مستعان للعباد إلا به، ولا مُتَّكَلَ إلا عليه. كما قال شعيب خطيب الأنبياء: ﴿ وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ (٦).

## (المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان):

وهو من تمام هذا المشهد وفروعه. ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. وقد أجمع العارفون بالله: أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن «الخذلان» هو أن يخلي بينك و بين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا. فيطيعه و يرضيه، و يذكره و يشكره بتوفيقه له. ثم يعصيه ويخالفه و يسخطه

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ١٦. (٤) سورة النحل الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ١١. (٥) سورة الفرقان الآية ٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ١٧٠.
 (٦) سورة هود الآية ٨٨.

و يغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله ورحمته. وإن خذله فبعدله وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا. له أتم حمد وأكمله. ولم يمنع العبد شيئاً هو له. وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله.

فتى شهد العبد المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كلّ نَفَسٍ وكل لحظة وطرفة عين. وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى. لو تخلى عنه طرفة عين لَئلً عرش توحيده، ولحرّت ساء إيمانه على الأرض. وأن المسك له: هو من يمسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهجيرى قلبه (١) ودأب لسانه «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك، يا مصرّف القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك» ودعواه «يا حي يا قيوم، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرّفة عين. ولا إلى أحد من خلقك».

فني هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه ، كما يشهد ربوبيته وخلقه . فيسأله توفيقه مسألة المضطر . و يعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف . و يلتي نفسه بين يديه ، طريحاً ببابه مستسلماً له ، ناكس الرأس بين يديه ، خاضعاً ذليلاً مستكيناً ، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ونشورا .

و (التوفيق) إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه، مريداً له، محباً له، مؤثراً له على غيره. و يُبَغِّض إليه. وهذا مجرد فعله. والعبد محل له. قال تعالى: ﴿ ولكنَّ الله حَبَّبَ اليكم الإيمانَ وزَيَّنهُ في قلوبكُمْ. وكَرَّهَ إليكُمْ الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ. أولئكَ لهم الرَّاشدونَ و فضلاً مِنَ الله ِ ونعمة، والله عليمٌ حكيمٌ ﴾ (٢) فهو

<sup>(</sup>۱) هجيري الإنسان ــ بكسر الهاء وتشديد الجيم المكسورة بالقصر ــ دأبه الذي يلازمه ولا يتركه. ويسميها الناس في بعض البلاد في هذا العصر «لازمة» فالذي يكثر في كلامه من كلمة «مثلاً»، أو «مثهوم».

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية (٧-٨).

سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له. حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهلَه، ولا يضعه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لَعَنِتُم ﴾(١) ثم جاء به بحرف الإستدراك فقال: ( ولكن الله حَبَّبَ إليكم الإيمانَ ).

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له، وتزيينه في قلوبكم: منكم، ولكن الله هو الذي جعله كذلك. فآثرتموه ورضيتموه، فلذلك لا تُقدّموا بين يدي رسولي، ولا تقوّلوا حتى يقول. ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم، وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان. فلم ينكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدمتم به إليها. فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون: لشق عليكم ذلك. ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح، كما أردتم الإيمان. فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم، وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم. ولا سمحت به أنفسكم.

وقد ضُرب للتوفيق والخذلان مثل: ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولا. وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن العدو مُصَبِّحهم عن قريب ومجتاحهم، ومُخَرِّب البلد، ومهلك من فيها. وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزاداً وعُدة وأدلة، وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الألة. وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه ثم قال لجماعة من مماليكه: إذهبوا إلى فلان، فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد. وإذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان، وذروا من عداهم. فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي. فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم. فلم يتركوهم يقرون. بل حملوهم حملا. وساقوهم سوقا إلى الملك. فاجتاح العدق من بقي في المدينة وقتلهم، وأسر من أسر.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ٧.

فهل يعد الملك ظالماً لهؤلاء، أم عادلاً فيهم؟ نعم خص أولئك باحسانه وعنايته وحرمها من عداهم، إذ لا يجب عليه التسوية بيهم في فضله وإكرامه، بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء (١).

وقد فسرت القدرية الجبرية «التوفيق» بأنه خلق الطاعة، و«الخذلان» بأنه خلق المعصية.

ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم، وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة.

وقابلهم القدرية النفاة، ففسروا «التوفيق» بالبيان العام، والهدى العام، والمتكن من الطاعة والإقبال عليها. وتهيئة أسبابها. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجة. وتمكن من الإيمان.

فالتوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين، إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين. ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم. والكفارَ بخذلان امتنع به الإيمان منهم. ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلماً.

والتزموا لهذا الأصل لوازم. قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء. ولم يجدوا بدا من التزامها. فظهر فساد مذهبهم، وتناقض قولهم، لمن أحاط به علماً. وتصوره حق تصوره. وعُلم أنه أبطل مذهب في العالم وأردأه.

وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء، ولا بطريق هؤلاء، وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم. فأثبتوا القضاء والقدر، وعموم مشيئة الله للكائنات. وأثبتوا الأسباب والحكم، والغايات والمصالح، ونزهوا الله عز

<sup>(</sup>١) سبحان الله أن تضرب له الأمثال. فإن الله يعلم وهم لا يعلمون. وهو رب العالمين الرحمن الرحمي ، يربيهم جميعاً بنعمه وإحسانه.

وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء، أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته، أو أن يكون شيء من أفعالهم واقعاً بغير اختياره وبدون مشيئته. ومن قال ذلك فلم يعرف ربه، ولم يثبت له كمال الربوبية.

ونزهوه \_مع ذلك \_ عن العبث وفعل القبيح، وأن يخلق شيئاً سُدًى، وأن تخلو أفعاله عن حِكَم بالغة، لأجلها أوجدها، وأسباب بها سبها، وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها. وأن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به. ليست مخلوقة كها تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة.

فأهل الصراط المستقيم: بريئون من الطائفتين، إلا من حق تتضمنه مقالاتهم. فإنهم يوافقونهم عليه. ويجمعون حق كل منها إلى حق الأخرى. ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل. فهم شهداء الله على الطوائف، وأمناؤه عليهم، حكام بينهم، حاكمون عليهم. ولا يحكم عليهم أحد منهم. يكشفون أحوال الطوائف، ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الفرق بينه وبين غيره. ولم يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصته، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيتعا، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زُبرا، بل ممن هم على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه، ومعرفة بما عند الناس. والله الموفق.

# (المشهد الثامن: مشهد الأساء والصفات):

وهو من أجل المشاهد. وهو أعلى مما قبله وأوسع.

والمطلّع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً بالأسياء الحسى، والصفات العلى، وإرتباطه بها. وإن كان العالم ــ بما فيه ــ من بعض آثارها ومقتضياتها.

وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة

خاصة. فإن أسهاءه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتض وفعل: إما لازم. وإما متعد. ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. وهذا في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه. كل ذلك آثار الأسهاء الحسني وموجباتها.

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عها تقتضيه وتستدعيه من الأفعال عن المفعولات، كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته.

وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماؤه حسنى: ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه، وثوابه وعقابه، وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فا قدره حق قدره، ولا عظمه حق تعظيمه، كها قال في حق منكري النبوة في الرسال، وإنزال الكتب وما قدّرُوا الله حق قدره إذْ قالوا ما أنزل الله على بشريمن شيء) وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه هراً وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين، كالأبرار والفجار، والمؤمنين والكفار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالأذين آمنوا وعملوا الصّالحاتِ سَواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكمون هراً فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به، تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه فأخبر أن هذا حكم ميء لا يليق به، تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه لا إله إلا هو ربُ العرشِ الكريم هوا كالله الله الظن والحسبان، الذي تأباه أسماؤه وصفاته. الذي تأباه أسماؤه وصفاته. الذي تأباه أسماؤه وصفاته، الذي تأباه أسماؤه وصفاته، الذي تأباه أسماؤه وصفاته.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية الآية ٢١.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية (١١٥-١١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٦٧.

ونظائر هذا في القرآن كثيرة. ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته. إذ ذلك مستازم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها.

فاسمه «الحميد، الجميد» يمنع ترك الإنسان سُدَى مهملاً معطلاً، لا يُؤمّر ولا ينهى. ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك. وكذلك اسمه «الملك» واسمه «الحيّ» يمنع أن يكون معطلاً من الفعل. بل حقيقة «الحياة» الفعل. فكل حي فعّال. وكونه سبحانه «خالقاً قيوماً» من موجبات حياته ومقتضياتها. إسمه «السّميع البّصير» يوجب مسموعاً ومرئياً. واسمه «الخالق» يقتضي مملكة «الرزاق» واسمه «الملك» يقتضي مملكة وتصرفاً وتدبيراً، وإعطاء ومنعاً، وإحساناً وعدلاً، وثواباً وعقاباً. واسم «البر المعطي، المنان» ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها.

إذا عرف هذا. فن أسمائه سبحانه «الغفار، التواب، العفق» فلا بد لهذه الأسهاء من متعلقات. ولا بد من جناية تغفر، وتوبة تقبل، وجرائم يعنى عنها. ولا بد لاسمه «الحكيم» من متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسهاء لآثارها كاقتضاء اسم «الخالق، الرازق، المعطي، المانع» للمخلوق والمرزوق والمعطكي والممنوع. وهذه الأسهاء كلها حسني.

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسهاءه. فهو عَفُوٌ يحبّ العفو، ويحب المغفرة. ويحب التوبة. ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. وكان تقدير ما يغفره ويغفو عن فاعله، ويحلم عنه، ويتوب عليه ويسامحه: من موجب أسمائه وصفاته. وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك. وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه: ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده.

وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما.

ومن آثارهما: مغفرة الزلات، وإقالة العثرات، والعفو عن السيئات، والمسامحة على الجنايات. مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد علمه. وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ تعذبهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العزيزُ الحكيمُ ﴾ (١) أي فغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك. لست كمن يغفر عجزاً. ويسامح جهلاً بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك. قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به.

فن تأمل سريان آثار الأسهاء والصفات في العالم، وفي الأمر، تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد، وتقديرها: هو من كمال الأسهاء والصفات والأفعال. وغاياتها أيضاً: مقتضى حده ومجده، كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته.

فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة ، والآيات الباهرة ، والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته ، واستدعاء محبتهم له ، وذكرهم له ، وشكرهم له ، وتعبدهم له بأسمائه الحسنى . إذ كل اسم فله تعبد مختص به ، علماً ومعرفة وحالاً . وأكمل الناس عبودية : المتعبد بجميع الأسهاء والصفات التي يطلع عليها البشر . فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر ، كمن يحجبه التعبد باسمه «القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه «المعطي» عن عبودية اسمه «المانع» أو عبودية اسمه «الرحيم والعفق والغفور» عن اسمه «المنتقم» أو التعبد بأسهاء «التودد ، والبر ، واللطف ، والإحسان» عن أسماء «العدل ، والجروت ، والعظمة ، والكبرياء » ونحو ذلك .

وهذه طريقة الْكُمَّل من السائرين إلى الله. وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله تعالى: ( ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها (٢) والدعاء بها يتناول دعاء المسألة، ودعاء الثناء، ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، و يثنوا عليه بها، و يأخذوا بحظهم من عبوديتها.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٨٠.

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته.

فهو «عليم» يحب كل عليم «جَوَادٌ» يُحب كل جواد «وتر» يحب الوتر «جيل» يحب الجمال «عفو» يحب العفو وأهله «حَيي» يحب الحياء وأهله «بَرِّ» يحب الأبرار «شكور» يحب الشاكرين «صبور» يحب الصابرين «حليم» يحب أهل الحلم، فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة، والعفو والصفح: خلق من يغفر له، و يتوب عليه و يعفو عنه، وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له، ليترتب عليه المحبوب له المرضي له، فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضلة إلى المحبوب.

فريمًا كان مكروه العباد إلى محبوبها سبب ما مثله سبب

والأسباب \_ مع مسبباتها \_ أربعة أنواع: محبوب يفضي إلى محبوب. ومكروه يفضي إلى محبوب. وهذان النوعان عليها مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه.

والثالث: مكروه يفضي إلى مكروه. والرابع: محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه، إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره \_ الذي ما خلق ما خلق، ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له. والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له.

فالطاعات والتوحيد: أسباب محبوبة له، موصلة إلى الإحسان، والثواب المحبوب له أيضاً. والشرك والمعاصي: أسباب مسخوطة له، موصلة إلى العدل المحبوب له. وإن كان الفضل أحب إليه من العدل. فاجتماع العدل والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر، لما فيهما من كمال الملك والحمد، وتنوع الثناء، وكمال القدرة.

فإن قيل: كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه.

قيل: هذا سؤال باطل، لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. والذي يقدَّر في الذهن وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب. وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا علم. بل قد يكون مبعضوضاً للرب تعالى لمنافاته حكمته. فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له. كان نسبة له إلى ما لا يليق به. و يتعالى عنه.

فليعط اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل. فإنه مزلة أقدام، ومضلة أفهام. ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف.

وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب، أو يستوعبه خطاب، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءها. والله الموفق والمعين.

### (المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده):

وهذا من ألطف المشاهد، وأخصها بأهل المعرفة. ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره، ويقول: كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ ولا سيا ذنوب العبد ومعاصيه. وهل ذلك إلا منقص للإيمان، فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها. وترتبُ هذه الآثار عليها عَلم من أعلام النبوة. وبرهان من براهين صدق الرسل، وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل –صلوات الله وسلامه عليهم – أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم، في معاشهم ومعادهم. ونهوهم عمّا فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد. وأخبروهم عن الله عز وجل: أنه يحب كذا وكذا، ويثيب عليه بكذا وكذا، وأنه يبغض كيت وكيت، ويعاقب عليه بكيت وكيت. وأنه إذا أطيع بما أمر وأنه يبغض كيت وكيت، ويعاقب عليه بكيت وكيت. وأنه إذا أطيع بما أمر وقبح، ترتب به: شكر عليه بالإمداد والزيادة، والنعم، في القلوب والأبدان والأموال. وقبحة العبد زيادته وقوته في حاله كلها، وأنه إذا خولف أمره ونهيه، ترتب

عليه من النقص، والفساد، والضعف، والذل والمهانة، والحقارة، وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَملَ صالحاً مِنْ ذكر أو أنشى \_ وهو مؤمنٌ \_ فلنحيينه حياة طبية، ولنجزينهم أجرهُم بأحسن ما كانوا يعملونَ ﴾ (١) وقال: ﴿ قل: يَا عِبادِيَ الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدُّنيا حسنةً، ولدارُ الآخرة خير ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ واستغفروا ربّكم ثمَّ توبوا إليه يمَّتعكُم مَتَاعاً حسناً إلى أجلٍ مسمىً. وَ يُؤتِ كلَّ ذِي فَضْلٍ فضلَهُ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ ومن أعرض عن ذِكْرِي فإن له معيشةً ضَنْكاً. وفعشهُ أن الله بعيشة الضَّنْك: بعذاب القبر. والصحيح: أنها في الدنيا، وفي البرزخ. فإن من أعرض عن ذكره الذي والتعب على الدنيا، والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها، والآلام والتعب على الدنيا، والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها، والآلام التي في خلال ذلك \_ ما لا يشعر به القلب، لسكرته، وانغماسه في السكر. فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم. فبادر إلى إزالته بسكر ثان. فهو هكذا مدة حياته. وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟.

فقلوب أهل البدع، والمعرضين عن القرآن، وأهل الغفلة عن الله، وأهل المعاصي: في جحيم قبل الجحيم الأكبر. وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٩٧. (٣) سورة هود الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ١٠. (٤) سورة طه الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>ه) «ذكري» ما يذكر بالله سبحانه. وهو أولاً المشار إليه بقوله: (وفي أنفسكم. أفلا تبصرون) وبقوله: (هو الذي أنشأكم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) وهذا كثير جداً في القرآن. فإن الغفلة عن آيات الله وعن آثار أسمائه وصفاته في الأنفس والآفاق والإنسلاخ منها: هو الذي أركس الإنسان في ظلمات الجاهلية. ومكن لولاية الشيطان منه فاتبع وحيه الجاهلي الوثني واتخذ القرآن مهجوراً. فلم يحاول أن يتدبر آياته، ولا أن يتلوه حق تلاوته لأنه زعم له أنه ليس بحاجة إليه لا في عقيدة ولا عمل ولا خلق ولا حال. فقد جع له كل ذلك فيا زخرف له من القول غروراً. وزاده غروراً ومخادعة بإيهامه أن تكرار ألفاظ القرآن للموتى وللتبرك، واتخاذ المصحف تميمة يخرجه عن المعرضين عن ذكر الله.

﴿ إِنَّ الْأَبِرَارَ لِنِي نعيم. وإِنَّ الفَجَّارِ لِنِي جَحيم ﴾ (١) هذا في دورهم الثلاث. ليس مختصاً بالدار الآخرة. وإن كان تمامه وكماله وظهوره: إنما هو في الدار الآخرة، وفي البرزخ دون ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وإِن للَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذلكَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ و يقولُونِ: متى هذا الوعد، إن كنتم صادقين؟ \* قل: على أن يكونَ رَدِفَ لكُمْ بعضَ الَّذِينَ تستعجلونَ ﴾ (٣).

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الإحساس به: الإستغراق في سكرة الشهوات، وطرح ذلك عن القلب، وعدم التفكر فيه.

والعبد قد يصيبه ألم حِسِّي فيطرحه عن قلبه، ويقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله على غيره. لئلا يشعر به جملة. فلو زال عنه ذلك الإلتفات، لصاح من شدة الألم. فما الظن بعذاب القلوب وآلامها؟!

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثاراً محبوبة لذيذة طيبة. لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. لا نسبة لها إليها. وجعل للسيئات والمعاصي آلاماً وآثاراً مكروهة، وحزازات تُرْبي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس «إن للحسنة نوراً في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن. وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سواداً في الوجه. وظلمة في القلب ووهنا في البدن. ونقصاً في الرزق. وبغضة في قلوب الخلق» وهذا يعرفه صاحب البصيرة. ويشهده من نفسه ومن غيره.

فَمَا حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ مِنْ مُصِيبَةً فَهَا كَسِبَتْ أَيديكُمْ. ويعفُو عَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار الآية (١٣-١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الطور الآية ٧٤.

<sup>(</sup>m) mece النمل الآية (VY-VY).

كثيرٍ ﴾ (١) وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه ﴿ أَوَ لَمَا أَصَابِتَكُمْ مَصِيبَةَ قَدَ أَصِبَمَ مَثْلِهَا قَلَمَ : ﴿ مَا أَصَابِكَ مِنْ مَثْلِهَا قَلَمَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَنَ اللهِ وَمَا أَصَابِكَ مِنْ سَيئةٍ فَنْ نَفْسَكَ ﴾ (٣) .

والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله. ولهذا قال: «ما أصابك» ولم يقل: ما أصبت.

فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة. فسببه الذنوب، ومخالفة أوامر الرب، فليس في العالم شرقط إلا الذنوب وموجباتها (٤).

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العالم. لا ينكره ذو عقل سليم. بل يعرفه المؤمن والكافر، والبر والفاجر.

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره، وتأمله ومطالعته: ثما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل. وبالثواب والعقاب. فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم. ومثوبات وعقوبات عاجلة، دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره. ولم أتداركه بالتوبة: انتظرت أثره السيء. فإذا أصابني — أو فوقه أو دونه — كما حسبت. يكون هِجِيراي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته. فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا. فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك حصل لك ما قال من المكروه، لم تزدد إلا علماً بصدقه و بصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه. فلا يشهد شيئاً من ذلك ولا يشعر به ألبتة.

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان، وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٧٩.

 <sup>(</sup>٤) وأهم ما يولدها: هو التقليد الأعمى والجاهلية الغافلة عن آثار أسهاء الرب وصفاته.

فيه. فهو يشاهد هذا وهذا. ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح. فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح، وتقلب السفينة وَتَكَفَّعُها ولا سيا إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب، إذا أريد به الخير، وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر.

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالم، وأحوال الأمم. وماجريات الحلق. بل انتفع بماجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: ﴿ أَهُنْ هُوَ قَائمٌ على كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ ﴾ (١) وقوله: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنّهُ لا إله إلا هُوَ والملائكةُ وأُولُو العلمِ قَامًا بالقسطِ. لا إله إلا هُو العزيزُ الحكيمُ ﴾ (٢) فكلُّ ما تراه في الوجود \_ من شر وألم وعقوبة وجدب، ونقص في نفسك وفي غيرك \_ فهو من قيام الرب تعالى بالقسط. وهو عدل الله وقسطه، وإن أجراه على يد ظالم. فالمسلط له أعدل العادلين، كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض: ﴿ بعثنا عليكم عِباداً لنا أولي بأس شديدٍ فَجاسُوا خلال الديار \_ الآية ﴾ (٣).

فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات. فإن تداركها من سَقْي بالأدوية المقاومة لها، وإلا قهرت القوة الإيمانية، وكان الهلاك. كما قال بعض السلف «المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت».

فشهود العبد نقص حاله إذا عصي ربه، وتغير القلوب عليه، وجفولها منه، وانسداد الأبواب في وجهه، وتوعر المسالك عليه، وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه، وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتى؛ ووقوعه على السبب الموجب لذلك: مما يقوي إيمانه. فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء الآية ه.

ضد هذه الحال، رأى العز بعد الذل، والغنى بعد الفقر، والسرور بعد الحزن، والأمن بعد الحوف، والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه \_ ازداد إيماناً مع إيمانه. فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم ﴿ ليكفِّرَ الله ُ عنهمْ أسوأ الَّذي عَملوا وَ يَجَزِيهم أجرهُمْ بأحسن الذي كانوا يَعملونَ ﴾ (١).

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه، وأعطاه حقه: صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها. فنفعه الله في نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم.

#### (المشهد العاشر: مشهد الرحمة):

فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة، والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب، حتى لو قدر عليه لأهلكه، وربما دعا الله عليه أن يهلكه و يأخذه، غضباً منه لله، وحرصاً على أن لا يعصي. فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين. ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء. ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم، والعيب لهم والذم. فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه استغاث الله والتجأ إليه. وتململ بين يديه تململ السليم. ودعاه دعاء المضطر. فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة. وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناً مع قيامه بجدود الله. وتَبدَل دعاؤه عليهم دعاء لهم. وجعل لهم وظيفة من عمره. يسأل الله أن يغفر لهم.

فا أنفعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم.

#### (فيورثه ذلك: المشهد الحادي عشى):

وهو مشهد العجز والضعف، وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضْعَفُه، وأنه

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣٥.

لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه. فيشهد قلبته كريشة مُلْقاة بأرضِ فلاة تُقلّبها الرياح يميناً وشمالاً. ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تَهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة. وتخفضها تارة أخرى. تجري عليها أحكام القدر. وهو كالآلة طريحاً بين يدي وَليه، مُلقَّ ببابه، واضعاً خَدَّه على أحكام القدر. لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. ليس له من نفسه إلا الجهلُ والظلم وآثارهما ومقتضياتها. فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله. كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع. لا يردها عنها إلا الراعي. فلو تخلّى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاءاً.

وهكذا حال العبد ملتى بين الله وبين أعدائه، من شياطين الإنس والجن فإن حماه منهم وكَفَهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاً. وإن تخلى عنه ووَكلّه إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفَر به منهم.

وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقاً، ويعرف ربه. وهذا أجد التأويلات للكلام المشهور «من عرف نفسه عرف ربه» وليس هذا حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضاً «يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك» وفيه ثلاث تأويلات:

أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة. ومن عرفها بالجهل. عرف ربه بالعز. ومن عرفها بالجهل. عرف ربه بالعلم. فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق، والحمد والثناء، والمجد والعنى. والعبد فقير ناقص محتاج. وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه: ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله.

التأويل الثاني: أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة، عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به. فعطي الكمال أحق بالكمال. فكيف يكون العبد حياً متكلماً سميعاً بصيراً مريداً عالماً، يفعل باختياره، ومَنْ خَلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك

منه؟ فهذا من أعظم المحال. بل مَنْ جعل العبد متكلماً أولى أن يكون هو متكلماً ومن جعله حياً عليماً سميعاً بصيراً فاعلاً قادراً، أُولى أن يكون كذلك.

فالتأويل الأول من باب الضد. وهذا من باب الأولوية.

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي. أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك. فلا تعرف حقيقتها، ولا ماهيتها ولا كيفيتها. فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته؟.

والمقصود: أن هذا المشهد يُعَرِّفُ العبد أنه عاجز ضعيف. فتزول عنه رعونات الدعاوى، والإضافات إلى نفسه، و يعلم أنه ليس له من الأمر شيء، إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف.

# (فحينئذ يطلع منه على: المشهد الثاني عشر):

وهو مشهد الذل، والانكسار، والخضوع، والافتقار للرب جل جلاله. فيشهد في كل ذَرَة من ذَرَّاته الباطنة والظاهرة: ضرورة تامة، وافتقاراً تاماً إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه، وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها. وإنما تدرك بالحصول. فيحصل لقلبه كشرة خاصة لا يشبهها شيء. بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل، الذي لا شيء فيه، ولا به ولا منه، ولا فيه منفعة، ولا يُرغَب في مثله. وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجر جديد من صانعه وقيتمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير. ويرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراً. فأي خير له من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به، وسياقته إليه. واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ــ ولو ساوت طاعات الثقلين ــ من أقل ما ينبغي لربه عليه. واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. فإن الكشرة الني حصلت لقلبه أوجبت عليه. واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. فإن الكشرة الني حصلت لقلبه أوجبت

فا أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا ونَفَس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلّين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة. وملكته هذه الذلة. فهو ناكس الرأس بين يدي ربه. لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلاً من الله.

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب.

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله ـ هذه السجدة العظمى \_ سجدت معه جميع الجوارح. وعنا الوجه حينئذ للحي القيوم. وخشع الصوت والجوارح كلها. وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية، ناظراً بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم. فلا يُرى إلا متملقاً لربه، خاضعاً له، ذليلاً مستعطفاً له. يسأله عطفه ورحمته. فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له. الذي لا غنى له عنه. ولا بد له منه. فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه، وعبته له، يقول: كيف أغضِب مَنْ حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره؟.

وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كتف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب وآللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية. وهو القيَّم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له. فخرج عليه في طريقه عدو. فأسره وكَتَّفه وشَدَّه وَثاقا. ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب. وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفَيْنة بعد الفينة. فتهيج من قلبه لواعج الحسرات

كلها رأى حاله. و يتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه. فبينا هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب، و يريد نَحْره في آخر الأمر. إذ حانت منه التفاتة إلى غو ديار أبيه. فرأى أباه منه قريباً. فسعى إليه. وألتى نفسه عليه، وانطرح بين يديه. يستغيث: يا أبتاه، يا أبتاه، يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستبق على خديه، قد اعتنقه والتزمه، وعدوه في طلبه، حتى وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده ممسك به. فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه، ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده، ومن الوالدة بولدها؟ إذا فَرَّ عبد إليه، وهرب من عدوه إليه، وألتى بنفسه طريحاً ببابه. يُمرِّغ خَدَّه في ثَرى أعتابه باكياً بين يديه، يقول: يا رب، يا رب، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك، وسائلك ومؤملك ومرجيك. لا ملجأ له ولا منجا له منك إلا إليك. أنت معاذه و بك ملاذه.

يا من ألوذ به فيا أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يَجبُر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره

فإذا استبصر في هذا المشهد، وتمكن من قلبه. وباشره وذاق طعمه وحلاوته ترقًى منه إلى:

#### (المشهد الثالث عش):

وهو الغاية التي شَمِّر إليها السالكون. وأمَّها القاصدون. ولحظ إليها العاملون.

وهو مشهد العبودية والحبة، والشوق إلى لقائه، والابتهاج به، والفرح والسرور به. فتقرُّ عينه، ويسكن إليه قلبه. وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه. فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية. وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته، مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات، مكان حركاتها بالمعاصى. قد امتلاً قلبه من محبته.

ولهج لسانه بذكره. وانقادت الجوارح لطاعته. فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه.

ويحكى عن بعض العارفين، أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها. فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام. فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار. فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه. ولا مزاحم فيه ولا معوق. فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته. فإذا هو ــ سبحانه ــ قد أخذ بيدي وأدخلني عليه.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية، فليلزم عتبة العبودية.

وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية. ولا حجاب أغلظ من الدعوى. ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد. ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة.. يعني بعد فعل الفرائض (١).

والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله، وترميه على طريق المحبة. فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبواباً من المحبة. لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس، ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزاً، وتفريطاً وذنباً وخطيئة: نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس. وهم في واد وهو في واد. وهي تسمى طريق الطير، يسبق النائم فيها على فراشه السعاة. فيصبح

<sup>(</sup>۱) وأساس الذل والانكسار والعبودية: هو أداء ما افترض الله على العبد. وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فيا روى البخاري عن ربه عز وجل «ما تقرب إليّ عيدي بمثل أداء ما افترضت عليه \_ الحديث» ومن زعم أن هناك ذلا وانكساراً مع إضاعة الفرائض، وإهمال الحقوق والواجبات فهو أضل من البهائم.

وقد قطع الطريق. وسبق الركب. بينا هو يحدثك. إذا به قد سبق الطرف وفات السعاة. فالله المستعان. وهو خير الغافرين.

وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له، وفرحه بتوبة عبده. فإنه سلحانه يحب التوابين، ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله.

فكلما طالع العبد منن ربه سبحانه عليه قَبْلَ الذنب، وفي حال مواقعته، وبعده، وبرَّه به وحلمه عنه، وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي، وهو يُمِدُّه بنعمه، ويعامله بألطافه، ويُسْبل عليه سَتره. ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم. ويردهم عنه. ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه. يراه و يطلع عليه. فالسهاء تستأذن ربها أن تَحْصِبه. والأرض تستأذنه أن تَخْسِف به. والبحر يستأذنه أن يُغرقه. كما في مسند الإِمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه: أن يغرق ابن آدم. والملائكة تستأذنه: أن تعاجله وتهلكه. والرب تعالى يقول: دعوا عبدي. فأنا أعلم به، إذ أنشأته من الأرض. إن كان عبدكم فشأنكم به. وإن كان عبدي فمنِّي وإليَّ. عبدي، وعزتي وجلالي إن أتاني ليلاً قبلته. وإن أتاني نهاراً قبلته. وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً. وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً. وإن مشى إليَّ هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت إليه. وإن استقالني أقلته. وإن تاب إليَّ تبت عليه. مَنْ أعظم مني وجوداً وكرماً. وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلؤهم في مضاجعهم. وأحرسهم على فُرُشهم. من أقبل إليَّ تلقيته من بعيد. ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. ومن تصرف بحولي وقوتي أَلَنْتُ له الحديد. ومن أراد مرادي أردت ما يريد. أهلُ ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي. وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا أُقتِّطهم من رحمتي. إن تابوا إليَّ فأنا حبيبهم. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب. لأطَّهِّرهم من المعايب».

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها. فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها، ومعرفة أحكامها، وتفاصيلها ومسائلها. والله الموفق لمراعاة ذلك. والقيام به عملاً وحالاً. كما وفق له علماً ومعرفة. فما خاب من توكل عليه. ولاذ به ولجأ إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

### (منزلة التوبة):

قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. فإن «التوبة» الكاملة متضمنة لها. وهي مندرجة فيها. ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل. تبييناً لحقائقها وخواصها وشروطها.

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة» وقد أمر الله تعالى بها في كتابه. وأثنى على خليله بها، فقال ﴿ وأنيبوا إلى ربّكم ﴾ (١) وقال: ﴿ إِنَّ إِبِراهِيمَ لَحليمٌ أَوَّاهٌ منيبٌ ﴾ (٢) وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها و يتذكر أهل الإنابة. فقال ﴿ أفلم يَنظروا إلى السّماء فوقَهم كيفَ بنيناها وزيناها؟ \_ إلى أن قال \_ تبصرةً وذكرى لكلّ عبد منيب ﴾ (٣) وقال تعالى: ( هوَ الّذي يُريكم آياته و يُنزّل لكم من الساء رزقاً، وما يتذكّرُ إلا مَنْ ينيبُ ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ منيبين إليه واتقوه. وأقيموا الصّلاة -الآية ﴾ (٥).

«فنيبين» منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله «فأقم وَجهكَ» لأن هذا الخطاب له ولأمته. أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. نظيره قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إذا طلقتم النساء ﴾ (٦) ويجوز أن يكون حالاً من المفعول في قوله «فطر الناس عليها» أي فطرهم منيبين إليه. فلو خُلُوا وفطرَهم لما عَدَلَت

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٥٤. (١) سورة المؤمن الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ٧٥. (٥) سورة الروم الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة ق الآبة  $(7-\Lambda)$ . (٦) سورة الطلاق الآبة ١.

عن الإنابة إليه. ولكنها تَحوَّل وتتغير عما فُطرت عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم «ما من مولود إلا يولد على الفطرة \_ وفي رواية: على الملة \_ حتى يعرب عنه لسانه» وقال عن نبيه داود: ﴿ فاستغفر ربه وخَرِّ راكعاً وأناب ﴾ (١) وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة. فقال: ﴿ وأُزْلفتِ الجنةُ للمتقينَ غيرَ بعيدٍ \* هذا ما تُوعدونَ لكل أوّاب حفيظٍ \* من خشي الرّحن بالغيب وَجاء بقلبٍ منيبٍ \* ادخلوها بسلامٍ ﴾ (٢) وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة. فقال: ﴿ والّذين اجتنبوا الطاغوت أنْ يَعبدوها وأنَابُوا إلى الله لهم البشرى ﴾ (٣).

# (أنواع الإنابة):

و ((الإنابة) إنابتان: إنابة لربوبيته. وهي إنابة المخلوقات كلها. يشترك فيها المؤمن والكافر، والبر والفاجر. قال الله تعالى: ﴿ وإذا مسَّ الناسَ ضُرَّ دعوا ربّهم منيبينَ إليهِ ﴾ (٤) فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر. كما هو الواقع. وهذه ((الإنابة)) لا تستلزم الإسلام، بل تجامع الشرك والكفر. كما قال تعالى في حق هؤلاء: ﴿ ثم إذا أذاقهم منهُ رحمةً إذا فريقٌ مِنهُمْ بربهم يُشركونَ \* ليَكفروا بما آتيناهُمْ ﴾ (٥) فهذا حالهم بعد إنابتهم.

و (الإنابة) الثانية إنابة أوليائه. وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة.

وهي تتضمن أربعة أمور: محبته، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض على سواه. فلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسر السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك.

وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. و«المنيب» إلى الله: المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه.

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٢٤. (١) سورة الروم الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ق الآية (٣١-٣٤). (٥) سورة الروم الآية (٣٣-٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ١٧.

قال صاحب المنازل:

«الإِنابة في اللغة»: الرجوع. وهي ههنا الرجوع إلى الحق.

وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا، كما رجع إليه اعتذارا. والرجوع إليه وفاء، كما رجع إليه عهدا. والرجوع إليه حالا، كما رجع إليه إجابة».

لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كان من تتمة ذلك: رجوعه إليه بالإجتهاد، والنصح في طاعته. كما قال: ﴿ إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عملاً صالحاً ﴾ (١) وقال: ﴿ إِلاّ الَّذِينَ تَابُوا وأصلَحُوا ﴾ (٢) فلا تنفع توبة و بطالة. فلا بد من توبة وعمل صالح: ترك لما يكره، وفعل لما يحب، تَخلِّ عن معصيته. وتحلِّ بطاعته.

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا. فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه فانياً. والدين كله: عهد ووفاء. فإن أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته. فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته، أو منه إلى الرسول بلا فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته، أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلّم موسى. وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء. فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم، وعلى هؤلاء بالتعلم. ومدح الموفين بعهده، وأخبر بما لهم عنده من الأجر، فقال: ﴿ ومن أوفي بما عاهد عليهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجراً عظيماً ﴾ (٣) وقال: ﴿ وأوفوا بالعهدِ إنَّ العهدَ كانَ عَليهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجراً عظيماً ﴾ (٣) وقال: ﴿ وأوفوا بالعهدِ إنَّ العهدَ كانَ مَسئولا ﴾ (٤) وقال ﴿ وأوفوا بعهدِ الله ِ إذا عَاهَدْتُم ﴾ (٥) وقال: ﴿ والموفُونَ بعهدِهم إذا عَاهدوا ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٧٠. (١) سورة الاسراء الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٦٠. (٥) سورة النحل الآبة ٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح الآية ١٠. (٦) سورة البقرة الآية ١٧٧.

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة. وعهودهم مع الخالق.

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن من علامات النفاق «الغدر بعد العهد».

فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به. كما أنه لم يُنِبُ إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به.

وقوله «والرجوع إليه حالا. كما رجعت إليه إجابة».

أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا. فلا بد من الإجابة حالا تُصَدِّق به المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال. فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن: ابن آدم؛ لك قول وعمل. وعملك أولى بك من قولك. ولك سريرة وعلانية. وسريرتك أملك بك من علانيتك.

# (الرجوع إلى الله):

قال: «وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات. والتوجُّع للعثرات. واستدراك الفائتات».

والخروج من التبعات: هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله. وأداء الحقوق التي عليه للخلق. والتوجع للعثرات يحتمل شيئين.

أحدهما: أن يتوجع لعثراته إذا عثر، فيتوجع قلبه و ينصدع. وهذا دليل على إنابته إلى الله. بخلاف من لا يتألم قلبه، ولا ينصدع من عثرته. فإنه دليل على فساد قلبه وموته.

الثاني: أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به. فهو دليل على رقَّة قلبه وإنابته.

واستدراك الفائتات: هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها، أو خير منها ولا سيا في بقية عمره، عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها. يستدرك بها ما فات. و يُحيى بها ما أمات.

قال «وإنما يستقيم الرجوع إليه عهداً: بثلاثة أشياء. بالخلاص من لذة الذنب. وبترك الإستهانة بأهل الغفلة، تخوفاً عليهم، مع الرجاء لنفسك. وبالإستقصاء في رؤية علة الخدمة».

إذا صَفَتْ له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب. وعاد مكانها ألماً وتوجعاً لذكره، والفكرة فيه. فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه. فإنابته غير صافية.

فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه، فهو يجاهدها لله، ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألماً وتوجعاً وطمأنينة إلى ربه، وسكوناً إليه، والتذاذاً بحبه، وتنعماً بذكره؟.

قيل: حال هذا أكمل وأرفع. وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته، ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به.

فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة، وتركه محابَّه لله، وإيثاره رضى الله على هواه؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية. والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفي منها. فبينها من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى.

قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب، ثم اللوم عليه والندم منه، ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها. وأرفعها وهي التي يشمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله. فهو بمنزلة راكب القفار، والمهامه

والأهوال، ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفاً وقائماً، وراكعاً وساجداً. ليس له التفات إلى غيره. فهذا مشغول بالغاية، وهاك بوسيلة. وكل له أجر. ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بَوْن.

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله، وإن كان أكثر عملاً، فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم، وإن كان هذا الجاهد أكثر عملاً. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل. وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحجاً وقراءة وصلاة منه. ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه.

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال الإيمان بالله. والجهاد أشق منه وهو تاليه في الدرجة. ودرجة الصديقين أعلى من درجة الجاهدين والشهداء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء فقال «إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرئش. ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته».

### (علامات الإنابة):

ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم، مع فتحك باب الرجاء لنفسك. فترجو لنفسك الرحمة، وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن أرج لهم الرحمة. وأخش على نفسك النقمة. فإن كنت لا بد مستهيناً بهم ماقتاً لهم، لانكشاف أحوالهم لك، ورؤية ما هم عليه. فكن لنفسك أشد مقتاً منك لهم. وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك.

قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتاً.

وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله. فإن من شهد حقيقة الخلق، وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم، بل تفريطهم، وإضاعتهم لحق الله، وإقبالهم على غيره، وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني \_ لم يجد بداً من مقتهم. ولا يمكنه غير ذلك ألبتة. ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره، وكان على بصيرة من ذلك: كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة. فهذا هو الفقيه.

وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمة: فهو التفتيش عها يشوبها من حظوظ النفس، وتمييز حق الرب منها من حظ النفس، ولعل أكثرها \_ أو كلها \_ أن تكون حظاً لنفسك وأنت لا تشعر.

فلا إله إلا الله. كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال: أن تكون لله خالصة، وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر ألبتة، وهو غير خالص لله. و يعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا، وهو خالص لوجه الله. ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها.

فبين العمل وبين القلب مسافة. وفي تلك المسافة قُطَّاع تمنع وصول العمل إلى القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء، ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة. ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه، و بين الحق والباطل، ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق. ورأى الحق والباطل. وميز بين أولياء الله وأعدائه. وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال.

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه، من كبر وإعجاب وإدلال، ورؤية العمل، ونسيان المنة. وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب. ومن رحمة الله تعالى: سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيا هو أشد منها، من اليأس والقنوط والاستحسار، وترك

العمل، وخود العزم، وفتور الهمة. ولهذا لما ظهرت «رعاية» أبي عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس. فلا يعمر قصراً ويهدم مصراً.

وقال «وإنما يستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك. ومعاينة اضطرارك وشَيْم برق لطفه بك».

الإياس من العمل يفسر بشيئين.

أحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق، والمحرك الأول، وأنه لولا مشيئته لما كان منك فعل. فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك \_ بقي بلا فعل. فههنا تنفع مشاهدة القدر، والفناء عن رؤية الأعمال.

والثاني: أن تيأس من النجاة بعملك. وترى النجاة إنما هي برحمته تعالى وعمله وفضله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) فالمعنى الأول يتعلق ببداية الفعل، والثاني بغايته ومآله.

وأما معاينة الاضطرار: فإنه إذا أيس من عمله بداية، وأيس من النجاة به نهاية، شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه. وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها. بل من جميع الجهات. وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد. ولا لها سبب. بل هو مضطر إليه بالذات، كها أن الله عز وجل غني بالذات. فإن الغنى وصف ذاتي للرب. والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد.

أقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه:

والفقر لي وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبداً وصف له ذاتي وأما شَيم برق لطفه بك: فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية. وأيس من عمله

والنجاة به ، نظر إلى ألطاف الله وشام برقها. وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له: لطف من الله به ، ومنة مَنَّ بها عليه ، وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه . اذ هو الحسن بالسبب والمسبب . والأمر له من قبل ومن بعد . وهو الأول والآخر . لا الله غيره . ولا رب سواه .

### (منزلة التذكر):

ثم ينزل القلب منزلة «التذكر» وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرَ إِلاَّ مَنْ يُنيب ﴾ (١) وقال: ﴿ تبصرة َ وذكرى لكل عبد منيب ﴾ (٢) وهو من خواص أولي الألباب. كما قال تعالى: ﴿ إنما يتذكر أولُو الألباب ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ وما يَذَّكُر إِلاّ أُولُوا الألباب ﴾ (٤).

و «التذكر» و «التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف، وحقائق الإيمان والإحسان. والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وبتذكره على تفكره، حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العلم. قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، و بالتفكر على التذكر، و يناطقون القلوب حتى نطقت.

# (التذكر والتفكر):

قال صاحب المنازل:

«التذكر فوق التفكر. لأن التفكر طلب، والتذكر وجود».

يريد أن التفكر التماس الغايات من مباديها. كما قال: «التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية».

وأما قوله: «التذكر وجود» فلأنه يكون فيا قد حصل بالتفكر. ثم غاب عنه بالنسيان. فإذا تذكره وجده فظفر به.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمن الآية ١٣. (٣) سورة الرعد الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة قى الآية ٨. (٤) سورة البقرة الآية ٢٦٩.

و «التذكر» تفعل من الذكر. وهو ضد النسيان. وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب. واختير له بناء التفعل، لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتفهم والتعلم.

فينزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة في كُرى. كما قال في المتلوة ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. لهُدًى وذكرى لأولي الألباب (١) وقال عن القرآن: ﴿ وإنَّهُ لتذكرةً للمتقينَ ﴾ (٢) وقال في آياته المشهودة: ﴿ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكلّ عبدٍ مُنيب ﴾ (٣).

ف «التبصرة» آلة البصر، و «التذكرة» آلة الذكر. وقرن بينها وجعلها لأهل الإنابة. لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هي آيات له. فزال عنه الإعراض بالإنابة، والعمى بالتبصرة، والغفلة بالتذكرة. لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب، ثم إن كلا منها يمد صاحبه و يقويه و يشمره.

وقال تعالى في آياته المشهودة ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ منهم بطشاً. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كانَ لهُ قلبٌ أو ألقى السَّمعَ وهوَ شهيدٌ ﴾ (٤).

والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت. فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه.

 <sup>(</sup>١) سورة المؤمن الآية ٥٤.
 (٣) سورة ق الآية (٥-٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة الآية ٤٨. (٤) سورة ق الآية (٣٦-٣٧).

الثاني: رجل له قلب حَيِّ مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودها، أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. فهو غائب القلب، ليس حاضراً. فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى، مع استعداده و وجود قلبه.

والثالث: رجل حي القلب مستعد. تليت عليه الآيات. فأصغى بسمعه، وألقى السمع وأحضر قلبه. ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه. فهو شاهد القلب. ملق السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة.

فالأول: منزلة الأعمى الذي لا يبصر.

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه.

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة المنظور، وأتبعه بصره. وقابله على توسط من البعد والقرب. فهذا هو الذي يراه.

فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.

فإن قيل: فما موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت.

قيل: فيها سر لطيف، ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة.

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَقّاد ، مليء باستخراج العبر. واستنباط الحكم . فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار . فارذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور . وهؤلاء أكمل خلق الله . وأعظمهم إيماناً و بصيرة . حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول مشاهد لهم ، لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه . حتى قيل : إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم ، كمثل رجلين دخلا داراً . فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته . والآخر : وقعت يده على ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته . لكن علم أن فيها أموراً عظيمة ، لم يدرك

بصره تفاصيلها. ثم خرجا. فسأله على رأى في الدار؟ فجعل كلما أخبره بشيء صدقه، لما عنده من شواهده. وهذه أعلى الدرجات الصديقية، ولا تستبعد أن يمنّ الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان. فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان.

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة: ازداد بها نوراً إلى نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألتى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضاً ﴿ فإن لم يصبها وَابلٌ فَطلّ ﴾ (١) والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها، وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون، وأصحاب يمين، وبينها في درجات التفضيل ما بينها. حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر وعزج به مزجاً. قال الله تعالى: ﴿ و يرى النوع الآخر وغزج به مزجاً. قال الله تعالى: ﴿ و يرى النوع أوتوا العلم الذي أُنزلَ إليك مِنْ ربكَ الحقّ. وجدي إلى صِراطِ العزيزِ الحميد ﴾ (٢) فكل مؤمن يرى هذا. ولكن رؤية أهل العلم له لون، ورؤية غيرهم له لون آخر.

## (ابنية التذكر):

قال صاحب المنازل:

«ابنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة. والاستبصار بالعبرة. والظفر بثمرة الفكرة».

الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء. فيتحرك للعمل، طلباً للخلاص من الخوف، ورغبة في حصول المرجق.

و «العظة» هي الأمر والنهي، المعروف بالترغيب والترهيب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية ٦.

و «العظة» نوعان: عظة بالمسموع، وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد، والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحى إليهم. وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا.

و «العظة» بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر، وأحكام القدر، ومحاربه. وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله.

وأما استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عا كانت عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار. لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر. فهو يظفر بها بالتفكر. وتنصقل له وتنجلي بالتذكر. فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. لأنه يوجب تحديد النظر فيا يحرك المطلب إذ الطلب فرع الشعور. فكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه. وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه. والتذكر له.

وأما الظفر بثمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف.

وللفكر ثمرتان: حصول المطلوب تاماً بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإن القلب حال التفكر كان قد كَلَّ بأعماله في تحصيل المطلوب. فلما حصلت له المعاني وتخمرت في القلب، واستراح العقل: عاد فتذكر ما كان حَصَّله وطالعه. فابتهج به وفرح به. وصحح في هذا المنزلة ما كان فاته في منزل التفكر. لأنه قد أشرف عليه في مقام التذكر، الذي هو أعلى منه. فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة. وهي العمل بموجبه مرعاة لحقه. فإن العمل الصالح: هو ثمرة التفكر.

وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي. فطالبُ المال ما دام جاداً في طلبه. فهو في كلال وتعب. حتى إذا ظفر به استراح من كَدَّ الطلب. وقَدِمَ من سفر التجارة. فطالع ما حصله وأبصره. وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في

حال اشتغاله بالطلب. فإذا صح له و بردت غنيمته له، أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه. والله أعلم.

## (تفسير الحكمة والموعظة الحسنة):

قال «وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها والعمى عن عيب الواعظ. وتذكر الوعد والوعيد».

إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة \_ وهي الترغيب والترهيب \_ إذا ضعفت إنابة وتذكره، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره: لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي.

و «العظة» يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة، ونفس الرغبة والرهبة، وناس الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، والمعرض العافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. والمعارض المتكبر: شديد الحاجة إلى المجادلة.

فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سبيلِ رَبِّكَ بِالْحَمَةِ، وَلَمُ عَالَمُ الْحَمَةِ، وَلَمُ عَالَمُ الْحَمَةِ، وَلَمُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى الْحَمَةِ، وَلَمُ عَلَى الْحَمَةِ، وَلَمُ عَلَى الْحَمَةِ، وَفَصْفُ الْحَمَةُ، وَفَصْفُ الْحَمَةُ، وَفَصْفُ الْحَمَةُ، وَفَصْفُ الْحَمَةُ، وَفَصْفُ الْحَمَةُ، وَفَصْفُ الْحَمَةُ وَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة.

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتي هي أحسن. وقد يكون بغير ذلك. وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال الجادل وغلظته، ولينه وحدته ورفقه. فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن.

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به، من الحجج والبراهين، والكلمات

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٢٥.

التي هي أحسن شيء وأبينه، وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين.

وأما ما ذكره بعض المتأخرين: أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات فـ«الحكمة» هي طريقة الخطابة، و«الموعظة الحسنة» هي طريقة الخطابة، و«المجادلة بالتي هي أحسن» طريقة الجدل. فالأول: بذكر المقدمات البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهان، ولا ينقاد إلا له. وهم خواص الناس. والثاني: بذكر المقدمات الخطابية، التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة. وهم الجمهور. والثالث: بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذي يندفع بالجدل. وهم المخالفون \_ فتنزيل القرآن على قوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم. وذلك باطل قطعاً من وجوه عديدة. ليس هذا موضع ذكرها. وإنما ذكر هذا استطراداً لذكر العظة. وأن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها كحاجة الغافل المعرض. فإنه شديد الحاجة جداً إلى العظة ليتذكر ما قد نسيه، فينتفع بالتذكر.

وأما العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به محرم الانتفاع بموعظته. لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب داوءً لمرض به مثله. والطبيب معرض عنه غير ملتفت إليه. بل الطبيب المذكور عندهم: أحسن حالاً من هذا الواعظ المخالف لم يعظ به لأنه قد يقوم دواء آخر عنده مقام هذا الدواء وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي. وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك، بخلاف هذا الواعظ فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم غيرها مقامها. ولا بد منها ولأجل هذه النفرة قال شعيب عليه السلام لقومه: ﴿ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ﴾ (١) وقال بعض السلف: إذا أردت أن يُقبل منك الأمر والنهي:

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٨٨.

فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له، المؤتمرين به. وإذا نهيت عن شيء، فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل:

يا أيها الرجل المعلم غيره تصف الدواء لذي السقام من الضنى لا تَنْه عن خُلُق. وتأتي مثله ابدأ بنفسك فانْهَهَا عن غَيِّها فهناك يُقبل ما تقول ويُقْتَدى

هَلاً لنفسك كان ذا التعليم؟ ومن الضي تمسي وأنت سقيم عار عليك إذا فعلت ذميم فيإذا انتهت عنه فأنت حكيم بالقول منك. وينفع التعليم

فالعمى عن عيب الواعظ: من شروط تمام الانتفاع بموعظته.

وأما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه. ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به، وخافه ورجاه. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيةً لِمِنْ خَافَ عذَابَ الآخرةِ ﴾ (١) وقال: ﴿ سَيَذَّ كُرُ مَنْ يَخْشَى ﴾ (٢) وقال: ﴿ إِنْمَا أَنْتَ مَنْ يَخْشَى ﴾ ثن يَخْشَى ﴾ (٢) وقال: ﴿ إِنْمَا أَنْتَ مَنْ يَخْفُ مَنْ يَخْشَاها ﴾ (٣) وأصرح من ذلك قوله تعالى: ﴿ فَذَكَّر بِالقرآن مَنْ يَخَافُ وَعيد ﴾ (٤) فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره: شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر. يستحيل حصوله بدونه.

\* \* \*

قال «وإنما تُسْتَبْصَر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل. ومعرفة الأيام. والسلامة من الأغراض».

إنما تتميز «العبرة» وترى وتتحقق بحياة العقل. و «العبرة» هي الاعتبار، وحقيقتها: العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأى من قد أصابته محنة و بلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه.

وحياة العقل: هي صحة الإدراك. وقوة الفهم وجودته. وتحقق الانتفاع

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٠٣. (٣) سورة النازعات الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى الآية ١٠. (٤) سورة ق الآية ٤٠.

بالشيء والتضرر به. وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه، ووجوده وعدمه، يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين.

ومن تجريبات السالكين، التي جَرّ بوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_ شديد اللهج بها جداً. وقال لي يوماً: لهذين الاسمين \_ وهما «الحي القيوم» \_ تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى أنها الاسم الأعظم. وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر «يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب. ولم يمت قلبه.

ومن علم عبوديات الأسهاء الحسنى والدعاء بها، وسِرَّ ارتباطها بالخلق والأمر، وبمطالب العبد وحاجاته: عرف ذلك وتحققه. فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له. فتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك.

وأما معرفة الأيام: فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه، وما يلحقه فيها من الزيادة والنقصان. ويعلم قصرها، وأنها أنفاس معدودة منصرمة. كل نفس منها يقابله آلاف آلاف من السنين في دار البقاء. فليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء. والعبد منساق زمنه، وفي مدة العمر إلى النعيم أو إلى الجحيم.

وهي كمدة المنام لمن عقل حي وقلب واع. فما أولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا في أحب الأمور إلى الله. فلو صرفه في يحبه وترك الأحب لكان مفرطاً فكيف إذا صرفه في يمقته عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به.

ويحتمل أن يريد بالأيام: أيام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم بها. كما قال

تعالى: ﴿ ولقد أَرْسَلنا موسى ٰ بآياتنا: أَنْ أَخرِجْ قومِكَ مِنَ الظّلماتِ إلى النُّورِ. وَذَكّرهم بأيام الله ﴾ (١) وقد فسرت (أيام الله ) بنعمه، وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي. فالأول تفسير ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد. والثاني: تفسير مقاتل.

والصواب: أن أيامه تعم النوعين. وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه، ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدّث بها «أياماً» لأنها ظرف لها. تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس. أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. فعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر. وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظمته. قال الله تعالى: ﴿ لقد كَانَ في قصصهمْ عبرة ً لأولي الألباب ﴾ (٢).

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض. وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء. فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل. ويعمي بصيرة القلب. ويصد عن اتباع الحق. ويضل عن الطريق المستقيم. فلا تحصل بصيرة العبرة معه ألبتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره. فأرتثه نفسه الحسن في صورة الحبين في صورة الحبين في صورة الحبن. فالتبس عليه الحق بالباطل. فأنّى له الانتفاع بالتذكر، أو بالتفكر، أو بالعظة؟.

# (جني ثمرة التفكير):

قال: «وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل. والتأمل في القرآن. وقلة الخلطة، والتمني. والتعلق بغير الله. والشبع والمنام».

يعني: أن في منزل «التذكر» تجتنى ثمرة «الفكرة» لأنه أعلى منها. وكل

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ١١١.

مقام تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه. ولا سيا على ما قرره في خطبة كتابه «أن كل مقام يصحح ما قبله».

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء. أحدها: قصر الأمل، والثاني: تدبر القرآن، والثالث: تجنب مفسدات القلب الخمسة.

فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل، وسرعة انقضاء مدة الحياة. وهو من أنفع الأمور للقلب. فإنه يبعثه على معافصة الأيام، وانتهاز الفرص التي تمر مَرَّ السحاب، ومبادرة طَيِّ صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره، وتدارك الفارط. ويزهده في الدنيا. ويرغبه في الآخرة. فيقوم بقلبه \_ إذا داوم مطالعة قصر الأمل \_ شاهد من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها. وقلة ما بقي منها. وأنها قد ترحلت مُدْبِرَة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وأنها لم الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة. وقد جاء أشراطها وعلاماتها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه، فكل منها يسير إلى الآخر، فيوشك أن للتقيا سريعاً.

و يكني في قصر الأمل قوله تعالى: ﴿ أَفْرأَيتَ إِنْ مَتَّعناهُمْ سنينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعِدُونَ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ و يوم ما كانُوا يُمَتَّعُون ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ و يوم يَحْشُرَهُمْ كَانَ لَمْ يلبثوا إلاّ ساعةً مِنَ النّهار يتعارفونَ بينهم ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ قالُوا: ﴿ كَأَنَّهُم يُومَ يُرُونُها لَم يلبّثُوا إلا عَشِيَّةً أُو ضُحاها ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ قالُوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادينَ. قال: إن لبثتم إلاّ قليلاً لو أنَّكم كنتُمْ تَعلمونَ ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُم يومَ يرونَ ما يُوعدونَ لَم يلبثُوا إلاّ ساعةً مِنْ نَهارٍ، بلاغ. فَهل يُهلَكُ إلاّ القوم الفاسقونَ ﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿ يتخافتونَ بينهم

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية (٢٠٥-٢٠٧). (٤) سورة المؤمنون الآية (١١٣-١١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٤٥. (٥) سورة الأحقاف الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات الآية ٤٦.

إنْ لبثتم إلا عشراً. نحنُ أعلمُ بما يقولونَ. إذ يقولُ أمثلهم طريقةً: إنْ لبثتم إلا يوماً (١) وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماً والشمس على رؤوس الجبال فقال «إنه لم يبق من الدنيا فيا مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيا مضى منه » ومَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه. وهم يعالجون خصًا لهم قد وهى. فهم يصلحونه، فقال «ما هذا؟ قالوا: خصٌّ لنا قد وهى فنحن نعالجه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا».

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار.

# (فوائد التدبر في القرآن):

وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وجمع الفكر على تدبره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيدَّبَروا آياته. وليتذكر أولو الألباب ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ أفلاً يتدبرُونَ القرآن، أمْ على قُلوب أقفالها؟ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ أفلم يدّبَروا القول ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ إنا جَعَلْناهُ قرآناً عربياً لقلكم تعقلونَ ﴾ (٥) وقال الحسن: نزل القرآن ليُتدبر و يعمل به. فاتخذوا تلاوته عملاً.

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته: من تدبر القرآن، وإطالة التأمل. وجمع فيه الفكر على معاني آياته. فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها. وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها، ومآل أهلها، وتتُل في يده (٦) مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. وتثبت قواعد

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية (١٠٣-١٠٤). (٥) سورة المؤمنون الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٢٩. (٦) سورة الزخرف الآنة ٣

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) تل الشيء في يده \_ بالمثناة الفوقية المفتوحة \_ وضعه فيها.

الإيمان في قلبه. وتشيد بنيانه. وتوطد أركانه. وتريه صورة الدنيا والآخرة، والجنة والنار في قلبه. وتُحْضِره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم. وتُبَصِّره مواقع العبر. وتشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته، وأساءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل اليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها. وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم، وأحوالهم وسيماهم. ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيا يجتمعون فيه. وافتراقهم فيا يفترقون فيه.

و بالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه.

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه.

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. وتتُمَيِّر له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم. فتريه الحق حقاً، والباطل باطلاً. وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى والضلال. والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة وانشراحاً وبهجة وسروراً. فيصير في شأن والناس في شأن اخر.

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه، والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال، وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل، وذكر براهين صدقهم، وأدلة صحة نبوتهم. والتعريف بحقوقهم مرسلهم. وعلى الإيمان بملائكته، وهم رسله في خلقه وأمره، وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص بالنوع الإنساني منهم، من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه و يقدم عليه. وعلى الإيمان باليوم

الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق، التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص. وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل، التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح. وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه. وعلى تفاصيل الأمر والنهي، والشرع والقدر، والحلال والحرام، والمواعظ والعبر، والقصص والأمثال، والأسباب والحكم، والمبادىء والغايات، في خلقه وأمره.

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل. وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل. وتبصره بحدود الحلال والحرام. وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل. وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل. وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته، وونَى في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل. فاللحاق اللحاق، والرحيل الرحيل. وتَحدُو به وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو، أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! فاعتصِمْ بالله، واستعن به، وقل: حسبي الله ونعم الوكيل.

وفي تأمل القرآن وتدبره، وتفهمه، أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد.

و بالجملة: فهو أعظم الكنوز، طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه.

نره فوادك عن سوى روضاته والفهم طلّشم لكنز علومه لا تخش من يدّع لهم وحوادث من كان حارسه الكتاب ودرعه لا تخش من شبهاتهم واحمل إذا

فريساضه حلِّ لكل مُنَزَّه فاقصد إلى الطلسم تحظ بكنزه ما دمت في كَنَف الكتاب وحِرْزه لم يخش من طعن العدو وَوَخْزِه ما قابلتك بنصره وبعزه

والله ما هاب امرؤ شبهاتهم يا ويح تيس ظالع يبغي مسا ودخان زبل يرتقي للشمس يس وجبان قلب أعزل، قد رام يأس

إلا لضعف القلب منه وعجزه بقة النهزَبْر بعدوه وبجَمْزه تر عسينها لما سرى في أزَّه سر فارساً شاكي السلاح بهزه

#### مفسدات القلب:

وأما مفسدات القلب الخمسة: فهي التي أشار إليها: من كثرة الخلطة والتمني. والتعلق بغير الله، والشبع، والمنام. فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب.

فنذكر آثارها التي اشتركت فيها، وما تميز به كل واحد منها.

اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل، والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه، وآفات النفس والعمل، وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته، وصحته وعزمه، وسلامة سمعه و بصره، وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطنىء نوره، وتعور عين بصيرته، وتثقل سمعه، إن لم تَصُمَّه وَتُبُكِمَه وتضعف قواه كلها، وتوهن صحته وتُفَيِّر عزيمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فيت القلب. وما لجرح بميت إيلام، فهي عائقة له عن نبل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له، وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه.

فإنه لا نعيم له ولا لذة ، ولا ابتهاج ، ولا كمال ، إلا بمعرفة الله ومحبته ، والطمأنينة بذكره ، والفرح والابتهاج بقربه ، والشوق إلى لقائه . فهذه جنته العاجلة . كما أنه لا نعيم له في الآخرة ، ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة . فله جنتان . لا يدخل الثانية منها إن لم يدخل الأولى .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_ يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.

وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب أوقات. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا. إنهم لني عيش طيب.

وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله، والأنس به، والشوق إلى لقائه، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه \_ أو نحو هذا من الكلام.

وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقاً ـ

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له
 عن سيره، ومحدثة له أمراضاً وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها.

آ فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتاً وتفرقاً، وهماً وغماً، وضعفاً، وحملاً لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء، وإضاعة مصالحه، والاشتغال عنها بهم وبأمورهم، وتَقَشَّم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم. فاذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟.

هذا، وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب \_ عند الوفاة \_ أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد.

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا، وقضاء وطر بعضهم من بعض ــ تنقلب إذا حَقَّت الحقائق عداوة، و يعض المخلط عليها يديه ندماً، كما قال تعالى: ﴿ ويومَ يَعَضُّ الظَّلْمُ عَلَى يديه، يقولُ: يا ليتني اتّخذتُ معَ الرَّسولِ سَبيلاً. يا ويلتى ليتني لم أتَّخد فلاناً خليلاً. لقد أضلّني عَن الذكر بَعدَ إذْ جاءني ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ الأخلاء يومئذٍ بعضهُمْ لبعض عدو، إلا المتقينَ ﴾ (١) وقال خليله إبراهيم لقومه: ﴿ إنما اتّخذتُمْ مِنْ دونِ الله أوثاناً مَودَةً

سورة الفرقان الآية (۲۷-۲۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية ٦٧.

بينكم في الحياةِ الدُّنيا. ثمَّ يومَ القيامةِ يكفرُ بعضكم ببعض، و يَلعنُ بعضكم بعضاً. ومَأْواكم النَّارَ وما لكم مِنْ نَاصرينَ (١) وهذا شأن كل مشتركين في غرض. يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض، أعقب ندامة وحزناً وألماً. وانقلبت تلك المودة بغضاً ولعنة، وذماً من بعضهم لبعض، لما انقلب ذلك الغرض حزناً وعذاباً، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزية، إذا أُخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل، متوادِّين عليه: لا بد أن تنقلب مودتها بغضاً وعداوة.

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير – كالجمعة والجماعة، والأعياد والحج، وتعلم العلم، والجهاد، والنصيحة – ويعتزلهم في الشر، وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر، ولم يمكنه اعتزالهم: فالحذر الحذر أن يوافقهم. وليصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن أذى يعقبه عز وعجبة له وتعظيم، وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقتُهم يعقبها ذُلٌ وَ بُعْضٌ له، ومقت، وذم منهم ومن المؤمنين، ومن رب العالمين.

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة ، وأحمد مآلا ، وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات. فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله ، إن أمكنه ، ويشجع نفسه ويقوي قلبه ، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك ، بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ، ونحو ذلك ، فليحار به ، وليستغن بالله ، ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه .

فإن أعجزته المقادير عن ذلك، فَلْيَسُلّ قلبه من بينهم كسلّ الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضراً غائباً، قريباً بعيداً، نائماً يقظاناً. ينظر إليهم ولا يبصرهم، ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم، ورقى به إلى

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ٢٠.

الملأ الأعلى، يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يَصْدُق الله تبارك وتعالى، ويديم اللجأ إليه، ويلتي نفسه على بابه طريحاً ذليلاً، ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة، والذكر الدائم بالقلب واللسان، وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها. ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل، وعزيمة صادقة، وفراغ من التعلق بغير الله تعالى. والله تعالى أعلم.

## (المفسد الثاني: من مفسدات القلب):

ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له. وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأسُ أموالِ المفاليس. وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان، وخيالات المحال والبهتان. فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة، والخيالات الباطلة، تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية. ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية. بل اعتاضت عنها بالأماني الذهنية. وكلُّ بحسب حاله: من متمن للقدرة والسلطان، وللضرب في الأرض والتطواف في البلدان، أو للأموال والأثمان، أو للنسوان والمردان فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها، وَالنّذَ بالظفر بها. فبينا هو على هذه الحال، إذ استيقظ فإذا يده والحصير.

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان. والعمل الذي يقربه إلى الله. ويدنيه من جواره.

فأمّاني هذا إيمان ونور وحكمة. وأماني أولئك خدع وغرور.

وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير. وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كالقائل: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان الذي يتقي

في ماله ربه. ويصل فيه رحمه، ويخرج منه حقه. وقال «هما في الأجر سواء» وتمنى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أنه لو كان تمتع وحَلَّ ولم يُسِقِ الهدى وكان قد قَرَن. فأعطاه الله ثواب القران بفعله، وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته، فجمع له بين الأجرين.

#### (المفسد الثالث من مفسدات القلب):

التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق.

فليس عليه أضر من ذلك. ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل، بتعلقه بغيره، والتفاته إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حصل. ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل. قال الله تعالى: ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ﴾ (١) وقالى تعالى: ﴿ واتخذوا مِنْ دونِ الله آلهة لعلهم يُنصرونَ لا يستطيعونَ نصرهُمْ وهم لهُمْ جند مُحضرونَ ﴾ (٢).

فأعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله. فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه، أعظم مما حصل له ممن تعلق به. وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله: كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت، أوهن البيوت.

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله. ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى: ﴿ لا تجعلْ معَ الله ِ إلها آخرَ فَتقعد مَذْمُوماً مَخذولاً ﴾ (٣) مذموماً لا حامد لك. مخذولاً لا ناصر لك. إذ قد يكون

سورة مريم الآية (۸۱-۸۲).

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية ٧٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة الاسراء الآية ٢٢.

بعض الناس مقهوراً محموداً كالذي قهر بباطل. وقد يكون مذموماً منصوراً. كالذي قهر وتسلط عليه بباطل. وقد يكون محموداً منصوراً كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة، لا محمود ولا منصور.

# (المفسد الرابع من مفسدات القلب: الطعام):

والمفسد له من ذلك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات. وهي نوعان: محرمات لحق الله، كالميتة والدم، ولحم الحنزير، وذي الناب من السباع والمخلب من الطير. ومحرمات لحق العباد. كالمسروق والمغصوب والمنهوب. وما أخذ بغير رضي صاحبه، إما قهراً وإما حياء وتذهماً.

والثاني: ما يفسده بقدره: وتعدي حده، كالإسراف في الحلال، والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات. ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها، حتى يظفر بها. فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها، والتأذي بثقلها، وقوى عليه مواد الشهوة، وطرق مجاري الشيطان ووسعها، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصوم يضيق محاربه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها. ومن أكل كثيراً شرب كثيراً. فنام كثيراً. فخسر كثيراً. وفي الحديث المشهور ((ما ملأ آدمي وعاءاً شراً من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» ويحكى أن إبليس لعنه الله له عرض ليحيى بن زكريا عليها الصلاة والسلام، فقال له يحيى: هل نلت مني شيئاً قط؟ قال: لا. إلا أنه الصلاة والسلام، فقال له يحيى: هل نلت مني شيئاً قط؟ قال: لا. إلا أنه عيى: لله علي أن لا أشبع من طعام أبداً. فقال إبليس: وأنا، لله علي أن لا أشبع من طعام أبداً. فقال إبليس: وأنا، لله علي أن لا أنصح آدمياً أبداً.

# (المفسد الخامس كثرة النوم):

فإنه يميت القلب، ويثقل البدن، ويضيع الوقت، ويورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه المكروه جداً. ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه. وكثر ضرره. ولا سيا نوم العصر. والنوم أول النهار إلا لسهران.

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فإنه وقت غنيمة. وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. فإنه أول النهار ومفتاحه. ووقت نزول الأرزاق، وحصول القسم، وحلول البركة. ومنه ينشأ النهار. وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة. فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر.

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول، وسدسه الأخير. وهو مقدار ثمان ساعات. وهذا أعدل النوم عند الأطباء. وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافاً بحسبه.

ومن النوم الذي لا ينفع أيضاً: النوم أول الليل، عقيب غروب الشمس، حتى تذهب فحمة العشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه. فهو مكروه شرعاً وطبعاً.

وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره، مورث لآفات أخرى عظام: من سوء المزاج و يبسه، وانحراف النفس، وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل. و يورث أمراضاً متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا بالعدل. فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. و بالله المستعان.

# ( منزلة الاعتصام بالله ):

ثم ينزل القلبِ منزلة الاعتصام.

وهو نوعان: اعتصام بالله، واعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: ﴿ وَاعتصمُوا بِعِلَمُ اللهِ يَعُومُ وَلاكُمْ. فَيعْمَ بِحِبلِ اللهِ يَجْمِيعاً. ولا تَفَرَقُوا ﴾ (١) وقال: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ مُو مُولاكُمْ. فَيعْمَ اللهِ يَعْمَ النَّصِيرِ ﴾ (٢).

و «الاعتصام» افتعال من العصمة. وهو التمسك بما يعصمك، ويمنعك من المحذور والمخوف. فالعصمة: الحمية. والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع: العواصم، لمنعها وحمايتها.

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله، والاعتصام بحبله. ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين.

فأما الاعتصام بحبله: فإنه يعصم من الضلالة. والاعتصام به: يعصم من الملكة. فإن السائر الى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلى هداية الطريق. والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة، وأن يهديه إلى الطريق، والعُدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها.

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له الهداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله، يوجب له القوة والعدة والسلاح، والمادة التي يستلئم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله، بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى.

فقال ابن عباس: تمسكوا بدين الله.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٧٨.

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال «عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة».

وقال مجاهد وعطاء «بعهد الله» وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير «هو القرآن».

قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع، وعصمة مَنْ تمسَّك به، ونجاة من تبعه» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن «هو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تختلف به الألسن. ولا يَخْلُق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء».

وقال مقاتل: بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصاري.

وفي الموطإ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله يرضى لكم ثلاثاً. ويسخط لكم ثلاثاً. يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا من وَلاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» رواه مسلم في الصحيح.

\* \* \*

قال صاحب المنازل:

«الاعتصام بحبل الله: هو المحافظة على طاعته، مراقباً لأمره».

ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها. لا لمجرد العادة، أو لعلة باعثة سوى امتثال الأمر. كما قال طلق بن حبيب في التقوى «هي العمل بطاعة الله على نور من الله. ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله».

وهذا هو الإيمان والاحتساب، المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً \_ غفر له» فالصيام والقيام: هو الطاعة و «الإيمان» مراقبة الأمر، وإخلاص الباعث: هو أن يكون الإيمان الآمر، لا شيء سواه. و «الاحتساب» رجاء ثواب الله.

فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. والله أعلم.

وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه. والامتناع به، والاحتاء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه، و يعصمه و يدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به: هو الدفع عن العبد. والله يدافع عن الذين آمنوا. فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب، ويحميه منه. فيدفع عنه الشبهات والشهوات، وكيد عدوه الظاهر والباطن، وشرَّ نفسه. و يدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها، بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه. فتفقد في حقه أسباب العطب. فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها. و يدفع عنه قدرَه بقدره، وإرادته بإرادته، ويعيذه به منه.

وأما صاحب المنازل فقال:

«الاعتصام بالله. الترقي عن كل موهوم».

((الموهوم) عنده ما سوى الله تعالى. و ((الترقي عنه)) الصعود من شهود نفعه وضره، وعطائه ومنعه وتأثيره، إلى الله تعالى. وهذه إشارة إلى الفناء. ومراده: الصعود عن شهود ما سوى الله إلى الله. والكمال في ذلك: الصعود عن إرادة ما سوى الله إلى إرادته.

والاتحادي يفسره بالصعود عن وجود ما سواه إلى وجوده. بحيث لا يرى لغيره وجوداً ألبتة، ويرى وجود كل موجود هو وجوده. فلا وجود لغيره إلا في الوهم الكاذب عنده.

قال «وهو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر، استسلاماً وإذعاناً. بتصديق الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهي. وتأسيس المعاملة على اليقين والانصاف».

يعني أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله، استسلاماً من غير منازعة، بل إيماناً واستسلاماً. وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهما، والتصديق بالوعد والوعيد. وأسسوا معاملتهم على اليقين. لا على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياط. كما قال القائل:

زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تُبعث الأجساد. قلت: إليكما إن صح قولي. فالخسار عليكما إن صح قولي. فالخسار عليكما هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والنهي احتياطاً. وهذه

الطريق لا تنجي من عذاب الله. ولا تحصل لصاحبها السعادة. ولا توصله إلى المأمن.

وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه: فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه.

فأما الإنصاف في معاملة الله: فأن يعطي العبودية حقها، وأن لا ينازع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له: من العظمة، والكبرياء، والجبروت.

ومن إنصافه لربه: أن لا يشكر سواه على نعمه و ينساه. ولا يستعين بها على معاصيه. ولا يحمد على رزقه غيره. ولا يعبد سواه. كما في الأثر الإلهي «إني والجن والإنس في نبإ عظيم: أخلق و يُعبد غيري. وأرزق و يُشكر سواي» وفي أثر آخر «ابن آدم: ما أنصفتني. خيري إليك نازل، وشرك إليّ صاعد. أتحبب إليك بالنعم، وأنا عنك غني. وتتبغض إليّ بالمعاصي وأنت فقير إليّ. ولا يزال الملك الكريم، يعرج إليّ منك بعمل قبيح» وفي أثر آخر «يا ابن آدم. ما من يوم جديد، إلا يأتيك من عندي رزق جديد، وتأتي عنك الملائكة

بعمل قبيح. تأكل رزقي وتعصيني. وتدعوني فأستجيب لك. وتسألني فأعطيك. وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك. وما هذا من الإنصاف».

وأما الإنصاف في حق العبيد: فأن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به.

ولعمر الله هذا الذي ذكر أنه اعتصام العامة: هو اعتصام خاصة الخاصة في الحقيقة. ولكن الشيخ ممن رفع له علم الفناء فشمر إليه.. فلا تأخذه فيه لومة لائم. ولا يرى مقاماً أجل منه.

# (اعتصام الخاصة)

قال «واعتصام الخاصة: بالانقطاع. وهو صون الإرداة قبضاً. وإسبال النُخُلُق عن الخلق بسطا. ورفض العلائق عزماً.. وهو التمسك بالعروة الوثقي ».

يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة. فيصون إرادته، ويقبضها عما سوى الله سبحانه. وهذا شبيه بحال أبي يزيد فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له: ما تريد؟ فقال: أريد أن لا أريد.

الثاني: إسبال الْخُلُق على الخلق بسطا. وهذا حقيقة التصوف (١) فإنه كما قال أبو بكر الكتاني: التصوف خُلُق. فن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف .

فإن حسن الْخُلُق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق: يدل على سعة قلب صاحبه، وكرم نفسه وسجيته. وفي هذا الوصف: يكف الأذى، ويحمل الأذى

<sup>(</sup>۱) هذه كلمة أعجمية ، وليست بعربية ولا إسلامية . فهي أولاً هندية ـ ثم يونانية . ومعناها : السعي إلى الحقيقة الأولى ، أو الحقيقة الإلهية . وهي الأساس الذي قامت عليه عقيدة وحدة الوجود . ومن حاول الدفاع عن الصوفية أو تقسيمها إلى قديمة وحديثة . فإنما ذلك عن دراسة سطحية ، وإلا فهي والفلسفة صنوان ، أو شيء واحد . والصوفية متباعدة الجذور في القدم آلاف السنين إلى ما قبل نوح عليه السلام . وصورتها واضحة ، وروائحها فائحة من سورة نوح وغيرها من آي القرآن ومما ذكر الله ربنا فيها من آلهة الصوفية ود ، وسواع ، و يغوث و يعوق ، ونسر ، وقد أضلوا كثيراً . والله الهادي سواء السبيل .

و يوجد الراحة، و يدير خده الأيسر لمن لطم الأيمن، و يعطي رداءه لمن سلبه قيصه، ويمشي ميلين مع من سخره ميلا. وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها (١).

وأما رفض العلائق عزماً: فهو العزم التام على رفض العلائق، وتركها في ظاهره و باطنه.

والأصل هو قطع علائق الباطن. فتى قطعها لم تضره علائق الظاهر. فتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر. ومتى كان قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء.

قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهداً. ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت (٢). ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال.

وقيل لسفيان الثوري: أيكون ذو المال زاهداً؟ قال: نعم إن كان إذا زيد في ماله شكر، وإن نقص شكر وصبر.

وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضرراً في دينه، أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة. والكمال من ذلك: قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه من العبور. وهي كلاليب الشهوات والشهات. ولا يضره ما تعلق به بعدها.

<sup>(</sup>١) هذه هي الرهبانية التي كرهها وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ـ عند الصوفية ـ تقوم على زعم التخلص من سنن الله في الجبلات والطبائع البشرية. وتبديلها، ثم تجر إلى الإباحية اعتماداً على عقيدة الحلولية الاتحادية.

 <sup>(</sup>٢) لعله \_\_ رحمه الله \_\_ يقصد فرح الأشر والبطر. أما فرح المؤمن بالنعمة ليقدرها و يشكرها بحسن وضعها في موضعها من محاب الله ومراضيها. فلا يمكن أن يكره ذلك الإمام أحمد.

#### (اعتصام خاصة الخاصة):

قال «واعتصام خاصة الخاصة: بالاتصال. وهو شهود الحق تفريداً. بعد الاستحذاء له تعظيماً، والاشتغال به قرباً ».

لما كان ذلك الانقطاع موصلاً إلى هذا الاتصال: كان ذلك للمتوسطين. وهذا عنده لأهل الوصول.

و يعني بشهود الحق تفريداً: أن يشهد الحق سبحانه وحده منفرداً. ولا شيء معه، وذلك لفناء الشاهد في الشهود، والحوالة في ذلك عند القوم: على الكشف.

وقد تقدم أن هذا ليس بكمال. وأن الكمال: أن يفنى بمراده عن مراد نفسه. وأما فناؤه بشهوده عن شهود ما سواه: فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم.

وأما قوله «بعد الاستحذاء له تعظيماً» فالشيخ لكثرة لهجه بالاستعارات عبر عن معنى لطيف عظيم بلفظة «الاستحذاء» التي هي استفعال من المحاذاة. وهي المقابلة التي لا يبقى فيها فيها جزء من المحاذي خارجاً عها حاذاه. بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع أجزائه (١). ومراده بذلك: القرب، وارتفاع الوسائط المانعة منه. ولا ريب أن العبد يقرب من ربه، والرب يقرب من عبده. فأما

<sup>(</sup>۱) قال السيد رشيد: هذا التفسير للاستحذاء لم نجده في معاجم اللغة كلسان العرب والقاموس وشرحه. بل المعروف فيها أن معنى استحذى فلان فلاناً، طلب منه أن يلبسه حذاء. كاستطعمه واستكساه. وأظن الاستخذاء في كلام الهروي بالخاء المعجمة وهو الخضوع والانكسار لله تعالى. وإنها تكلف المصنف له هذا التفسير لأنه وجد نسخ المنازل تذكر الاستحذاء بالمهملة. انتهى كلام السيد رشيد. و يصح كلامه إذا كان الصوفية يلتزمون المفردات والأساليب العربية. لكنهم لا يلتزمون ذلك، بل يتخاطبون باصطلاحات قد لا تمت إلى اللغة العربية بأي صلة. والشيخ ابن القيم رحمه الله \_ أدرص على أن يكون بيده نسخة دقيقة صحيحة من المنازل.

قرب العبد: فكقوله تعالى: ﴿ واسجدْ واقتربْ ﴾ وقوله في الأثر الإلهي «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً » وكقوله: «وما تقرب إلتي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلتي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع. وبي يبصر. وبي يبطش. وبي يمشي ». وفي الحديث الصحيح «أقرب ما يكون الرب من عبده: في جوف الليل الأخير» وفي الحديث أيضاً «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وفي الحديث الصحيح \_ لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقال: «يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته».

فعبر الشيخ عن طلب القرب منه، ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب المطلوب الذي لا تَقَرُّ عيون عابديه وأوليائه إلا به: بالاستحذاء. وحقيقته: موافاة العبد إلى حضرته وقُدَّامه، وبين يديه، عكس حال من نبذه وراءه ظهرياً، وأعرض عنه ونأى بجانبه، بمنزلة من ولَّى المطاع ظهره. ومال بشقّه عنه.

وهذا الأمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه. وأحسن ما يعبر عنه: بالعبارة النبوية المحمدية، وأقرب عبارات القوم: أنه التقريب برفع الوسائط التي بارتفاعها يحصل للعبد حقيقة التعظيم. فلذلك قال: (الاستحذاء له تعظيماً).

ومن أراد فهم هذا كما ينبغي فعليه بفهم اسمه تعالى «الباطن» وفهم اسمه «القريب» مع امتلاء القلب بحبه، ولهج اللسان بذكره. ومن لهنا يؤخذ العبد إلى الفناء الذي كان مشمراً إليه، عاملاً عليه.

<sup>(</sup>١) سورة العلق الآية ١٩.

فإن كان مشمراً إلى الفناء المتوسط. وهو الفناء عن شهود السوى، لم يبق في قلبه شهود لغيره ألبتة. بل تضمحل الرسوم وتفنى الإشارات، ويفنى من لم يكن ويبق من لم يزل. وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعاً ورغبة لا كرها، لأن هذا المقام امتزج فيه الحب بالتعظيم مع القرب. وهو منتهى سفر الطالبين لمقام الفناء.

وإن كان العبد مشمراً للفناء العالي، وهو الفناء عن إرادة السوى: لم يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني. بل يتحد المرادان فيصير عين مراد الرب هو مراد العبد. وهذا حقيقة المحبة الخالصة. وفيها يكون الاتحاد الصحيح. وهو الاتحاد في المراد. لا في المريد. ولا في الإرادة.

فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين. وضلت فيه أفهام الواجدين.

وفي هذا المقام حقيقة يفنى من لم يكن إرادة وإيثاراً، ومحبة وتعظيماً، وخوفاً ورجاء وتوكلاً، ويبقى من لم يزل. وفيه ترتفع الوسائط بين الرب والعبد حقيقة ويحصل له الاستحذاء المذكور مقروناً بغاية الحب، وغاية التعظيم.

وفي هذا المقام: يجيب داعي الفناء في الحبة طوعاً واختياراً لا كرهاً، بل ينجذب إليه انجذاب قلب المحب وروحه، الذي قد ملأت الحبة قلبه. بحيث لم يبق فيه جزء فارغ منها، إلى محبوبه الذي هو أكمل محبوب، وأجله وأحقه بالحب.

وهذا الفناء أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب، ومحو ما سوى مراد المحبوب من القلب. بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده وهذا حقيقة الاعتصام به وبحبله. والله المستعان.

وأما قوله «والاشتغال به قرباً» أي يشغله قرب الحق عن كل ما سواه. وهذا حقيقة القرب. ألا ترى أن القريب من السلطان جداً، المقبل عليه

والمكلم له: لا يشتغل بشيء سواه ألبتة؟ فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به. والله أعلم.

### ( ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعن » «منزلة الفرار»):

قال الله تعالى: ﴿ فَفَرُوا إِلَى الله ِ ﴾ (١) وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء. وهو نوعان: فرار السعداء. وفرار الأشقياء.

ففرار السعداء: الفرار إلى الله عز وجل. وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه.

وأما الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله تعالى: (ففروا إلى الله) فروا منه إليه، واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبدالله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهر بوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة.

#### وقال صاحب المنازل:

«هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. وهو على ثلاث درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً. ومن الكسل إلى التشمير جداً وعزماً. ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء».

يريد بما لم يكن «الخلق» وبما لم يزل «الحق».

وقوله «فرار العامة: من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً ».

«الجهل» نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فكلاهما جهل لغة وعرفاً وشرعاً وحقيقة. قال موسى: ﴿ أعوذ بالله ِأَنْ أكونَ منَ الجاهلينَ ﴾ (٢) لما قال له قومه ( أتتخذنا هزواً ) أي من المستهزئين. وقال

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٦٧.

يوسف الصديق: ﴿ وَإِلاّ تَصْرِفٌ عَنِي كَيْدهن أَصْبُ إليهن. وأكن من الجاهلين ﴾ (١) أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: ﴿ إِنَمَا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ﴾ (٢) قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. وقال الشاعر:

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهلَ فوق جهل الجاهلينا وسمى عدم مراعاة العلم جهلاً، إما لأنه لم ينتفع به. فئزِّل منزلة الجهل. وإما لجهله بسوء ما تجنى عواقب فعله.

فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيله، اعتقاداً ومعرفة و بصيرة. ومن جهل العمل: إلى السعي النافع، والعمل الصالح قصداً وسعياً.

قوله «ومن الكسل إلى التشمير جدًّا وعزماً ».

أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد.

و «الجد» لههنا هو صدق العمل، وإخلاصه من شوائب الفتور، ووعود التسويف والتهاون. وهو تحت السين وسوف، وعسى، ولعل. فهي أضر شيء على العبد. وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات.

والفرق بين الجد والعزم: أن «العزم» صدق الإرادة واستجماعها. و «الجد» صدق العمل وبذل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد. فقال: ﴿ خَذُوا مَا آتيناكم بِقُوةً ﴾ (٣) وقال: ﴿ وَكَتَبنا له فِي الألواج من كل شيء موعظةً وتفصيلاً لكلّ شيء. فخذها بقوة ﴾ (٤) وقال:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٣٣. (٣) سورة البقرة الآية ٦٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٧.
 (٤) سورة الأعراف الآية ١٤٥.

﴿ يَا يَحِيى خَذَ الْكَتَابَ بَقُوةٍ ﴾ (١) أي مجد واجتهاد وعزم. لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور.

وقوله « ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء ».

يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه. وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه، ومصالح من يتعلق به، وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى، وصدق التوكل عليه، وحسن الرجاء تجميل صنعه به، وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولهم: لا هَمَّ مع الله. قال الله تعالى: ﴿ ومن يَتقِّ الله يَعلُ لهُ غرجاً و يرزقهُ مِنْ حيثُ لا يحتسب ﴾ (٢) قال الربيع بن خثيم: يجعل له غرجاً من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية: غرجاً من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة، ومضايق الدنيا والآخرة. فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة غرجاً. للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة غرجاً. وقال الحسن: غرجاً مما نهاه عنه ﴿ ومن يتوكّل على الله فهو حسبه ﴾ (٣) أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و «الحسب» الكافي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و «الحسب» الكافي حسبنا الله ﴾ (٤) كافينا الله.

وكلها كان العبد حسن الظن بالله ، حسن الرجاء له ، صادق التوكل عليه ، فإن الله لا يخيب أمل آمل ، ولا يضيع عمل عامل . وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة . فإنه لا أشرح للصدر ، ولا أوسع له \_ بعد الإيمان \_ من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به .

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ١٢. (٣) سورة الطلاق الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية (٢-٣). (٤) سورة التوبة الأية ٥٩.

قال: «وفرار الخاصة من الخبر: إلى الشهود. ومن الرسوم: إلى الأصول. ومن الحظوظ: إلى التجريد».

يعني أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر، حتى يترقوا منه إلى مشاهدة المخبر عنه. فيطلبون الترقي من علم اليقين بالخبر. إلى عين اليقين بالشهود كما طلب إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. ذلك من ربه. إذ قال: ﴿ رب أرني: كيف تُحيي الموتى؟ قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئنَ قَلبي ﴾ (١) فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عياناً. والمعلوم مشاهداً. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله «نحن أحق بالشك من إبراهيم» حيث قال «رب أرني كيف تحيي الموتى» وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك ولا إبراهيم. حاشاهما من ذلك. وإنما عَبَّر عن هذا المعنى بهذه العبارة.

هذا أحد الأقوال في الحديث.

وفيه قول ثان: أنه على وجه النفي. أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال. ولم نشك نحن. وهذا القول صحيح أيضاً أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه، لكن لم يطلب ما طلب شكاً، وإنما طلب ما طلبه طمأنينة.

فالمراتب ثلاث، علم يقين يحصل عن الخبر. ثم تتجلى حقيقة الخبر عنه للقلب أو البصر، حتى يصير العلم به عين يقين. ثم يباشره و يلابسه فيصير حق يقين. فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين. فإذا أزلفت الجنة للمتقين في الموقف، وبُرِّزت الجحيم للغاوين، وشاهدوهما عياناً، كان ذلك عين يقين. كما قال تعالى: ﴿ لتروُنَ الجحيم. ثمَّ لترونَها عينَ اليَقِين ﴾ (٢) فإذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. فذلك حق اليقين. وسنزيد ذلك إيضاحاً إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٦٠.

 <sup>(</sup>۲) سورة التكاثر الآية (٦-٧).

وأما قوله «ومن الرسوم إلى الأصول».

فإنه يريد بالرسوم: ظواهر العلم والعمل. وبالأصول: حقائق الإيمان ومعاملات القلوب، وأذواق الإيمان ووارداته. فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للعرفان. فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرها. ولا يعتدُّون إلا بأرواحها وحقائقها. وما يثبته لهم التعرف الإلهي. وهو نصيبهم من الأمر.

والتعرف الإلهي لا يقتضي مفارقة الأمر. كما يظن قطاع الطريق وزنادقة الصوفية. بل يستخرج منهم حقائق الأمر، وأسرار العبودية، وروح المعاملة. فحظهم من الأمر: حظ العالم بمراد المتكلم من كلامه، تصريحاً وإيماء، وتنبيها وإشارة. وحظ غيرهم منه: حظ التالي له حفظاً، بلا فهم ولا معرفة لمراده. وهؤلاء أحوج شيء إلى الأمر. لأنهم لم يصلوا إلى تلك التعرفات والحقائق إلا به. فالمحافظة عليه لهم علماً ومعرفة وعملاً وحالاً ضرورية. لا عوض لهم عنه ألبتة.

وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة ، وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة القوم .

فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة أرواحها، لا صورها وأشباحها ورسومها، قالوا: نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقها، ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرها، بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة، وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره. وغرَّهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وأرواحها. فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك، وهمهم أعلى، وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر. فتركَّب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل.

وجملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته. وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته. فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته، من غير رسمه وظاهره، فلم يصلوا إلا

إلى الكفر والزندقة. وجحدوا ما علم بالضرورة مجيء الرسل به. فهؤلاء كفار زنادقة منافقون. وأولئك مقصرون غير كاملين. والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم. وأن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح. وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح. وأن كمال العبودية قيام كل من الملك وجنوده (١) بعبوديته. فهؤلاء خواص أهل الإيمان وأهل العلم والعرفان.

قوله (( ومن الحظوظ إلى التجريد »:

يريد الفرار من حظوظ النفوس على اختلاف مراتبها. فإنه لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده، وحقه على عبده، ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهم ورُبَّ مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها. يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم.

و بالجملة فالحظ: ما سوى مراد الله الديني منك، كائناً ما كان. وهو ما يبرح حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب، غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره، وبالنفس وصفاتها وأحوالها.

فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق. ويفر من الحظ إلى التجريد. وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا. لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. وأما تجريد عبادته على مراده من عبده:

فتلك منزلة لم يعطها أحد والزهد زهدك فيها ليس زهدك في والصدق صدقك في تجريدها وكذا الككذا توكل أرباب البصائر في كذاك توبهم منها فهم أبداً

سوى نبي وصديق من البشر ما قد أبيح لنبا في محكم السور المخلاص تخليصها إن كنت ذا بصر تجريد أعمالهم من ذلك الكدر في توبة أو يصيروا داخل الحفر

<sup>(</sup>١) يريد بالملك القلب ويجنوده الأعضاء كها جاء في الحديث «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب».

وبالجملة فصاحب هذا التجريد: لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسّى على ما فاته سوى الله، ولا يستغني برتبة شريفة، وإن عظمت عنده أو عند الناس. فلا يستغني إلا بالله. ولا يفتر إلا إلى الله. ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله. ولا يحزن إلا على ما فاته من الله. ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله، واحتجاب الله عنه. فكله بالله، وكله لله. وكله مع الله. وسيره دائماً إلى الله. قد رُفع له علمه فشمر إليه. وتجرد له مطلوبه فعمل عليه. تنادبه الحظوظ: إليّ، وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء. وإذا فاتني فاتني كل شيء. فهو مع الله بحرد عن خلقه. ومع خلقه مجرد عن نفسه. ومع الأمر مجرد عن حظه. أعني الحظ المزاحم للأمر. وأما الحظ المعين على الأمر: فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه.

وهذا أيضاً موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ. فظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة.

والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان. حظ يزاحم الأمر. وحظ يؤازر الأمر فينفذه. فالأول هو المذموم. والثاني ممدوح. وتناوله من تمام العبودية. فهذا لون وهذا لون.

## (فرار خاصة الخاصة):

قال «وفرار خاصة الخاصة: مما دون الحق إلى الحق. ثم من شهود الفرار إلى الحق، ثم الفرار من شهود الفرار».

هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين. فيفرَّ أولاً من الخلق إلى الحق. ويشهد بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فر إليه. لكن بقيت عليه بقية، وهي شهود فراره. فيعدله إحساساً بالخلق. فيفر ثانياً من شهود فراره. فتنقطع النِّسَب كلها بينه وببن الخلق بهذا الفرار الثاني. فلا يبتى فيه

بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره، فيفر من شهود الفرار. فتنقطع حينئذ النسب كلها.

وقد تقدم الكلام على هذا. وأنه ليس أعلى المقامات والرتب، ولا هو غاية الكمال. وأن فوقه ما هو أعلى منه مقاماً، وأشرف منزلاً. وهو أن يشهد فراره، وأنه بالله من الله إلى الله. فيشهد أنه فَرَّ به منه إليه. و يعطي كل مشهد حقه من العبودية. وهذا حال الكمل. والله المستعان.

## (منزلة الرياضة):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»: «منزلة الرياضة».

هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص.

قال صاحب المنازل «هي تمرين النفس على قبول الصدق».

وهذا يراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإرادته. فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له.

والثاني: قبول الحق ممن عرضه عليه. قال الله تعالى ﴿ والذي جاء بالصّدق وصدق بهِ أولئكَ هم المتقون ﴾ (١) فلا يكني صدقك. بل لا بد من صدقك وتصديقك للصادقين. فكثير من الناس يصدق، ولكن يمنعه من التصديق كِبْر أو حسد، أو غير ذلك.

قال «وهي على ثلاث درجات: رياضة العامة. وهي تهذيب الأخلاق بالعلم. وتصفية الأعمال بالإخلاص. وتوفير الحقوق في المعاملة».

أما تهذيب الأخلاق بالعلم: فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم. فلا يتحرك بحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم. فتكون حركات ظاهره و باطنه موزونة بميزان الشرع.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٣٣.

وأما تصفية الأعمال بالإخلاص: فهو تجريدها عن أن يشوبها باعث لغير الله. وهي عبارة عن توحيد المراد. وتجريد الباعث إليه.

وأما توفير الحقوق في المعاملة: فهو أن تعطي ما أُمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملاً موفراً. قد نَصَحْتَ فيه صاحب الحق غاية النصح. وأرضيته كل الرضى، ففزت بحمده لك وشكره.

ولما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جداً: كان تكلفها رياضة، فإذا اعتادها صارت خُلُقاً.

قال «ورياضة الخاصة: حسم التفرق. وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه. وإبقاء العلم يجري مجراه».

يريد بحسم التفرق: قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه، والإقبال بكليتك إليه، حاضراً معه بقلبك كله، لا تلتفت إلى غيره.

وأما قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه: فهو أن لا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام ولذته واستحسانه، بل يلهى عنه معرضاً مقبلاً على الله، طالباً للزيادة، خائفاً أن يكون ذلك المقام له حجاباً يقف عنده عن السير. فهمته حفظه. ليس له قوة ولا همة أن ينهض إلى ما فوقه. ومن لم تكن همته التقدم فهو في تأخر ولا يشعر. فإنه لا وقوف في الطبيعة. ولا في السير. بل إما إلى قدام، وإمّا إلى وراء. فالسالك الصادق لا ينظر إلى ورائه. ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه.

وأما إبقاء العلم يجري مجراه: فالذهاب مع داعي العلم أين ذهب به، والجري معه في تياره أين جرى.

وحقيقة ذلك: الاستسلام للعلم، وأن لا تعارضه بجمعية، ولا ذوق، ولا

حال. بل امض معه حيث ذهب. فالواجب تسليط العلم على الحال. وتحكيمه عليه، وأن لا يعارض به.

وهذا صعب جداً إلا على الصادقين من أرباب العزائم. فلذلك كان من أنواع الرياضة.

ومتى تمرنت النفس عليه وتعودته صار خلقاً. وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقة، أو غلبه حال أو ذوق: خلى العلم وراء ظهره، ونبذه وراءه ظهرياً. وحَكَم عليه الحال. هذا حال أكثر السالكين. وهي حال أهل الانحراف الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجاً. ولهذا عظمت وصية أهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به.

#### رياضة خاصة الخاصة:

قال «ورياضة خاصة الخاصة: تجريد الشهود. والصعود إلى الجمع. ورفض المعارضات. وقطع المعاوضات».

أما تجريد الشهود، فنوعان. أحدهما: تجريده عن الالتفات إلى غيره. والثاني: تجريده عن رؤيته وشهوده.

وأما الصعود إلى الجمع: فيعني به الصعود عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي. وهذا يحتمل أمرين.

أحدهما: أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها.

والثاني: أن يصعد عن علائق الأسهاء والصفات إلى الذات. فإن شهود الذات بدون علائق الأسهاء والصفات عندهم هو حضرة الجمع. وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام. لا بد من تحقيقه. فنقول:

التفرقة تفرقتان: تفرقة في المفعولات، وتفرقة في معاني الأسهاء والصفات. والجمع جمعان: جمع في الحكم الكوني، وجمع ذاتي.

فالجمع في الحكم الكوني: اجتماع المفعولات كلها في القضاء والقدر والجمع الذاتي: اجتماع الأسهاء والصفات في الذات.

فالذات واحدة جامعة للأسهاء والصفات.

والقدر: جامع لجميع المقضيات والمقدورات، والشهود مترتب على هذا وهذا.

فشهود اجتماع الكائنات في قضائه وقدره \_ وإن كان حقاً \_ فهو لا يعطي إيماناً، فضلاً عن أن يكون أعلى مقامات الإحسان. والفناء في هذا الشهود: غايته فناء في توحيد الربوبية الذي لا ينفع وحده، ولا بد منه.

وشهود اجتماع الأسهاء والصفات، في وحدة الذات: شهود صحيح. وهو شهود مطابق للحق في نفسه.

وأما الصعود عن شهود تفرقة الأسهاء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات المجردة: فغايته أن يكون صاحبه معذوراً لضيق قلبه. وأما أن يكون محموداً في شهوده ذاتاً مجردة عن كل اسم وصفة وعن علائقها فكلا ولما (١).

وأي إيمان يعطي ذلك؟ وأي معرفة؟ وإنما هو سلب ونني في الشهود، كالسلب والنفي في العلم والاعتقاد. فنسبته إلى الشهوذ كنسبة نني الجهمية وسلبهم إلى الأخبار. لكن الفرق بينها: أن ذلك السلب في العلم والاعتقاد، عالف للحق الثابت في نفس الأمر، وكذب على الله. ونفي لما يستحقه من صفات كماله ونعوت جلاله، ومعاني أسمائه الحسنى.

وأما هذا السلب: فني الشعور به للصعود منه إلى الجمع الذاتي، مع الإيمان به، والاعتراف بثبوته. فهذا لون وذاك لون.

<sup>(</sup>١) وهذا هوشهود الصوفية في أول خطوة من خطوات الطريق إلى وحدة الوجود. فإن الحقيقة الإلهية عندهم في مرتبتها الأولى لا تسمى باسم، ولا تؤصف مطلقاً بصفة، وهذا هو التجريد عندهم. وتأمله مع كلام صاحب المنازل.

والكمال شهود الأمر على ما هو عليه، ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال، منعوتة بنعوت الكمال. وكلما كثر شهوده لمعاني الأسماء والصفات كان أكمل.

نعم قد يعذر في الفناء في الذات المجردة، لقوة الوارد، وضعف المحل عن شهود معاني الأسهاء والصفات (١).

فتأمل هذا الموضع، وأعطه حقه، ولا يَصُدَّنك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه أرباب الفناء من الكشف والذوق. فإنا لا ننكره، بل نقرّ به، ولكن الشأن في مرتبته. وبالله التوفيق.

وأما رفض المعارضات: فيحتمل أمرين.

أحدهما: ما يعارض شهوده الجمعي من التفرقات. وهو مراده.

والثاني: ما يعارض إرادته من الإرادات، وما يعارض مراد الله من المرادات. وهذا أكمل من الأول، وأعلى منه.

وأما قطع المعاوضات: فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة، بل يجردها لذاته، وأنه أهل أن يعبد ولو لم يحصل لعابده عوض منه. فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة، ولا لعوض ولا لمطلوب (٢). وهذا أيضاً موضع لا بد من تجريده.

فيقال: ملاحظة المعاوضة ضرورية للعامل. وإنما الشأن في ملاحظة الأعواض وتباينها. فالمحب الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ

<sup>(</sup>١) إما أن يكون قد سقط عنه التكليف لأنه فقد عقله ، أو أن يكون أعمى أصم أبكم.

<sup>(</sup>٢) من تأمل هذا وأطال الوقوف عنده \_ على طريقة القوم \_ ظهر له أن مرادهم: أن ربهم ومعبودهم هو الذي يطلب العبادة لنفسه، وأن العبد قد يستغني عنه وعن العوض والأجر منه. فلذلك يزعمون أنهم إنما يتعلقون به تبلق العاشق بالمعشوق. وهذا هو الكفر الشنيع والاستكبار الوقع وأما المؤمنون: فيعبدون الله ربهم ورب العالمين. لأنهم موقنون أنهم لا يحيون الحياة الآمنة الطيبة في الأخرى إلا بأن يكونوا عابدين لربهم أخلص العبادة، في كل حال، وبكل الأعمال. فهذا بهتدون.

أعظم الأعواض، وشمر إليها. وهي قربه من الله ووصوله إليه، واشتغاله به عها سواه. والتنعم بحبه ولذة الشوق إلى لقائه. فهذه أعواض لا بد للخاصة منها. وهي من أجل مقاصدهم وأغراضهم. ولا تقدح في مقاماتهم، وتجريد عبودياتهم. بل أكملهم عبودية أشدهم التفاتاً إلى هذه الأعواض.

نعم طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة من الجاه، والمال، والرياسة، والملك من أو طلب الحور العين والقصور والولدان، ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعواض التي تطلبها الخاصة معلولة (١). وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها.

أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتي: هو قربه والوصول إليه، والتنعم بحبه. والشوق إلى لقائه، وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل: فلا علة في هذه العبودية بوجه ما، ولا نقص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «حولها ندندن» يعني الجنة. وقال «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة».

ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة، وسادات العارفين. فسؤالهم إياه ليس علة في عبوديتهم، ولا قدحاً فيها.

وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في (كتاب سفر الهجرتين) عند الكلام على على المقامات.

ويحتمل أن يريد الشيخ بقطع المعاوضات: أن تشهد أن الله ما أعطاك شيئاً معاوضة، بل إنما أعطاك تفضلاً وإحساناً. لا لعوض يرجوه منك. كما يكون عطاء العبد للعبد. وإنما نتكلم فيا من العبد، مما يؤمر بالتجرد عنه، كتجرده عن التفرقة والمعاوضة. فهذا أليق المعنيين بكلامه. والله أعلم.

# منزلة السماع:

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة «السماع ».

<sup>(</sup>١) وهل هناك أخص وأعبد وأتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدندن حول الجنة؟.

وهو اسم مصدر كالنبات. وقد أمر الله به في كتابه. وأثنى على أهله. وأخبر أن البشرى لهم، فقال تعالى: ﴿ واتَّقوا الله واسمعُوا ﴾ (١) وقال: ﴿ والله قالوا سَمِعْنا وأطعنا واسمع وانظُرْنَا لكانَ خيراً لهم وأقوم ﴾ (٣) وقال: ﴿ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئكَ الَّذين هَداهم الله أ. وأولئكَ هم أولو الألبابِ ﴾ (٤) وقال: ﴿ وإذا قرىء القرآنُ فاستَمِعُوا له وأنْصِتُوا ﴾ (٥) وقال: ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضُ مِنَ الدَّمِعِ مما عرفوا مِنَ الحق ﴾ (٢).

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم، وعدم ذلك دليلاً على عدم الخير فيهم، فقال: ﴿ ولو علمَ الله فيهم خيراً لأسمعهُمْ، ولَو أسمعَهُمْ لتولوا وهُمْ مُعرضونَ ) (٧).

وأخبر عن أعدائه: أنهم هجروا السماع ونهوا عنه. فقال: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَسْمَعُوا لَهُذَا القَرآنُ وَالْغَوَّا فَيِهِ ﴾ (^).

فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القرآن من قوله: ( أفلا يسمعون؟ ) وقال: ﴿ أفلم يَسيروا في الأرضِ ، فَتكون لَهُمْ قلوبٌ يعقلون بها؟ \_ الآية ﴾ (٩).

فالسماع أصل العقل، وأساس الإيمان الذي انبنى عليه. وهو رائده وجليسه ووزيره. ولكن الشأن كل الشأن في المسموع. وفيه وقع خبط الناس واختلافهم. وغلط منهم من غلط.

وحقيقة «السماع» تنبيه القلب على معاني المسموع. وتحريكه عنها: طلباً وهرباً وحباً وبغضاً. فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه.

<sup>(</sup>١) سورة المآئدة الآية ١٠٨. (٦) سورة المائدة الآية ٨٣.

 <sup>(</sup>٢) سورة التغابن الآية ١٦.
 (٧) سورة الأنفال الآية ٢٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٤٦.
 (٨) سورة فصلت الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية (١٧-١٨). (٩) سورة الحج الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ٢٠٤.

وأصحاب السماع، منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهواه. فهذا حظه من مسموعه: ما وافق طبعه.

ومنهم: من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته.

ومنهم: من يسمع بالله، لا يسمع بغيره. كما في الحديث الإلهي الصحيح « فبي يسمع. وبي يبصر » وهذا أعلى سماعاً، وأصح من كل أحد.

والكلام في «السماع» مدحاً وذماً عيتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع، وحقيقته وسببه، والباعث عليه، وثمرته وغايته. فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع» ويتميز النافع منه والضار. والحق والباطل. والممدوح والمذموم.

فأما ﴿ المسموع ﴾ فعلى ثلاثة أضرب.

أحدها: مسموع يحبه الله و يرضاه. وأمر به عباده. وأثنى على أهله. ورضي عنهم به.

الثاني: مسموع يبغضه و يكرهه. ونهى عنه. ومدح المعرضين عنه.

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه. لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولا ذمه. فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظر، والمشام، والمطعومات، والملبوسات المباحة. فن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم. وحرم ما أحل الله. ومن جعله ديناً وقُربة يُتقرب به إلى الله، فقد كذب على الله، وشرع ديناً لم يأذن به الله. وضاها بذلك المشركين.

فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به وأثنى على أصحابه، وذم المعرضين عنه ولعنهم. وجعلهم أضل من الأنعام سبيلاً.

وهم القائلون في النار ﴿ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾ (١) وهو سماع آياته المتلوّة التي أنزلها على رسوله. فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة أنواع. سماع إدراك: بحاسة الأذن. وسماع فهم وعقل. وسماع فهم وإجابة وقبول. والثلاثة في القرآن.

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولهم ﴿ إِنَّا سمعنا قَرْآناً عجباً يهدي إلى الرّشد فآمنا به ﴾ (٢) وقوله: ﴿ يا قومنا إنَّا سمعنا كتاباً أنزل مِنْ بعدِ موسى ٰ للآية ﴾ (٣) فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة.

وأما سماع الفهم: نهو المنفي عن أهل الاعراض والغفلة. بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْكَ لَا تُسْمِعُ المُوتَى. ولا تُسمعُ الصُّمَّ الدُّعاء ﴾ (٤) وقوله: ﴿ إِنَ اللهُ يُسمِعُ مَنْ فِي القبورِ ﴾ (٥).

فالتخصيص ههنا لإسماع الفهم والعقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة: لا تخصيص فيه. ومنه قوله تعالى: ﴿ ولو علمَ اللهُ فيهم خيراً لأسمعهُمْ. وَلو أسمعَهُمْ لتولّوا وهُمْ معرضونَ ﴾ (٦) أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سَمْع الإدراك «ولو

<sup>(</sup>۱) سورة الملك الآية ۱۰. إذ أنهم كانوا يسمعون و يعقلون بسمع وعقل الآباء والشيوخ والسادة. وذلك كما في قوله (ربنا أبصرنا وسمعنا. فارجعنا نعمل صالحاً. إنا موقنون) وكقوله (٧:١٧ (لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) فإنهم زعموا أنهم ما أعطوا إلا عقل البهائم المعيشي. فأما سمع وبصر وعقل الإنسانية المفكرة المميزة التي خلقت وميزت بالتدبر والتفكر، لتفهم عن ربها، وتعرف الدين الحق، وتقدر نعمه وتشكره. فتؤمن بهداه في الوحي والرسالات فهم عن ذلك عمون مثلهم: (كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمى. فهم لا يعقلون).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآية ١. (٥) سورة فاطر الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف الآية ٣٠. (٦) سورة الأنفال الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم الآية ٥٢.

أسمعهم لتولوا وهم معرضون» أي ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا. لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه.

وأما سماع القبول والإجابة: فني قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا ﴿ سَمِعْنَا وَأَطعنا ﴾ (١) فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة.

والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلاثة. وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه. واستجابوا له.

ومن سمع القبول: قوله تعالى: ﴿ وفيكم سَمَّاعُونَ لَهُم ﴾ (٢) أي قابلون منهم مستجيبون لهم. هذا أصح القولين في الآية.

وأما قول من قال: عيون لهم وجواسيس، فضعيف. فإنه سبحانه أخبر عن حكمته في تثبيطهم عن الخروج: بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد والسعي بين العسكر بالفتنة. وفي العسكر من يقبل منهم. ويستجيب لهم. فكان في إقعادهم عنهم لطفاً بهم ورحمة، حتى لا يقعوا في عَنَت القبول منهم.

أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم: فلا تعلق له بحكمة التثبيط والإقعاد. ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم. وهو سبحانه قد أخبر أنه أقعدهم لئلا يسعوا بالفساد في العسكر، ولئلا يبغوهم الفتنة. وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم، وإقعاد جواسيسهم وعيونهم.

وأيضاً فإن الجواسيس إنما تسمى «عيوناً» هذا المعروف في الاستعمال لا تسمى سماعين.

وأيضاً فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم اليهود: ﴿ سمّاعون للكذب أَكَّالُونَ للسّحتِ ﴾ (٣) أي قابلون له.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٤٢.

والمقصود: أن سماع خاصة الحناصة المقربين: هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاً وفهماً، وتدبراً، وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم، وأمر به أولياءه: فهو هذا السماع.

وهو سماع الآيات، لا سماع الأبيات. وسماع القرآن، لا سماع مزامير الشيطان. وسماع كلام رب الأرض والساء لا سماع قصائد الشعراء. وسماع المراشد، لا سماع القصائد. وسماع الأنبياء والمرسلين، لا سماع المغنين والمطربين.

فهذا السماع حاد يحدو القلوب، إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح. ومحرك يثير ساكن العزمات، إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. ومناد ينادي للإيمان. ودليل يسير بالركب في طريق الجنان. وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح. من قِبل فالق الإصباح «حَيّ على الفلاح، حَيّ على الفلاح»..

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، ورداً على ضلالة، وإرشاداً من غي، وبصيرة من عمى، وأمراً بمصلحة، ونهياً عن مضرة ومفسدة. وهداية إلى نور، وإخراجاً من ظلمة، وزجراً عن هوى. وحثاً على تقى. وجلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء. وعصمة ونجاة، وكشف شبهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق، وإبطال باطل.

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد. ونناشدهم بالذي أنزل القرآن هدى وشفاء ونوراً وحياة: هل وجدوا ذلك \_ أو شيئاً منه \_ في الدف والمزمار؟ ونغمة الشادن ومطربات الألحان؟ والغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي يشترك فيه محب الرحمن، ومحب الأوطان، ومحب الإخوان، ومحب العلم والعرفان، ومحب الأموال والأثمان، ومحب النسوان والمردان، ومحب الصلبان. فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب لشيء ساكنه.

و يزعج قاطنه. فيثور وجده، ويبدو شوقه. فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائناً ما كان. ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقاً في السماع، وحالا ووجدا وبكاء.

ويالله العجب! أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات. لعل أكثرها قيلت فيا هو محرم يبغضه الله ورسوله، ويعاقب عليه: من غزل وتشبيب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى؟ فإن غالب التغزل والتشبيب: إنما هو في الصور المحرمة. ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في إمرأته، وأمته وأم ولده، مع أن هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب: أن يتقرب إلى الله، و يزداد إيماناً وقر باً منه وكرامة عليه، بالتذاذه بما هو بغيض إليه، مقيت عنده، يقت قائله والراضي به؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع. وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟!

يالله! إن هذا القلب مخسوف به، ممكور به منكوس. لم يصلح لحقائق القرآن وأذواق معانيه، ومطالعة أسراره. فبلاه بقرآن الشيطان، كما في معجم الطبراني وغيره مرفوعاً وموقوفاً «إن الشيطان قال: يا رب، أجعل لي قرآناً. قال: قرآنك الشعر. قال: اجعل لي كتاباً. قال: كتابك الوشم. قال: اجعل لي مؤذناً. قال: مؤذنك المزمار. قال: اجعل لي بيتاً. قال: بيتك الحمام. قال: أجعل لي مصائد. قال: إجعل لي طعاماً. قال: طعامك ما لم يذكر عليه أسمي» والله سبحانه وتعالى أعلم.

## (القسم الثاني من السماع):

ما يبغضه الله و يكرهه. ويمدح المعرض عنه. وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه. كسماع الباطل كله، إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضده. فإن الضد يظهر حسنه الضد. كما قيل:

وإذا سمعتُ إلى حديثك زادني حباً له: سمعي حديث سواكا

وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه، والمعرضين عنه بقوله: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللّغوَ أَعرضُوا عَنهُ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَإِذَا مِرّوا بِاللّغو مَرُّوا كِرَاماً ﴾ (٢) قال محمد بن الحنفية: هو الغناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه.

قال ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته. فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأ بصره في قلبه. فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه، وتَبَرُّمهم به، وصياحهم بالقارىء إذا طول عليهم. وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه. فلا تتحرك ولا تطرب، ولا تهيج منها بواعث الطلب. فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله. كيف تخشع منهم الأصوات، وتهذأ الحركات، وتسكن القلوب وتطمئن، و يقع البكاء والوجد، والحركة الظاهرة والباطنة، والسماحة بالأثمان والثياب، وطيب السهر، وتمني طول الليل. فإن لم يكن هذا نفاقاً فهو آخِيَّة النفاق وأساسه.

تُلِيَ الكتاب فأطرقوا، لا خِيفة وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا دُفّ، ومزمار، ونغمة شاهد ثقل الكتاب عليهم لما رأوا وعليهم خَفّ الغنا لما رأوا يما فِرْقَةً ما ضَرَّ دينَ محمد سمعوا له رَعْداً وَبَرْقاً إذ حوى

لكنه إطراق ساه لاهي والله ما رقصوا من أجل الله فتى شهدت عبادة بملاهي؟ تقييمه بأوامر ونواهي إطلاقه في اللهو دون مناهي وجَنَى عليه ومَلّه إلا هي زجراً وتخويفاً بفعل مناهي

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٧٢.

ورأوه أعظم قاطع للنفس عن وأتى السماع موافقاً أغراضها أين المساعد للهوى من قاطع إن لم يكن خمر الجسوم. فإنه فانظر إلى النشوان عند شرابه وانظم إلى تمزيق ذا أثوابه فاحكم بأي الخمرتين أحق بال

شهواتها. يا ويحها المتناهي فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه أسبابه عند الجهول الساهي خمر العقول مماثل ومضاهي وانظر إلى النشوان عند تلاهي من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي حديم والتأثيم عند الله

وكيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه، أنفع له من الذي يسمعه بالله ولله وعن الله؟ فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الغنائي الشعري كذلك. فهذا غاية اللبس على القوم. فإنه إنما يسمع بالله ولله وعن الله ما يحبه الله و يرضاه. ولهذا قلنا: إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته. فقد جعل الله لكل شيء قدرا. ولن يجعل الله مَنْ شر به ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات، كمن نصيبه وشر به وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات، كمن نصيبه وشر به وذوقه ووجده من سماع الغناء والأبيات.

ومن أعجب العجائب: استدلال من استدل على أن هذا السماع من طريق القوم، وأنه مباح: بكونه مستلذاً طبعاً. تلذه النفوس، وتستروح إليه. وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة. فيهون عليه بالحُداء، وبأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه، وزيادة في خلقه، وبأن الله ذم الصوت الفظيع، فقال: ﴿ إِنَّ أَنكرَ الأصواتِ لصَوتُ الحمير ﴾ (١) وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة. فقال فيه: ﴿ فَهم في رُوضةٍ يحبرونَ ﴾ (١). وأن ذلك هو السماع الطيب. فكيف يكون حراماً وهو في الجنة؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشيء كأذنه \_ أي كاستماعه \_ لنبي حسن في الجنة؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشيء كأذنه \_ أي كاستماعه \_ لنبي حسن

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ١٥.

الصوت يتغنى بالقرآن. وبأن أبا موسى الأشعري استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوته، وأثنى عليه بحسن الصوت. وقال «لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود» فقال له أبو موسى «لو علمت أنك استمعت لحبرته لك تحبيراً» أي زينته لك وحسنته. وبقوله صلى الله عليه وسلم «زينوا القرآن بأصواتكم».

و بقوله صلى الله عليه وسلم «ليس منا من لم يتغن بالقرآن » والصحيح: أنه من التغني بمعنى تحسين الصوت. و بذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله، فقال: يحسنه بصوته ما استطاع.

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على غناء القينتين يوم العيد. وقال لأبي بكر «دعها. فإن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا أهلَ الإسلام».

وبأنه صلى الله عليه وسلم أذن في العرس في الغناء وسماه لهواً. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحُداء. وأذن فيه. وكان يسمع أنساً والصحابة، وهم يرتجزون بين يديه في حفر الحندق:

نحسن المذيس بايعوا محمدا على الجمهاد ما بقينا أبدا

ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبدالله بن رواحة. وحدا به الحادي في منصرفه من خيبر. فجعل يقول:

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ونحن إن صيح بنا أتينا وبالصياح عَوَّلوا علينا ونحن عن فضلك ما استغنينا

فدعا لقائله.

وسمع قصيدة كعب بن زهير. وأجازه ببردة.

واستنشد الأسود بن سريع قصائد حَمِدَ بها ربه. واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية.

وأنشده الأعشَى شيئاً من شعره فسمعه.

وصَدَّق لبيداً في قوله ، ألا كل شيء ما خلا الله باطل ..

ودعا لحسان «أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه » وكان يعجبه شعره. وقال له «الهُجُهم. وروح القُدُس معك ».

وأنشدته عائشة قول أبي كبير الهذلي:

ومبرإ من كل غُبَّر حيضة وفساد مرضعة وداء مُغيل (١) وإذا نظرت إلى أسِرة وجهه برقت كبرق العارض المهلل وقالت «أنت أحق بهذا البيت» فشرَّ بقولها.

وبأن ابن عمر رضي الله عنها رخص فيه. وعبدالله بن جعفر، وأهل المدينة. وبأن كذا وكذا ولياً لله حضروه وسمعوه. فمن حرمه فقد قدح في هؤلاء السادة القدوة الأعلام.

و بأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية، فلذة سماع صوت الآدمى أولى بالإباحة، أو مساوية.

وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه. فإن كان محبوبه حراماً كان السماع معيناً له على الحرام. وإن كان مباحاً كان السماع في حقه مباحاً. وإن كانت محبته رحمانية كان السماع في حقه قربة وطاعة. لأنه يحرك الحبة الرحمانية ويقوبها وبهيجها.

<sup>(</sup>۱) غبر الحيض ــ بالضم ــ وغبره ــ بالضم وتشديد الباء الموحدة ــ بقاياه. وكذا بقايا اللبن في الضرع. و «المغيل» من الغيل. وهو أن تحبل المرأة وهي مرضع، وكانت العرب تعتقد أن ذلك يضر الرضيع، و يروى: داء معضل. أي لا دواء له. والمعنى: أنها حملت به وهي طاهر ليس بها بقية حيض. ووضعته صحيحاً لم يرث منها مرضاً.

و بأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن. والشم بالروائح الطيبة، والفم بالطعوم الطيبة. فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة.

0 0 0

فالجواب: أن هذه حَيْدة عن المقصود. وروغان عن محل النزاع. وتعلق بما لا متعلق به. فإن جهة كون الشيء مستلذاً للحاسة ملائماً لها، لا يدل على إباحته ولا تحريمه، ولا كراهته ولا استحبابه. فإن هذه اللذة تكون فيا فيه الأحكام الخمسة: تكون في الحرام، والواجب. والمكروه. والمتسحب. والمباح. فيكف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل، ومواقع الاستدلال؟.

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة، وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم. وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها. وقال جمهورهم: بتحريم جملتها \_ إلا لذيذة تلذ السمع؟ وهل في التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه: من إباحة، أو تحريم؟

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب. وهو زيادة نعمة منه لصاحبه.

فيقال: والصورة الحسنة الجميلة، أليست زيادة في النعمة. والله خالقها. ومعطي حسنها؟ أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها، والالتذاذ على الإطلاق بها؟

وهل هذا إلا مذهب أهل الإِباحة الجارين مع رسوم الطبيعة؟

وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغمات الموزونات، والألحان اللذيذات، من الصور المستحسنات، بأنواع القصائد المنغمات، بالدفوف والشبابات؟!

وأعجب من هذا: الاستدلالُ على الإباحة بسماع أهل الجنة. وما أجدر صاحبه أن يستدل على إباحة الخمر بأن في الجنة خمراً. وعلى حل لباس الحرير بأن لباس أهلها حرير. وعلى حِلِّ أواني الذهب والفضة والتحلي بها للرجال: بكون ذلك ثابتاً وجود النعيم به في الجنة.

فإن قال: قد قام الدليل على تحريم هذا. ولم يقم على تحريم السماع.

قيل: هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة. فعلم أن استدلالكم بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل، لا يرضى به محصل.

وأما قولكم «لم يقم دليل على تحريم السماع».

فيقال لك: أي السماعات تعني؟ وأي المسموعات تريد؟ فالسماعات والمسموعات: منها المحرم، والمكروه، والمباح، والواجب، والمستحب. فعيّن نوعاً يقع الكلام فيه نفياً وإثباتاً.

فإن قلت: سماع القصائد. قيل لك: أي القصائد تعني؟ ما مُدح به الله ورسوله ودينه وكتابه. وهجي به أعداؤه؟.

فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونها. وهي التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثاب عليها. وحرض حساناً عليها. وهي التي غَرَّت أصحاب السماع الشيطاني. فقالوا: تلك قصائد. وسماعنا قصائد. فنعم إذن. والسنة كلام. والبدعة كلام. والتسبيح كلام. والغيبة كلام. والدعاء كلام. والقذف كلام. ولكن هل سمع رسول الله صلى الله

عليه وسلم وأصحابه سماعكم هذا الشيطاني المشتمل على أكثر من مفسدة مذكورة في غير هذا الموضع (١). وقد أشرنا فيا تقدم إلى بعضها؟

ونظير هذا: ما غرهم من استحسانه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن. وأذنه له وإذنه فيه، ومحبة الله له.

فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم ، بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد. وذكر القدّ والنهد والخصر، ووصف العيون وفعلها، والشعر الأسود، ومحاسن الشباب، وتوريد الجدود، وذكر الوصل والصد، والتجني والمجران، والعتاب والاستعطاف، والاشتياق، والقلق والفراق، وما جرى هذا الجرى. مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر، بما لا نسبة بينها. وأي نسبة لفسدة سكر يوم ونحوه إلى سكرة العشق التي لا يستفيق الدهر صاحبها إلا في عسكر الهالكين، سليباً حريباً، أسيراً قتيلاً؟.

وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالسماع؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم سكراً لمفسدة فيه معلومة. ويبيح سكراً مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين.

فإن نازعوا في سكر السماع، وتأثيره في العقول والأرواح: خرجوا عن الندوق والحس. وظهرت مكابرة القوم. فكيف يحمي الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته. ويبيح له ما فيه أعظم السقم؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب، وسقمها بسكر السماع. وكلامنا مع واجد لا فاقد. فهو المقصود بالخطاب.

وأعجب من هذا: استدلالكم على إباحة السماع ــ المركب مما ذكرنا من

 <sup>(</sup>١) في كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» فقد أطال القول هناك ووفاه بما لا يدع مجالاً لقائل ولا اعتذاراً لمعتذر.

الهيئة الاجتماعية \_ بغناء بنيتين صغيرتين دون البلوغ ، عند إمرأة صبية في يوم عيد وفرح ، بأبيات من أبيات العرب، في وصف الشجاعة والحروب، ومكارم الأخلاق والشيم . فأين هذا من هذا؟

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم. فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك «مزموراً من مزلمير الشيطان» وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية. ورخص فيه لجو يريتين غير مكلفتين، ولا مفسدة في إنشادهما. ولا استماعها. أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخنى؟ فياسبحان الله! كيف ضلت العقول والأفهام؟

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحيته بما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحداء المشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الشعر، وقوله واستماعه؟ فكم في هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟.

وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة. وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا ﴿ إنَّمَا البَّيعُ مثلُ الرّبّا ﴾ (١) وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان، والأوتار والعيدان، وأصوات أشباه النساء من المردان، والغناء بما يحدو الأرواح والقلوب، إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القِمْري والبلبل والهزار ونحوها؟.

بل نقول: لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستنزل به المعارف والأذواق والمواجيد، وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور، ومعاذ الله أن يكونا سواء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٧٥.

والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة: ثلاث قواعد. من أهم قواعد. الإيمان والسلوك. فن لم يبن عليها فبناؤه على شفا جُرُف هار.

القاعدة الأولى:

أن الذوق والحال والوجد: هل هو حاكم أو محكوم عليه، فيحكم عليه بحاكم آخر، ويتحاكم إليه؟

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة (١). حيث جعلوه حاكماً. فتحاكموا إليه فيا يسوغ ويمتنع و وفيا هو صحيح وفاسد. وجعلوه محكاً للحق والباطل. فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص. وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد. فعظم الأمر. وتفاقم الفساد والشر. وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم. وانعكس السير. وكان إلى الله. فصيروه إلى النفوس. فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله. وهؤلاء يعبدون نفوسهم.

ومن العجب: أنهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهد، ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها. فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها. ومن حظوظ إلى حظوظ أحط منها. وكان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها أكمل، وحال أربابها خير من حال هؤلاء. لأنهم لم يعارضوا بها العلم. ولا قدموها على النصوص. ولا جعلوها ديناً وقربة. ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله. والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليها. فهي قبلة قلوبهم. فهم حولها عاكفون. واقفون مع حظوظهم من الله، فانون بها عن مراد الله منهم. الناس يعبدون الله، وهم يعبدون أنفسهم، عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهم. وهم أعظم الناس حظوظاً. وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه، وإنما تركوا شهوة لشهوة أحط.

<sup>(</sup>۱) ومتى كانت كذلك؟ يوم جاءت وافدة من الهند والفرس والنصارى؟ وهل الصحة الحقة. والقوة والعافية إلا فيا جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً).

فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره. فكل ما خالف مراد الله الله الله عن العبد فهو حظه وشهوته، مالاً كان، أو رياسة، أو صورة، أو حالاً، أو ذوقاً، أو وجداً.

ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالاً ممن عرف أنه نقص ومحنة. وأن مراد الله أولى بالتقديم منه. فهو يتوب منه كل وقت إلى الله.

ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فإن الأذواق مختلفة في أنفسها، كثيرة الألوان، متباينة أعظم التباين. فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد، بحسب معتقداتهم وسلوكهم.

فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه. والنصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم. وكل من اعتقد شيئاً أو سلك سلوكاً حقاً كان أو باطلاً فإنه إذا ارتاض وتجرد: لزمه. وتمكن من قلبه. وبقي له فيه حال وذوق و وجد. فيذوق من توزن الحقائق إذن و يعرف الحق من الباطل.

# (تحكيم الوحي):

وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد، والكشوف والأحوال، من هذه الأمة المحدّث المكاشف عمر رضي الله عنه لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من أمور الدين، حتى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب. فإذا أخبروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يلتفت إلى ذوقه، ولا إلى وجده وخطابه، بل يقول «لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره» ويقول «أيها الناس، رجل أخطأ وامرأة أصابت» فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضي الله عنه، ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة.

القاعدة الثانية:

أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال، أو حال من الأحوال، أو

ذوق من الأذواق. هل هو صحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين. وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه. وتعرض عليه وتوزن به، فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول. وما أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن لم يَبْنِ على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله: فليس على شيء من الدين. وإن وإن. وإنما معه خدع وغرور ﴿ كَسَرَابٍ بقيعة يحسبهُ الظمآنُ ماءً. حتى إذا جاءهُ لم يجدهُ شيئاً. ووجدَ الله عَنْدَهُ فوقاهُ حِسابهُ. والله سُريعُ الحِسابِ ﴾ (١).

#### القاعدة الثالثة:

إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته. فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة. فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته. بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي. ولاسيا إذا كان طريقاً مفضياً إلى ما يغضب الله ورسوله موصلاً إليه عن قرب. وهو رُقيّة له ورائد و بَريد. فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر. فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر. لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم منه سَوقاً للنفوس إلى الحرام بكثير؟ فإن الغناء \_ كها قال ابن مسعود رضي الله عنه وبغت، ولا شاب إلا وإلا، ولا شيخ إلا وإلا. والعيان من ذلك يغني عن البرهان. ولاسيا إذا جمع هيئة تحدو النفوس أعظم حَدُو إلى المعصية والفجور، بأن يكون على الوجه الذي ينبغي لأهله، من المكان والإمكان. والعُشرَاء والإخوان، وآلات المعازف: من اليراع، والدُّف، والأوتار والعيدان. وكان القول في العشق والوصال. والصد والهجران.

<sup>(</sup>١) / سورة النور الآية ٣٩.

ودارت كؤوس الهوى بيهم فكل على قدر مشروبه فالوا سكارى، ولا سُكرَ من وجار على القوم ساقهم فسزَّق مهم قلوباً غدت فلم يستفيقوا إلى أن أق أجيبوا. فكل امرىء منكم فبالك تعلم مِنْ حمأة وبالله لا بد قبل اللقا لا بد تصحو. فإما هنا

فلست ترى فيهم صاحيا وكل أجاب الهوى الداعيا تسنساول أمَّ الهوى خاليا ولم يؤثروا غيره ساقيا لباساً عليه يُرى ضافيا إليهم منبادي اللقا داعيا على حالِه رَبَّه الاقيا على حالِه رَبَّه الاقيا؟ شرِبْت مع القوم، أم صافيا؟ سنعلم ذا إن تك واعيا وإما هناك. فكن راضيا

وإذا لم يكن بُدُّ من المحاكمة إلى الذوق. فهلم نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت، غير هذه الأذواق التي ذكرناها.

فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن وأسف على مفقود، وحالة فرح ورضى بموجود. وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان.

وله بمقتضى الحالة الأولى: عبودية الرضاء. وهي للسابقين. والصبر. وهي لأصحاب اليمين.

وله بمقتضى الحالة الثانية: عبودية الشكر. والشاكرون فيها أيضاً نوعان: سابقون، وأصحاب يمين. فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين، بصوتين أحمقين فاجرين. هما للشيطان لا للرحمن: صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب. وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه «إنما نهيتُ عن صوتين أحمقين، فاجرين: صوت وَ يُلٍ عند مصيبة. وصوت مزمار عند نعمة ».

ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة ، وسَرَتْ فيها تلك الرقائق حتى تعبّد بها من قَلَّ نصيبه من النور النبوي . وقَلَّ مشر به من العين المحمدية ، وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغي وأهل البطالة . ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم ، وكثافة حجبهم ، غلظة طباعهم ، وثقل أرواحهم . وصادف ذلك تحريكاً لسواكنهم . وانقياداً للواعج الحب ، وإزعاجاً للنفوس إلى أوطانها الأولى (١) ومعاهدها التي سبيت منها . والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بدلها من محرك يرحكها ، وحاد يحدوها . وليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع .

فتركب من هذه الأمور: إيثار منهم للسماع. ومحبة صادقة له. تزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق قلوبهم. إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم. ومزغج بواطنهم.

فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة. مع الإمعان في تفهم معانيه، وتدبر خطابه قليلاً قليلاً. إلى أن ينخلع من قلبه سماع الأبيات. ويلبس محبة سماع الآيات. ويصبر ذوقه

<sup>(</sup>۱) إن الذي يتحرك عند سماع الغناء والموسيق، و يطرب و يستيقظ و يتلذذ: هو النفس البهيمية، لا النفس الإنسانية. ولذلك استدلوا عليه بما تجده البهائم والطيور والوحوش عند سماعها للغناء والموسيق والحداء، فهي تتحرك حركة بهيمية لا تجد من الإنسانية الكريمة المفكرة المميزة يقظة ورشداً تكبح به جماحها، ولا حكمة تسكن حركتها بسكينة الاطمئنان إلى آثار أسهاء الله وصفاته. فعندئذ يجد الشيطان الفرصة سانحة، فيركب النفس البهيمية \_ وقد انسلخت من آيات ربها. وهنت وضعفت بهذا الانسلاخ. فاتخذها عدوها مطية. فكانت معه من الغاو ين. الذين ظنوا الفسوق طاعة، والفجور تقوى، والشرك توحيداً، وكثيراً جداً \_ بل ذلك نتيجة حتمية لهذا الانسلاخ وما استتبعه \_ نعم كثيراً جداً ما زاد إبليس في إضلالهم وإغوائهم. فاتخذ لهم من آلات القرآن أغاني يوقعونها على نغم الموسيق. فيزدادون عمى على عمى، وضلالا وحسرانا باتخاذهم آيات الله ودينه هزواً ولعباً. وهيهات أن يرجى لهم مع هذا \_ و بعد هذا \_ إنابة أو رجعة صحيحة إلى صراط الله المستقيم. وكل ذلك من ثمرات التقليد الأعمى الخبيثة. ومن آثار مارمى به الجوس واليهود والمشركون المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وشر به وحاله ووجده فيه. فحينئذ يعلم هو من نفسه: أنه لم يكن على شيء، و يتمثل حينئذ بقول القائل:

ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر: أمر معلوم بالضرورة من الدين. لا يمتري فيه إلا أبعد الناس من العلم والإيمان. فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجر، الذي هو للشيطان. وكذلك النوح ضد الصبر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النائحة ـ وقد ضربها حتى بدا شعرها \_ وقال «لا حرمة لها. إنها تأمر بالجزع. وقد نهى الله عنه. وتنهى عن الصبر. وقد أمر الله به. وتفتن الحي وتؤذي الميت. وتبيع عبرتها. وتبكي شَجُو غيرها ».

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير. والذي شاهدناه \_ نحن وغيرنا \_ وعرفناه بالتجارب: أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم. وفشت فيهم. واشتغلوا بها، إلا سلط الله عليهم العدو، وبلوا بالقَحْط والجَدْب وولاة السوء. والعاقل يتأمل أحوال العالم و ينظر (١) والله المستعان.

ولا تستطل كلامنا في هذه المنزلة. فإن لها عند القوم شأناً عظيماً.

وأما قولهم «من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا وليِّ لله » فحجة عامية. نعم إذا أنكر أولياءُ الله على أولياء ِ الله (٢) كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم

<sup>(</sup>۱) ذلك أنهم باللهو والغناء يقلبون حياتهم من الجد إلى اللعب والسخرية. ومن الرشد إلى السفه والغيّ. ومن القوة إلى الضعف والوهن. فإن حياة الغناء واللهو واللعب لا بد تحلل عناصر القوة والغيّ وانشاط العلمي والعملي الذي لا نجاح للأمة ولا قوة لها إلا به. فتضعف صناعياً واقتصادياً وزراعياً وعسكرياً فضلا عن إنهيارها الخلقي، وشدة تعرضها للعنة الله: ويصبح أمرها فرطا. لأن قلوها غفلت عن الحق في سنن الله وآياته وحكمته. واتبعت هواها. فهوى بها إلى درك الوهن والضعف.

<sup>(</sup>٢) وهل هؤلاء المفتونون بالغناء والموسيق والرقص أولياء لله؟!. فمن أولياء الشيطان وأعداء الله إذن؟.

من أولياء الله من هو أكثر مهم عدداً، وأعظم عند الله وعند المؤمنين مهم قدراً. وأقرب بالقرون بالمفضلة عهدا. وليس من شرط ولي الله العصمة. وقد تقاتل أولياء الله في صفين بالسيوف. ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال: سار أهل الجنة إلى أهل الجنة. وكونُ ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأوّلاً أو عاصياً لا يمنع ذلك من الإنكار عليه، ولا يخرجه عن أصل ولاية الله. وهيات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المبتدع. المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب، أعظم من فتنة المشروب، وحاشا أولياء الله من ذلك وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم: اجتماعهم في مكان خال من الأغيار يذكرون الله، ويتلون شيئاً من القرآن. أم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيئاً من الأشعار المزهدة في الدنيا، المرغبة في لقاء الله وعمته، وخوفه ورجائه، والدار الآخرة، وينبههم على بعض أحوالهم من يقظة أو غفلة، أو بُعد أو انقطاع، أو تأسف على فائت، أو تدارك لفارط، أو وفاء بعهد، أو تصديق بوعد، أو ذكر قلق وشوق، أو خوف فرقة أو صد، وما وفاء بعهد، أو تصديق بوعد، أو ذكر قلق وشوق، أو خوف فرقة أو صد، وما

فهذا السماع الذي اختلف فيه القوم (١). لا سماع المكاء والتصدية، والمعازف والخمريات، وعشق الصور من المردان والنسوان، وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها. فهذا لو سئل عنه من سئل من أولي العقول لقضى بتحريه، وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته. وأنه ليس على الناس أضر منه، ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم منه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) وهذا والله لم يكن منه إلا ما ولد البدع المضلة، وقسوة القلوب عن هدى الله وذكره «وخير الهدى هدى عمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة» وإنما شرع قدامى الصوفية من آلاف السنين في الهند والصين وغيرهما المزامير والبخور وحفلات الرقص وأشباهها ليجذبوا بها النفوس البهيمية الجاهلية، ويخدعوها عن أن تكون مخبتة لله رب العالمين. وقد ورث ذلك النصارى في كنائسهم و برأ الله عيسى ومحمداً وإخوانها من المرسلين عليهم الصلاة والسلام.

### (درجات السماع):

قال صاحب المنازل:

«السماع على ثلاث درجات: سماع العامة. وهو ثلاثة أشياء: إجابة زجر الوعيد رغبة. وإجابة دعوة الوعد جهداً. وبلوغ مشاهدة المنة استبصاراً ».

الوعيد: يكون على ترك المأمور وفعل المحظور. وإجابة داعيه: هو العمل بالطاعة.

وقوله «رغبة » يعني امتثالاً لكون الله تعالى أمر ونهني وأوعد.

وحقيقة الرجاء: الخوف والرجاء. فيفعل ما أمر به على نور الإيمان. راجياً للثواب. ويترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفاً من العقاب.

وفي الرغبة فائدة أخرى. وهي أن فعله يكون فعل راغب مختار، لا فعل كاره، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر.

وأما إجابة الوعد جهداً: فهو امتثال الأمر طلباً للوصول إلى الموعود به، باذلاً جهده في ذلك، مستفرغاً فيه قواه.

وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصاراً: فهو تنبه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير فن منة الله عليه. و بفضله عليه من غير استحقاق منه. ولا بذل عوض استوجب به ذلك. كما قال تعالى: ﴿ يُمتُونَ عليكَ أَنْ أَسلموا، قَلْ: لا تُمتّوا عليّ إسلامَكم، بل الله يمنّ عليكم أَنْ هَداكم للإيمانِ إِنْ كُنتم صَادقينَ ﴾ (١).

وكذلكم يشهد أن ما زوى عنه من الدنيا، أو ما لحقه منها من ضرر وأذى فهو منة أيضاً من الله عليه من وجوه كثيرة، ويستخرجها الفكر الصحيح. كما قال بعض السلف «يا ابن آدم، لا تدري أي النعمتين عليك أفضل: نعمته

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٧.

فيا أعطاك، أو نعمته فيا زَوَى عنك؟ » وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت. إن كان الغنى، إن فيه لَلشَّكْر. وإن كان الفقر، إن فيه لَلصَّبر» وقال بعض السلف «نعمته فيا زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيا بسط لي منها. إني رأيته أعطاها قوماً فاغتروا».

إذا عَمَّ بالسراء أعقب شكرها وإن مَسَّ بالضراء أعقبها الأجر وما منها إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبَرُّ والبحر

فإِن قلت: فهل يشهد مِنَّتَه فيما لحقه من المعصية والذنب؟

قلت: نعم. إذا اقترن بها التوبة النصوح، والحسنات الماحية، كانت من أعظم المنن عليه. كما تقدم تقريره.

### (سماع الخاصة):

قال «وسماع الخاصة: ثلاثة أشياء. شهود المقصود في كل رمز. والوقوف على الغاية في كل حين. والخلاص من التلذذ بالتفرق».

والمقصود في كل رمز: هو الرب تبارك وتعالى. فإن المسموع كله يُعرِّف به و بصفاته وأسمائه، وأفعاله وأحكامه، ووعده ووعيده، وأمره ونهيه، وعدله وفضله. وهذا الشهود ينال بالسماع بالله ولله وفي الله ومن الله.

أما السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقية من نفسه. فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه بالمسموع. فيكون سماعه بقيوميته مجرداً من التفاته إلى نفسه.

وأما السماع له: فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه. وتجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع.

وأما السماع فيه: فشأن آخر. وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف، أو سمة أو نعت، أو فعل، مما هو لائق بكماله. فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع. وينزهه عما لا يليق به.

وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله. وأَضْلَ الله عنه أهل التحريف والتعطيل، والتشبيه والتمثيل، و﴿ هدى الله اللّذينَ آمنوا لِما اختلفوا فيهِ مِنَ الحقّ بإذنهِ. والله عنه يَشاءُ إلى صِراطٍ مُستقيم ﴾ (١).

وأما السماع منه: فإنما يتصور بواسطة. فهو سماع مقيد. وأما المطلق: فلا مطمع فيه في عالم الفناء، إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه. ولكن السماع لكلامه كالسماع منه. فإنه كلامه الذي تكلم به حقاً. فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله.

هذا هو السماع من الله. لا سماع أرباب الخيال. ودعوى الحال، القائل أحدهم: ناداني في سري، وخاطبني، وقال لي. يا ليت شعري من المنادي لك؟ ومن الخاطِب، يا مخدوع يا مغرور؟ فما يدريك: أنداء شيطاني، أم رحماني؟ وما البرهان على أن الخاطِب لك هو الرحمن؟

نعم نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث. وإنما الشأن في المنادي الخاطب المحدث. فهاهنا تسكب العبرات.

و بالجملة فن قرىء عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفيه، ازدهت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه. وازدلفت إليه بأيها يبدأ، فما شئت من علم وحكمة، وتعرف و بصيرة، وهداية وغيرة.

وأما الوقوف على الغاية في كل حين: فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها. وهو الحق سبحانه. فإنه غاية كل مطلب ﴿ وأنَّ إلى ربِّكَ المنتهَىٰ ﴾ (٢) وليس وراء الله مرمى، ولا دونه مستقر.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية ٤٢.

ولا تَقَرُّ العين بغيره ألبتة. وكل مطلوب سواه فظل زائل، وخيال مفارق مائل وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور.

وأما الحلاص من التلذذ بالتفرق: فالتفرق في معاني المسموع، وتنقل القلب في منازلها يوجب له لذة، كما هو المألوف في الانتقال. فليتخلص من لذة تفرقه التي هي حظه، إلى الجمعية على المسموع به وله ومنه.

ولم يقل الشيخ «من التفرق» فإن المسموع إنما يدرك معناه ويفهم بالتفرق لتنوعه. ولكن ليتخلص من لذته. لا منه. لئلا يكون مع حظه. وهذا من لطف أحوال السامعين المخلصين.

### (سماع خاصة الخاصة):

قال «وسماع خاصة الخاصة: سماع ينفي العلل عن الكشف. ويصل الأبد إلى الأزل. ويرد النهايات إلى الأول».

فالكشف: هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع. وعلله أمران.

أحدهما: الشبه التي تنتني بهذه المكافحة. فلا تبقى معها شبهة. فهذا هو عين اليقين.

والثاني: نني الوسائط بين السامع والمسموع. فيغيب بمسموعه عنها. ويفنى عن شهود فنائه عنها. بحيث يشهده هو المسمع لا الواسطة وهو الهادي. فمنه الإسماع. ومنه الهداية. ومنه الابتداء. وإليه الانتهاء.

وأما وصله الأبد إلى الأزل: فهذا إن \_ أخذ على ظاهره \_: فهو محال. لأن الأبد والأزل متقابلان تقابل التناقض، فإيصال أحدهما إلى الآخر عين الحال. وإنما مراده: أن ما يكون في الأبد موجوداً مشهوداً فقد كان في الأزل معلوماً مقدراً. فعاد حكم الأبد إلى الأزل علماً وحقيقة. وصار الأزلي أبدياً، كما كان الأبدي أزلياً في العلم والحكم.

وإيضاح ذلك: أن الأبد ظهر فيه ما كان كامناً في الأزل خافياً. فانتهى الأمر كله إلى علمه وحكمه وحكمته، وذلك أزلي. وهذا رد النهايات إلى الأول. فتصير الخاتمة هي عين السابقة. والله تعالى هو الأول والآخر. وكل ما كان و يكون آخراً فردود إلى سابق علمه وحكمه. فرجع الأبد إلى الأزل. والنهايات إلى الأول. والله أعلم.

### (منزلة الحزن):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الحزن».

وليست من المنازل المطلوبة. ولا المأمور بنزولها، وإن كان لا بد للسالك من نزولها. ولم يأت «الحزن» في القرآن إلا منهياً عنه. أو منفياً.

فالمنهي عنه: كقوله تعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلاَ تَحزنُوا ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلا تَحزَنُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) في غير موضع، وقوله: ﴿ لا تَحزن إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾ (٣) والمنفي كقوله: ﴿ فَلا خوفٌ عليهم وَلاَ هم يحزنونَ ﴾ (٤).

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مُسَيِّر، ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء إلى الشيطان: أن يُحَرِّن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهَا النَّجولُى مِنَ الشَّيطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينِ آمنوا ﴾ (٥) ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة «أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث، لأن ذلك يحزنه».

فالحزن ليس بمطلوب، ولا مقصود، ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» فهو قرين الهم. والفرق بينها: أن المكروه الذي يرد على القلب، إن كان لما يستقبل:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٣٩. (٤) سورة البقرة الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٧. (٥) سورة المجادلة الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٤٠.

أورثه الهم، وإن كان لما مضى: أورثه الجزن. وكلاهما مضعف للقلب عن السير. مُفَتِّر للعزم.

ولكن نزول منزلته ضرروي بحسب الواقع. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها ﴿ الحمدُ لله ِ الَّذِي أَذَهَبَ عَنَّا الحزن ﴾ (١) فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن، كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم.

وأما قوله تعالى: ﴿ ولا على الّذين إذا ما أتَوْكَ لتحملهم، قلتَ: لا أجدُ ما أحملكم عليهِ، تَوَلّوا وأعينهم تفيضُ مِنَ الدّمع حَزَناً: أن لا يَجدوا ما يُنفقونَ ﴾ (٢) فلم يمدحوا على نفس الحزن. وإنما مُدِحوا على مَا دَلَّ عليه الحزن من قوة إيمانهم، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعجزهم عن النفقة. ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يجزنوا على تخلفهم، بل غبطوا نفوسهم به.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «ما يصيب المؤمن من هَمٍّ ولا نَصَب، ولا حَزَن إلا كفر الله به من خطاياه» فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبد، يكفر بها من سيئاته. لا يدل على أنه مقام ينبغى طلبه واستيطانه.

وأما حديث هند بن أبي هالة، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم «إنه كان متواصل الأحزان » فحديث لا يثبت. وفي إسناده من لا يعرف.

وكيف يكون متواصل الأحزان، وقد صانه الله عن الجزن على الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فن أين يأتيه الحزن؟

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة اِلتوبة الآية ٩٢.

بل كان دائم البشر، ضحوك السن، كما في صفته «الضَّحُوكُ القتَّال» صلوات الله وسلامه عليه.

وأما الخبر المروي «إن الله يحب كل قلب حزين » فلا يعرف إسناده، ولا من رواه، ولا تعلم صحته.

وعلى تقدير صحته: فإلحزن مصيبة من المصائب، التي يبتلي الله بها عبده. فإذا ابتلي به العبد فصبر عليه، أحب صبره على بلائه.

وأما الأثر الآخر «إذا أحب الله عبداً، نصب في قلبه نائحة. وإذا أبغض عبداً جعل في قلبه مزماراً» فأثر إسرائيلي. قيل: إنه في التوراة. وله معنى صحيح. فإن المؤمن حزين على ذنوبه، والفاجر لاه لاعب، مترنم فرح.

وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل: ﴿ وَابْيَضَّتْ عِينَاهُ مِنَ الْحَزْنِ فَهُوَ كَظِيمٍ ﴾ (١) فهو إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولده، وحبيبه، وأنه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه.

وأجمع أرباب السلوك: على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان الحيري، فإنه قال: الحزن بكل وجه فضيلة، وزيادة للمؤمن. ما لم يكن بسبب معصية. قال: لأنه إن لم يوجب تخصيصاً، فإنه يوجب تمحيصاً.

فيقال: لا ريب أنه محنة وبلاء من الله، بمنزلة المرض والهم والغم. وأما إنه من منازل الطريق: فلا. والله سبحانه أعلم.

قال صاحب المنازل:

« الحزن: توجع لفائت، وتأسفِ على ممتنع ».

يريد: أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدوراً له، وقد لا يكون. فإن كان مقدوراً توجع لفوته، وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٨٤.

قال «وله ثلاث درجات. الأولى: حزن العامة، وهو حزن على التفريط في الحدمة. وعلى التورط في الجفاء، وعلى ضياع الأيام».

التفريط في الخدمة عندهم: فوق التفريط في العمل وتضييعه. بل هذا الحزن يكون مع القيام والعمل. فإن الخدمة عندهم من باب الأخلاق والآداب، لا من باب الأفعال. وهي حق العبودية، وأدبها وواجبها، وصاحب هذا الحزن بالأولى: أن يحزن لتضييع العمل.

وأما التورط في الجفاء: فهو أيضاً أخص من المعصية بارتكاب المحظور. لأنه قد يكون لفقد أنس سابق مع الله. فإذا توارى عنه تورط في الجفوة. فإن الشيخ ذكر «الحزن» في قسم الأبواب. وهو عنده من قسم البدايات.

وأما تضييع الأيام: فنوعان أيضاً. تضييعها بخلوها عن الطاعات، وتضييعها بخلوها عن مواجيد الإيمان، وذوق حلاوته، والأنس بالله، وحسن الصحبة معه.

فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية. وللسالكين المتوسطين. وكلامه يعم النوعين. وإن كان بالثاني أخص.

قال «الدرجة الثانية: حزن أهل الإرادة. وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة، وعلى اشتغال النفس عن الشهود. وعلى التسلي عن الحزن».

تعلق القلب بالتفرقة: هو عدم الجمعية في الحضور مع الله، وتشتيت الخواطر في أودية المرادات.

وأما اشتغال النفس عن الشهود: فهو نوعان. اشتغالها عن الذكر الذي يوجب الشهود و يثمره بغيره.

والثاني: اشتغالها عن الشهود. لضعف الذكر، أو لضعف القلب عن الشهود، أو لمانع آخر. ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها عنه.

وأما التسلي عن الحزن: فيعني أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة والطلب. ففقده والتسلي عنه نقص. فيحزن على فقد الحزن، كما يبكي على فقد البكاء. ويخاف من عدم الحوف. وهذا فيه نظر. وإنما يُحمد الحزن على فقد الحزن. أما إذا اشتغل عن الحزن بفرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته فلا معنى للحزن على فوات الحزن.

قال صاحب المنازل:

« وليست الخاصة من مقام الحزن في شيء. لأن الحزن فَقْد. والخاصة أهل وجدان ».

وهذا إن أراد به: أنه لا ينبغي لهم تعمد الحزن: فصحيح. وإن أراد به: لا يعرض لهم حزن: فليس كذلك. والحزن من لوازم الطبيعة. ولكن ليس هو بمقام.

قال «الدرجة الثالثة من الحزن: التحزن للمعارضات دون الخواطر. ومعارضات القصود. واعتراضات الأحكام».

هذه ثلاثة أمور، بحسب الشهود والإرادة.

الأول: حزن المعارضات. فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلاً. فلم ينشب أن يعارضه وارد الخوف، وبالعكس. ويعترضه وارد البسط. فلم ينشب أن يعترضه وارد القبض. ويرد عليه وارد الأنس. فيعترضه وارد الهيبة. فيوحب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزناً لا محالة.

وليست هذه المعارضات من قبيل الخواطر. بل هي من قبيل الواردات الإلهية. فلذلك قال «دون الخواطر» فإن معارضات الخواطر غير هذا.

وعند القوم: هذا من آثار الأسهاء والصفات، واتصال أشعة أنوارها بالقلب، وهو المسمى عندهم بالتجلى. وأما معارضات القصود: فهي أصعب ما على القوم. وفيه يظهر اضطرراهم إلى العلم فوق كل ضرورة. فإن الصادق يتحرى في سلوكه كله أحبَّ الطرق إلى الله. فإنه سالك به وإليه. فيعترضه طريقان لا يدري أيهما أرضى لله وأحب إليه. فمنهم: من يُحَكّمُ العلم بجهده استدلالاً. فإن عجز فتقليداً. فإن عجز عنهما سكن ينتظر ما يحكم له به القدر، ويُخْلِي باطنه من المقاصد جملة.

ومنهم: من يُلقي الكل على شيخه. إن كان له شيخ.

ومنهم: من يلجأ إلى الاستخارة والدعاء. ثم ينتظر ما يجري به القدر.

وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم في طلب الأرضَى علماً ومعرفة. فإن أعجزهم قنعوا بالظن الغالب. فإن تساوى عندهم الأمران، قدموا أرجحهما مصلحة

ولترجيح المصالح رتب متفاوتة. فتارة تترجح بعموم النفع. وتارة تترجح بزيادة الإيمان. وتارة تترجح بمخالفة النفس. وتارة تترجح باستجلاب مصلحة أخرى لا تحصل من غيرها. وتارة تترجع بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها.

فهذه خمس جهات من الترجيح. قَلَّ أن يعدم واحدة منها.

فإن أعوزه ذلك كِله تخلَّى عن الخواطر جملة. وانتظر ما يحركه به محرك القدر. وافتقر إلى ربه، افتقار مستنزل ما يرضيه ويحبه. فإذا جاءته الحركة استخار الله، وافتقر إليه افتقاراً ثانياً، خشية أن تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية، لعدم العصمة في حقه، واستمرار المحنة بعدوه. ما دام في عالم الابتلاء والامتحان، ثم أقدم على الفعل.

فهذا نهاية ما في مقدور الصادقين.

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة. ولهذا

قال الأوزاعي وابن المبارك «إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر» يعني أهل الجهاد. فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَالَّذَيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهِدَيَّنَّهُمُ سُبلنا. وإِنَّ اللهُ لَعَ المُحسنينَ ﴾ (١).

وأما اعتراضات الأحكام: فيجوز أن يريد بالأحكام: الأحكام الكونية. وهو أظهر، وأن يريد بها الأحكام الدينية. فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعترضات على الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه. فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب. وتلك الاعتراضات هي إرادتهم خلاف ما جرى لهم به القدر. فيحزنون على عدم الموافقة، وإرادة خلاف ما أريد بهم.

وإن كان المراد به: الأحكام الدينية: فإنهم تَعرض لهم أحوال لا يمكنهم الجمع بينها وبين أحكام الأمر - كما تقدم - فلا يجدون بدّاً من القيام بأحكام الأمر. ولا بد أن يعرض لهم اعتراض خني أو جلي، بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر. فيحزنون لوجود هذه المعارضة. فإذا قاموا بأحكام الأمر، ورأوا أن المصلحة في حقهم ذلك، وحمدوا عاقبته: حزنوا على تَسرُّعِهُم على المعارضة. فالتسليم لداعي العلم واجب، ومعارضة الحال من قبيل الإرادات والعلل. فيحزن على نفيها فيه. والله أعلم.

# (منزلة الخوف):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة «الخوف ».

وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: ﴿ فَلا تَخافوهم وَخافونِ إِنْ كَنتُم مُؤْمِنينَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ فَإِيَّايِ فَارْهُبُونَ ﴾ (٣) وقال: ﴿ فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ واخْشُونِ ﴾ (١) ومدح أهله في

٣) سورة البقرة الآية ٤٠. (١) سورة العنكبوت الآية ٦٩. (٤) سورة المائدة الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٧٥٠

كتابه وأثنى عليهم. فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشيةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ \_ إِلَى قُوله \_ أُولئك يُسَارِعُونَ فِي الحيراتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ (١) وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت «يا رسول الله، قول الله (والذين يُؤتون ما آتوا وقلوبهم وَجِلة) أهو الذي يزني، ويشرب الخمر، ويسرق؟ قال: لا، يا ابنة الصديق. ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق. ويخاف أن لا يُقبل منه » قال الحسن: عملوا والله بالطاعات. واجتهدوا فيها. وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحساناً وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا.

و «الوجل» و «الحنوف» و «الخشية» و «الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم الجنيد: الحنوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس.

وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف.

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام. وهذا سبب الخوف. لا أنه نفسه.

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.

و ( الخشية » أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله ، قال الله تعالى: 
﴿ إِنَّهَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عبادهِ العلماء ﴾ (٢) فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم ( إنّي أتقاكم للهِ ، وأشدّكم لهُ خَشَيةً ».

فالخوف حركة. والخشية انجماع، وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك: له حالتان.

إحداهما: حركة للهرب منه، وهي حالة الخوف.

والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه. وهي الخشية. ومنه: انخش الشيء، والمضاعف والمعتل أخوان. كتقضي البازي وتقضض.

سورة المؤمنون الآية (٥٧-٦٦).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية ٢٨.

وأما «الرهبة» فهي الإمعان في الهرب من المكروه. وهي ضد «الرغبة» التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه.

وبين الرهَبَ والهرب تناسب في اللفظ والمعنى. يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع.

وأما «الوجل» فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو لرؤيته.

وأما «الهيبة»: فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. والإجلال: تعظيم مقرون بالحب.

فالخوف لعامة المؤمنين. والخشية للعلماء العارفين. والهيبة للمحبين. والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إني لأعلمكم بالله. وأشدكم له خشية» وفي رواية «خوفاً» وقال «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى».

فصاحب الخوف: يلتجىء إلى الهرب. والإمساك، وصاحب الخشية: يلتجىء إلى الاعتصام بالعلم. ومثلها مثل من لا علم له بألطب. ومثل الطبيب الحاذق، فالأول يلتجىء إلى الحِمية والهرب. والطبيب يلتجىء إلى معرفته بألادوية والأدواء.

قال أبو حفص: الخوف سوط الله، يُقوّم به الشاردين عن بابه، وقال: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هر بت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذ خفته هر بت إليه.

فالخائف هارب من ربه إلى ربه.

قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. وطرد الدنيا عنها. وقال

ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالح. فلا مكان أصلح من الجنة، ولتي فيها آدم ما لتي. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول العبادة لتي ما لتي (١). ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام بن باعورا لتي ما لتي وكان يعرف الأسم الأعظم (٢)، ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم، فلا شخص أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون.

والخوف ليس مقصوداً لذاته. بل هو مقصود لغيره قصدَ الوسائل. ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يجزنون.

## (درجات الخوف):

والخوف يتعلق بالأفعال؛ والمحبة تتعلق بالذات والصفات. ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم. ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الحنوف ومقامه.

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط.

قال أبو عثمان: صدقُ الحنوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الحوف المحمود: ما حجزك عن محارم الله.

وقال صاحب المنازل:

<sup>(</sup>١) أين الدليل على هذا من الكتاب أو السنة؟

<sup>(</sup>٢) ليس عندهم في تلك القصص إلا الإسرائيليات، التي تسللت إلى المسلمين في ظلمات الغفلة، فهدت للصوفية التي هدمت العقائد وحطمت العقول. وجرت ما جرت من الطوام والخرافات والأوهام التي حرفت الكلم عن مواضعه، وأبعدت عن المعاني القريبة من كلام الله.

« الحنوف: هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر».

يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد.

قال «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة. وهو الخوف الذي يصح به الإيمان. وهو خوف العامة. وهو يتولد من تصديق الوعيد، وذكر الجناية، ومراقبة العاقبة».

والخوف مسبوق بالشعور والعلم. فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به.

وله متعلقان. أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه. والثاني: السبب والطريق المفضي إليه. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف، وبقدر المخوف: يكون خوفه. وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه.

فن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا: لم يخف من ذلك السبب. ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ما، ولم يعرف قدره: لم يخف منه ذلك الخوف. فإذا عرف قدر المخوف، وتيقن إفضاء السبب إليه: حصل له الخوف.

هذا معنى تولده من تصديق الوعيد، وذكر الجناية، ومراقبة العاقبة.

وفي مراقبة العاقبة: زيادة استحضار المخوف، وجعله نصب عينه، بحيث لا ينساه. فإنه \_ وإن كان عالماً به \_ لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب و بين الخوف. فلذلك كان الخوف علامة صحة الإيمان. وتَرَحُّله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. والله أعلم.

قال «الدرجة الثانية: خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة، المشوبة بالحلاوة».

يريد: أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة ، واستغرقت أنفاسه فيها: استحلى

ذلك. فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة. فإنه ينبغي أن يخاف المكرّ، وأن يُسْلَب هذا الحضور، واليقظة والحلاوة. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال. ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال. فأصبح يُقلِّب كَفَيه و يضرب باليمين على الشمال؟ بينا بَدْرُ أحواله مستنيراً في ليالي التمام. إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام. فبُدِّل بالأنس وحشة، وبالحضور غيبة، و بالإقبال إعراضاً، و بالتقريب إبعاداً، و بالجمع تفرقة. كما قيل:

أحسنت ظنك بالأيام، إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر (١) وسالمتك الليالي. فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر

قال «الدرجة الثالثة [درجة الخاصة] وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف، إلا هيبة الجلال. وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف».

يعني أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، وأهل الخصوص أهل وصول إلى الله وقرب منه. فليس خوفهم خوف وحشة، كخوف المسيئين المنقطعين. لأن الله عز وجل معهم بصفة الإقبال عليهم، والمحبة لهم. وهذا بخلاف هيبة الجلال. فإنها متعلقة بذاته وصفاته. وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب، كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم. وهي أعلى من درجة خوف العامة.

قال «وهي هيبة تعارض المكاشف أوقاتَ المناجاة. وتصون المسامر أحيان المسامرة. وتَقْصِم المعاين بصدمة العزة».

يعني أن أكثر ما تكون ((الهيبة)) أوقات المناجاة. وهو وقت تملق العبد ربه. وتضرعه بين يديه، واستعطافه، والثناء عليه بآلائه وأسمائه وأوصافه. أو مناجاته بكلامه. هذا هو مراد القوم بالمناجاة.

<sup>(</sup>١) سبحان الله أن يأتي قدره بالسوء. فإنه سبحانه يتجلى على عباده في كل شئونهم و يدبرهم في كل أمورهم بأسمائه الحسنى. وإنما يكون السوء من سوء العبد وإساءته في استعمال نعمة ربه، وسوء وضعها في غير موضعها وعلى غير وجهها الذي أحبه ربه له منها.

وهذه المناجاة: توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب. ورفع الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته، وتجليها عليه. فتعارضه «الهيبة» في خلال هذه الأوقات. فيفيض من عنان مناجاته بحسب قوة واردها.

وأما صون المسامر أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم: أخص من المناجاة. وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لحبوبه. فإن لم يقارنها هيبة جلاله، أخذت به في الانبساط والإدلال. فتجيء الهيبة صائنة للمسامر في مسامرته عن انخلاعه من أدب العبودية.

وأما فصمها المعاين بصدمة العزة: فإن «الفصم» هو القطع (١) أي تكاد تقتله وتمحقه بصدمة عزة الربوبية بمعانيها الثلاثة. وهي: عزة الامتناع، وعزة القوة والشدة، وعزة السلطان والقهر، فإذا صدمت المعاين كادت تفصمه وتمحق أثره. إذ لا يقوم لعزة الربوبية شيء. والله أعلم.

القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. فالحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه. فتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتى قطع الرأس مات الطائر. ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح (الخوف). هذه طريقة أبي سليمان وغيره.

قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد.

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف، وغلبة الحب. فالمحبة هي المركب. والرجاء حادٍ. والخوف سائق. والله الموصل بمنه وكرمه.

<sup>(</sup>١) القصم بالفاء حكسر الشيء أو قطعه بلا فصل ولا بينونة وهو المناسب هنا. فإن أبانه، يقال: قصمه بالقاف ولفظ المتن المطبوع بالقاف وهو غلط، إلا إذا أريد معنى الفصم بالفاء

#### (منزلة الاشفاق):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاشقاق»:

قال الله تعال: ﴿ الَّذِينَ يَخشُونَ رَبُّهُم بِالغَيْبِ وَهُمِ مِنَ السَّاعَةِ مُشفَقُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وقبل بعضهم على بعض يتساءلون \* قالوا: إنا كنا قبلُ في أهلنا مشفقين \* فنَّ علينا. وَوَقانا عذابَ السَّموم ﴾ (٢)

«الاشفاق» رقة الخوف. وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه. فنسبته إلى نسبة الرأفة إلى الرحمة. فإنها ألطف الرحمة وأرقها. ولهذا قال صاحب المنازل:

«الاشفاق: دوام الحذر، مقرونا بالترحم. وهو على ثلاث درجات. الأولى: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد».

أي تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان، ومعاندة العبودية.

«وإشفاق على العلم: أن يصير إلى الضياع».

أي يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله فيها ﴿ وقدِمْنَا إلى ما عملوا مِنْ عملٍ فجعلناهُ هَباءً مَنْتُوراً ﴾ (٣) وهي الأعمال التي كانت لغير الله، وعلى غير أمره وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. ويخاف أيضاً أن يضيع عمله في المستقبل، إما بتركه. وإما بمعاصي تفرقه وتحبطه. فيذهب ضائعاً. ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله تعالى عن أصحابها: ﴿ أيودُ أحدكم أنْ تكونَ لهُ جنةٌ منْ نخيلٍ وأعنابٍ تجري مِنْ تحتها الآنهارُ. له فيها مِنْ كِلَ الشَّمراتِ \_ الآية ﴾ (٤) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم «فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر، وقال: قولوا: نعلم، أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٤٩. (٣) سورة الفرقان الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور الآية (٢٥-٢٧). (٤) سورة البقرة الآية ٢٦٥.

قال: يا ابن أخي قل. ولا تَحْقِرَنَّ نفسك. قال ابن عباس: ضُربت مثلاً لعمل. قال عمر: لرجل غني لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله. فبعث الله إليه الشيطان. فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله».

قال «وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها».

هذا قد يوهم نوع تناقض. فإنه كيف يشفق مع معرفة العذر؟ وليس بمتناقض. فإن الإشفاق \_ كما تقدم \_ خوف مقرون برحمة. فيشفق عليهم من جهة مخالفة الأمر والنهي، مع نوع رحمة، بملاحظة جريان القدر عليهم.

قال: «الدرجة الثانية: إشفاق على الوقت: أن يَشوبه تفرق».

أي يحذر على وقته: أن يخالطه ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل.

قال: «وعلى القلب: أن يزاحمه عارض».

والعارض المزاحم: إما فترة، وإما شبهة، وإما شهوة. وكل سبب يعوق السالك.

قال: «وعلى اليقين: أن يداخله سبب».

هو الطمأنينة إلى من بيده الأسباب كلها، فتى داخل يقينه ركون إلى سبب وتعلق به، واطمأن إليه: قدح ذلك في يقينه. وليس المراد: قطع الأسباب عن أن تكون أسباباً، والإعراض عنها فإن هذا زندقة وكفر ومحال. فإن الرسول سبب في حصول الهداية والإيمان. والأعمال الصالحة سبب لحصول النجاة ودخول الجنة. والكفر سبب لدخول النار. والأسباب المشاهدة أسباب لمسباتها ولكن الذي يريد أن يحذر منه: إضافة يقينه إلى سبب غير الله، ولا يتعلق بالأسباب بل يفني بالمسبب عنها.

والشيخ ممن يبالغ في إنكار الأسباب. ولا يرى وراء الفناء في توحيد الربوبية غاية. وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب: يرجع إلى هذين

الأصلين. وقد عرفت ما فيها، وأن الصواب خلافها. وهو إثبات الأسباب والقوى. وأن الفناء في توحيد الربوبية (١) ليس هو غاية الطريق. بل فوقه ما هو أجل منه وأعلى وأشرف.

ومن هاتين القاعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما عرض.

قال: «الدرجة الثالثة: اشفاق يصون سعيه عن العُجْب. و يكف صاحبه عن مخاصمة الحلق. ويحمل المريد على حفظ الجدّ».

الأول: يتعلق بالعمل. والثاني: بالخُلُق. والثالث: بالإرادة. وكل منها له ما يفسده.

فالعجب: يفسد العمل كما يفسده الرياء. فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه.

والخاصمة للخلق: مفسدة للخُلُق. فيشفق على خُلقه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه.

والأرادة: يفسدها عدم الجد. وهو الهزل واللعب، فيشفق على إرادته مما يفسدها فإذا صح له عمله وخلقه وإرادته: استقام سلوكه وقلبه وحاله. والله المستعان.

## (منزلة الخشوع):

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الخشوع». قال الله تعالى: ﴿ أَلْم يَأْنِ للذينَ آمنوا أَنْ تخشع قلو بُهُم لذكر الله، ومَا نَزَلَ

<sup>(</sup>١) ليس توحيد الصوفية هو توحيد الربوبية الذي جاء في القرآن تقرير المشركين به. وإنما عندهم: أن ربهم هو الخلية، أو النواة الأولى والمادة التي نبت منها كل الوجود. كما يقول ابن عربي «وما الكون إلا ولد. والله والده» وهذه هي الوحدة التي يقوم عليها دين الصوفية المنحرفون عن صراط الله المستقم.

منَ الحق؟ ﴾ (١) قال ابن مسعود رضي الله عنه «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين» وقال ابن عباس «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين. فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» وقال تعالى ﴿ قد أَفْلَحَ المؤمنونَ. الَّذِينَ هم في صَلاتِهمْ خَاشِعُونَ ﴾ (٢).

و «الخشوع» في أصل اللغة: الانخفاض، والذل، والسكون. قال تعالى: 
وخشعت الأصواتُ للرّحن (٣) أي سكنت، وذلت، وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع. وهو يبسها، وانخفاضها، وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ﴿ ومن آياته أنّك ترى الأرضَ خاشعةً. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وَرَبَتْ (٤).

و «الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، والجمعية عليه. وقيل: «الخشوع» الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع.

فن علامته: أن العبد إذا خولف وَرُدَّ عليه بالحق، استقبل ذلك بالقبول والانقياد.

وقيل: «الخشوع» خمود نيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. وإشراق نور التعظيم في القلب.

وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب.

وأجمع العارفون على أن «الخشوع» محله القلب. وثمرته على الجوارح. وهي تظهره. و «رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التقوى لههنا \_ وأشار إلى صدره \_ ثلاث مرات» وقال بعض العارفين:

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية ١٦. (٣) سورة طه الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ١. (٤) سورة فصلت الآية ٣٩.

حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلاً خاشع المنكبين. والبدن. فقال: يا فلان، الخشوع ههنا. وأشار إلى صدره. لا ههنا. وأشار إلى منكبيه.

وكان بعض الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ وهو حذيفة، يقول «إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى التحسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع» ورأى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة. فقال: «يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب. إنما الخشوع في القلوب، ورأت عائشة \_ رضي الله عنها \_ «شبابا يمشون و يتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نُسّاك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع. وإذا قال: أسمع. وإذا فلات أصمع. وإذا عياض. كان يُكرَه أن يُري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة عياض. كان يُكرَه أن يُري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه «أول ما تفقدون من دينكم الحشوع. وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ورب مصلٍ لا خير فيه. و يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاً» وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان.

## (تعريف الخشوع):

قال صاحب المنازل:

«الحنشوع: خمود النفس. وهمود الطباع لمتعاظم، أو مفزع».

يعني: انقباض النفس والطبع. خمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلوب عظمة ومهابة. أو لما يفزع منه القلب.

والحق: أن «الخشوع» معنى يلتئم من التعظيم، والمحبة، والذل والانكسار.

قال: «وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: التذلل للأمر. والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق».

التذلل للأمر: تلقيه بذِلة القبول والانقياد والامتثال. ومواطأة الظاهر الباطن، مع إظهار الضعف، والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل، والإعانة عليه حال الفعل، وقبوله بعد الفعل.

وأما الاستسلام للحكم: فيجوز أن يريد به: الحكم الديني الشرعي. فيكون معناه: عدم معارضته برأي أو شهوة. ويجوز أن يريد به: الاستسلام للحكم القدري. وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض.

والحق: أن «الخشوع» هو الاستسلام للحكمين. وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه.

وأما الاتضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب والجوارح، وانكسارها لنظر الرب إليها، واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ﴿ ولمنْ خافَ مقامَ ربّه جَنَّتان ﴾ (١) وقوله: ﴿ وأمَّا مَنْ خافَ مقامَ ربّه بَنَّتان ﴾ (١) وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية.

فخوفه من هذا المقام: يوجب له خشوع القلب لا محالة. وكلما كان أشد استحضاراً له كان أشد خشوعاً. وإنما يفارق القلب إذا غَفَل عن اطلاع الله عليه، ونظره إليه.

والتأويل الثاني: أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه.

فعلى الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل.

وعلى الثاني: \_ وهو أليق بالآية \_ يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات الآية ٤٠.

قال «الدرجة الثانية: ترقب آفات النفس والعمل. ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. وتنسم نسيم الفناء».

يريد: انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك. فإنه يجعل القلب خاشعاً لا محالة، لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصها: من الكبر، والعجب، والرياء، وضعف الصدق، وقلة اليقين، وتشتت النية، وعدم تجرد الباعث من الموى النفساني، وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك، وغير ذلك من عيوب النفس، ومفسدات الأعمال.

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك: فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها. ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم. فلا تعاوضهم عليها. فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها. ولا تطالبهم مجقوق نفسك. وتعترف بفضل ذي الفضل منهم. وتنسى فضل نفسك.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ يقول: العارف لا يرى له على أحد حقاً. ولا يشهد له على غيره فضلا. ولذلك لا يعاتب، ولا يطالب، ولا يضارب.

وأما تنسم نسيم الفناء: فلما كان الفناء عنده غاية، جعل هذه الدرجة كالنسيم لرقته. وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح، وشدة تشبثها به. ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى الفناء، فاضله ومفضوله.

قال: «الدرجة الثالثة: حفظ الحرمة عند المكاشفة. وتصفية الوقت من مراءاة الخلق. وتجريد رؤية الفضل».

أما حفظ الحرمة عند المكاشفة: فهو ضبط النفس بالذل والانكسار، عن البسط والإدلال، الذي تقتضيه المكاشفة. فإن المكاشفة توجب بسطاً. ويخاف منه شطح، إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة.

وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق: فلا يريد به أنه يصني وقته عن الرياء فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدراً وأعلى من ذلك.

وإنما المراد: أنه يُخني أحواله عن الخلق جهده، كخشوعه وذله وانكساره، لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها، ورؤيتهم لها. فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك؟ والمعصوم من عصمه الله. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لاشيء. وأنه ممن لم يصح له بعدُ الإسلام حتى يدّعي الشرف فيه.

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_ من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره. وكان يقول كثيراً: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

أنا المُكَدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي

وكان إذا أُثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت. وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً.

و بعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه:

أنا الفقير إلى رب البريات أنا الظلوم لنفسي. وهي ظالمتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة وليس لي دونه مولًى يُدَبِّرني إلا بإذن من الرحن خالقنا ولست أملك شيئاً دونه أبداً ولا ظهير له، كي يستعين به والفقر لي وصف ذات. لازم أبداً

أنا المسيكين في مجموع حالاتي والخير إن يأتنا من عنده يأتي ولا عن النفس لي دفع المضرات ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلى الشفيع. كما قد جاء في الآيات ولا شريك أنا في بعض ذرات كما يكون لأرباب الولايات كما يكون لأرباب الولايات كما الغني أبداً وصف له ذاتي

وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي فن بغى مطلباً من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي والحسمند لله مسلء النكون أجمعه

ما كان منه. وما من بعد قد يأتي

وأما تجريد رؤية الفضل: فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله. فهو المانُّ به بلا سبب منك، ولا شفيع لك تَقدم إليه بالشفاعة. ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه.

والتجريد: هو تخليص شهود الفضل لوليه، حتى لا ينسبه إلى غيره. وإلا فهو في نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه. وإنما الشأن في تجريده في الشهود. ليطابق الشهود الحق في نفس الأمر. والله أعلم.

# (الصلاة وعدم الخشوع):

فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع: هل يعتد بها أم لا؟.

قيل: أما الاعتداد بها في الثواب: فلا يعتد له فيها. إلا بما عَقَلَ فيه منها. وخشع فيه لربه.

قال ابن عباس رضى الله عنها «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ».

وفي المسند مرفوعاً «إن العبد ليصلي الصلاة، ولم يكتب له إلا نصفها، أو ثلثها، أو ربعها ــ حتى بلغ عشرها».

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم. فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح. ولو اعْتُدَّ له بها ثواباً لكان من المفلحين.

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا، وسقوط القضاء: فإن غلب عليها الخشوع وتعلقها اعتد بها إجماعاً. وكانت السنن، والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها. وعدم تعلقها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها. فأوجبها أبو عبدالله بن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد الغزالي في إحيائه، لا في وسيطه و بسيطه.

وأحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها، ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها، ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي.

قالوا: ولأن الخشوع والعقل: روح الصلاة ومقصودها ولُبُها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها، وبقيت صورتها وظاهرها؟.

قالوا: ولو ترك العبد واجباً من واجباتها عمداً لأبطلها تركه. وغايته: أن يكون بعضاً من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة، فكيف إذا عدمت روحها، ولبها ومقصودها؟ وصارت بمنزلة العبد الميت. إذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد. يعتقه تقرباً إلى الله تعالى في كفارة واجبة. فكيف يعتد بالعبد الميت.

وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك. فما الظن بمن يهدي إليه جارية شَلاء، أو عوراء، أو عمياء، أو مقطوعة اليد والرجل، أؤ مريضة، أو دميمة، أو قبيحة، حتى يُهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. فكيف بالصلاة التي يهديها العبد، و يتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا طيباً. وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيها. كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه.

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الخضور والخشوع: تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته، وعزل له عنها. فاذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها، وقد عزل ملكها وتعطل؟.

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب، تصلح بصلاحه، وتفسد بفساده. فإذا لم يكن قائماً بعبوديته، فالأعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته

- بالغفلة والوسواس - فأنَّى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه، وعن أمره يصدرون، وبه يأتمرون؟.

قالوا: وفي الترمذي وغيره، مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل» وهذا إما خاص بدعاء العبادة، وإما عام له ولدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خاص حقه من قلب غافل.

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة، والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للاخلاص. فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد. والغافل لا قصد له. فلا عبودية له.

قالوا: وقد قال الله تعالى: ﴿ فويلٌ للمصلِّينِ. الَّذِينِ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ ﴾ (١) وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت، كما قال ابن مسعود وغيره. وإما عن الحضور. والخشوع، والصواب: أنه يعمّ النوعين. فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة. ووصفهم بالسهو عن وقتها الواجب، أو عن إخلاصها وحضورها الواجب. ولذلك وصفهم بالرياء. ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء.

قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقط، فهو تنبيه على التوعذ بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه:

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر. و ينتقل إلى بدله. والإخلاص والحضور لا يسقط بحال. ولا بدل له..

الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور.. فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب، ولا حضور.

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية (٤-٥).

كالمسافر. والمريض، وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع، كما نص عليه أحمد وغيره.

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور، وجمعية القلب على الله في الصلاة: أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها. فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة، أو اعتدال في ركن، أو ترك حرف، أو شَدّة من القرآن، أو ترك تسبيحة، أو قول «سمع الله لمن حمده» أو قول: «ربنا ولك الحمد» أو ذكر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بالصلاة عليه. ثم يصححها مع فوت لبّها، ومقصودها الأعظم. وروحها وسرها.

فهذا ما احتجت به هذه الطائفة. وهي حجج \_ كها تراها \_ قوة وظهوراً.

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال «إذا أَذَنَ المؤذن أدبر الشيطان، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي التأذين أقبل. فإذا ثُوّب بالصلاة أدبر. فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء و بين نفسه، فَيُذَكِّره ما لم يكن يذكر. و يقول: أذكُر كذا، أذكر كذا. لما لم يكن يذكر. حتى يَظَلَّ الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ».

قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها، حتى لم يدرك كم صلى: بأن يسجد سجدتي السهو. ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة \_ كها زعمتم \_ لأمره بإعادتها.

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهو، ترغيا للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم «المرغمتين» وأمر من سها بها، ولم يُفَصَّل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير، والغالب والمغلوب. وقال: «لكل سهو سجدتان» ولم يستثن من ذلك السهو الغالب، مع أنه الغالب.

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة. وأما حقائق الإيمان الباطنة: فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح. وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين. و يَكِلُ أسرارهم إلى الله فيُناكحون. و يرثون و يورثون، و يعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا. فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب. ليست إلى البشر. بل إلى الله. والله يتولاه في الدار الآخرة.

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي، مع أنه لا يسقط عنه العقاب، ولا يحصل له الثواب في الآخرة. فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره. أولى بالصحة.

نعم: لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلاً ولا آجلاً. فإن للصلاة مزيد ثواب عاجل في القلب من قوة إيمانه، واستنارته، وانشراحه وانفساحه ووجود حلاوة العبادة، والفرح والسرور، واللذة التي تحصل لمن اجتمع همه وقلبه على الله، وحضر قلبه بين يديّه، كما حصل لمن قرَّ به السلطان منه، وخصه بمناجاته والإقبال عليه. والله أعلى وأجل.

وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة. ومرافقة المقربين. كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع. وإن الرجلين ليكون مقامها في الصف واحداً. وبين صلاتيها كما بين السهاء والأرض. وليس كلامنا في هذا

فإن أردتم وجوب الإعادة: لتحصل هذه الثمرات والفوائد: فذاك إليه إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها ونعاقبه على تركها. ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا.

وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم.

تم الجزء الأول بحمد الله وحسن توفيقه. ويليه إن شاء الله الجزء الثاني. وأوله:

( فصل ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخبات» )

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين، وإمام المتقين وعلى آله أجمعين. وجعلنا الله من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة. وأوردنا حوض سنته في الدنيا لنرد حوضه المورود يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وكان الفراغ من طبعه وتصحيحه حسب الطاقة بمطبعة السنة المحمدية في اليوم الحادي عشر من شهر جمادي الآخرة سنة ١٣٧٥ هجرية. الموافق ٢٨ من شهر يناير سنة ١٩٥٦ ميلادية.

# فهرس الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين

- ٣ مقدمة الناشر
- نبذة عن حياة المؤلف.
  - ٩ هداية القرآن.
- ١٣ المطالب العالية التي اشتملت علما سورة الفاتحة.
- ٢٩ هـدايـة المـؤمـنين وضـلال المعرضين.
  - ٣١ الصراط المستقيم اجل المطالب.
    - ٣٣ التوحيد.
- ٣٦ دلالة الحمد على توحيد الأسهاء والصفات.
- ٣٩ دلالة الأسهاء الحمسة على الذات والصفات.
- ٤١ دلالة اسم الجلالة على الأسماء والصفات.
  - ٢٤ الاستواء على العرش.
- ٤٣ ارتباط الخلق والأمر بأسمائه «الله والرب والرحن».
- إيقاع الحمد على مضمون هذه الأسهاء.

- ٧٤ مراتب الهداية.
   ٧٧ المرتبة الأولى.
- ٨٤ المرتبة الثانية.
- ٤٩ المرتبة الثالثة.
- ٩٤ المرتبة الرابعة.
- ه المرتبة الخامسة.
- ١٥ المرتبة السادسة.
- ١٥٤ درجات الالهام.
- ١٤ الدرجة الاولى.
  - إن النوع الأول.
  - ه النوع الثاني.
  - ٥٦ النوع الثالث.
- ه الدرحة الثانية .
- ٠٠ الدرحة الثالثة.
- ٦١ المرتبة العاشرة.
- ٦٣ في اشتمال الفاتحة على شفاء القلوب والأبدان.
- ٦٩ اشتمال الفاتحة في الرد على جميع البطلن.
  - ٧٢ الرد على المجوس والقدرية.
    - ٧٤ الرد على الجهمية.

٧٩٪ في تضمنها الرد على الجبرية.

٧٨ فصل في تضمنها الرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات.

النبوات.

٨١ إثبات كلام الله تعالى.

فصل في تضمنها الردعلي من قال بقدم العالم.

فصل في تضمنها الردعلي ۸٣ الرافضة .

الفاتحة واشتمالها على جميع معاني القرآن.

تقسم الناس إلى أهل عبادة ومعرضن.

٩٠ القسم الأول.

٩٠ القسم الثاني.

٩٢ القسم الثالث.

٩٤ القسم الرابع.

التحقق بإياك نعبد. 90

٥٥ أحدها أهل الاخلاص.

الضرب الثاني. 97

٩٦ الضرب الثالث.

٩٧ الضرب الرابع.

فضل أهل مقام «إياك نعبد» 9٧ أرىعة أصناف.

٩٧ الصنف الأول.

٩٨ الصنف الثاني.

٩٩ الصنف الثالث.

١٠٠ الصنف الرابع.

فصل في تضمنها الرد على منكري الم ١١٣٧ بناء «إياك نعبد» على أربع قواعد.

118 دعوة البرسيل إلى السوحيد والعبادة.

١١٥ مقام العبودية وأهله.

١١٧ لزوم العبودية إلى الموت.

١١٨ فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة.

١٢١ فصل في مراتب «إياك نعبد» علماً وعملا.

١٢٣ قواعد العبودية.

۱۳۸ منازل «إياك نعبد».

١٣٨ أولها: اليقظة. ثانها: العزم. ثالثها: الفكرة.

١٣٩ رابعها البصيرة ثلاث درجات.

١٣٩ الأولى البصيرة في الأسماء والصفات.

١٤١ الثانية في الأمر والنهي.

١٤١ الثالثة في الوعد والوعيد.

١٤٢ طريقة صاحب المنازل وتقسيمه

البصيرة إلى ثلاث درجات

١٤٢ الأولى.

١٤٣ الثانية.

١٤٤ الثالثة.

١٤٧ منزلة القصد.

١٤٩ ترتيب مقامات السالك.

١٥١ ترتيب المقامات.

۱۵۸ منازل العبودية أولها اليقظة...

١٥٩ الثاني مطالعة الجناية).

١٦١ الثالث الانتباه.

١٦٢ معرفة النعمة:

١٦٥ التوحيد ومذهب الهروي.

١٦٧ تعريف الفناء.

١٦٩ الدرجة الأولى فناء المعرفة.

١٧٠ والثانية: شهود الطلب.

١٧١ الثالثة: الفناء عن شهود الفناء.

١٧٢ أقسام الفناء.

١٧٧ اسباب الفناء.

١٧٧ اصل الفناء.

١٧٩ ما يعرض للسالك على طريق الفناء.

١٨٤ دحض أضاليل المعطلة.

١٨٦ الدرجة الثالثة.

۱۸۸ عودة إلى منازل «إياك نعبد وإياك نستعين».

١٩٠ منزلة المحاسبة ولها ثلاثة أركان.

١٩٠ الركن الأول المقايسة بين ما للعبد وما لله.

۱۹۳ الركن الثاني: التمييزبين ما للعبد وما عليه.

١٩٤ الركن الثالث: الرضا بالطاعة والتعيير بالمعصية.

١٩٦ التعيير بالذنب وفائدة الاعتبار.

١٩٨ مقام التوبة.

١٩٩ حقيقة التوبة.

٢٠٢ شروط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع، والاعتذار.

٢٠٥ حقائق التوبة.

۲۰۸ أعذار الخليقة ما بين محمود ومذموم.

٢١٧ المعنى الثاني لأعذار الخليقة.

۲۲۱ ركوب سفينة القدر.

٢٢٢ دفع القدر بالقدر.

٢٢٢ أسرار حقيقة التوبة.

٢٢٥ لطائف أسرار التوبة ثلاثة.

٢٢٥ أولها النظر إلى الجناية.

٢٣٠ فرح الله بتوبة التائب.

٢٣٢ عناية الله بالانسان.

٢٣٦ مثل فرح الرب بتوبة العبد.

٢٣٩ إقامة الججة على العبد بتبليغه الرسالة.

۲٤۱ كيف تحق كلمة الكفر والضلال وكلمة العذاب.

٢٤٢ النفس الأمارة بالسوء.

التوية.

٢٤٤ تدرج الشيطان في الإغواء: الأولى: الكفر. والثانية: البدعة.

٢٤٦ الثالثة: الكمائر.

٢٤٧ العقبة الرابعة: الصغائر.

٢٤٧ الخامسة: الماحات.

٧٤٧ السادسة: الأعمال المرجوحة (عقبة)تسليط جند الشيطان.

٢٥٠ اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة.

٢٥٣ بطلان نفي التحسين والتقبيح. تصريح القرآن بحسن الأفعال وقبحها .

٢٥٦ الأدلة القرآنية على حسن الأفعال وقبحها لذاتها.

٢٦٠ تنزه الخالق عن الظلم والعبث والسدى وتحريمه للظلم.

٢٦٣ أمثال القرآن.

٢٦٦ رأي الفقه والطب.

٢٦٨ غيلط السالكين في الفرق الطبيعي والشرعي، وضلالهم في إسقاط الأوامر والنواهي.

٢٧٢ الرد على سقوط الامر والنهى:

٧٧٥ الفرق بن المشيئة والحبة والرضاء.

٢٤٣ اللطيفة الثانية من لطائف أسرار / ٢٧٧ شهود الجبرية والقدرية. الفرق بن الشيئة والمحبة.

۲۷۸ تفسر «أعوذ برضاك من

٢٨٠ الرضاء بالقضاء والقدر.

٢٨١ توبة العامة ومفاسدها عند

٢٨٨ تولد وحدة الوجود من تعطيل الجهمية وفناء الصوفية.

٢٨٩ توبة الأوساط من استقلال العبد المعصية.

٢٩١ تو بة الخواص من تضييع الوقت.

٤٩٤ التوبة من الغفلة .

٩٧ تأخير التوبة ذنب تجب التوبة براك ٩

۲۹۸ هل تصح التوبة من ذنب دون

٣٠١ احكام التوبة.

٣٠٦ هل يعود الذنب إذا رجع إليه بعد التوية منه.

٣٠٨ توبة العاجز عن الذنب.

٣٠٨ الـتـوبـة وخـطـر الإصرار والتسويف.

٣١٢ التوبة والنية.

٣١٥ التوبة وأداء الحقوق.

٣١٧ هل يرجع العبد إلى الدرجة التي كان عليها قبل الذنب.

٣٢٠ تفضيل الطائع على التائب توبة نصوحا.

٣٢٣ وجوه ترجيح التائب المحسن على من لم يعص.

٣٣١ التوبة في القرآن الكريم.

٣٣٣ التوبة والاستغفار.

٣٣٦ حقيقة التوبة النصوح.

٣٣٧ الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب.

٣٣٩ توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله .

٣٤٢ الذنوب.

٣٤٣ آراء السلف في اللمم.

٣٤٧ آراء السلف في الكبائر.

٣٥٤ التوحيد.

٣٥٦ آراء في الكبيرة.

٣٦١ المحبة والتسامح.

المست الكناس ما يتاب عنه: أولها:

الكفر والحكم بما لم ينزل الله. ٣٦٦) الكفر الأكر خمسة أنواع:

(١) التكذيب (٢) الإباء

والاستكبار (٣) كفر الإعراض

(٤) الشك (٥) النفاق.

٣٦٧ كفر الجحود نوعان: مطلق ومقيد.

٧ ٣٦٨ الشرك نوعان: أكبر وأصغر.

ا ۳۷۰ الشرك.

٣٧٣ الشرك الأصغر.

٣٧٦ النفاق.

٣٨٨ خوف المؤمنين الصادقين.

٣٨٩ الفسوق.

٣٩٣ شروط توبة الفاسق:

٣٩٥ توبة السارق.

٣٩٨ الإِثم والعدوان.

٤٠٢ الفحشاء والمنكر.

٤٠٣ القول على الله بلأ علم.

٠٠٥ أحكام التوبة.

٤١٨ حقوق العباد.

٤٢٢ توبة الغاصب.

٢٢٤ الذنوب التي لا تقبل التوبة منها.

٤٢٤ تأويلات النصوص العامة في خلود العصاة في النار.

٤٣١ مشاهد الناس في المعصية وموقعها من نفوسهم. وهي ثلاثة عشر مشهداً.

٤٣٢ الأول مشهد الحيوانية.

٤٣٦ الشاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة.

٤٣٦ الثالث: مشهد الجبرية.

٤٣٧ الرابع: مشهد القدرية النفاة.

٣٨ الخامس: مشهد الحكمة.

ا ٤٤٢ السادس: مشهد التوحيد.

والخذلان.

وع الشامن: مشهد الأسماء والصفات.

٤٥٤ التاسع: مشهد زيادة الايمان وتعدد شواهده.

٥٥٩ العاشر: مشهد الرحمة.

٥٩ الحادي عشر: مشهد العجز والضعف .

٤٦١ الشاني عشر: مشهد الذل والانكسار.

٤٦٣ الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق الخ.

٤٦٦ منزلة التوبة ومنزلة الإنابة.

٤٦٧ أنواع الإنابة.

٤٦٩ الرجوع إلى الله.

٤٧١ علامات الإِنابة.

٤٧٤ منزلة التذكر.

٤٧٤ التذكر والتفكر:

٤٧٧ أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع، والاستبصار، والظفر.

٤٧٩ تفسر الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالأحسن.

٤٨٣ جني ثمرة الفكر.

١٨٥ فوائد تدبر القرآن والتأمل في معانيه.

٥٤٥ السابع: مشهد التوفيق / ٤٨٨ مفسدات القلب أولها خلطة الناس ومعاشرتهم.

٤٩١ ثانيها: ركوب بحر التمني.

٤٩٢ ثالثها: التعلق بغيرالله تعالى.

٤٩٣ رابعها: الطعام.

٤٩٤ خامسها كثرة النوم.

٤٩٥ منزلة الاعتصام بالله.

٤٩٩ اعتصام الخاصة.

٥٠١ اعتصام خاصة الخاصة.

٤٠٥ منزلة الفرار إلى الله.

٥٠٧ فرار الخاصة من الخبر إلى الشهود .

٥٠٩ الفرار من حظوظ النفس إلى الله

١٠٥ فرار خاصة الخاصة.

٥١١ منزلة الرياضة.

٥١٢ رياضة الخاصة.

٥١٣ رياضة خاصة الخاصة.

١٦٥ منزلة السماع.

٥٢٢ القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ومنه الشعر والغناء.

٣٢٥ تحكيم الوحي.

٥٣٤ محاكمة السماع إلى عبوديتي السراء والضراء. الصر والشكر.

٥٣٨ درجات سماع العامة، إجابة الوعد والوعيد ومشاهدة المنة.

٥٣٩ سماع الخاصة بثلاثة أشياء. | ٥٥٥

١٥٥ سماع خاصة الحاصة.

**٥٤٢** منزلة الحزن.

**٥٤**٨ منزلة الحنوف.

٥٥١ درجات الحنوف ثلاثة.

٥٥٥ منزلة الاشفاق ودرجاتها.

٥٥٧ منزلة الحنشوع.

وه تعريف الخشوع ودرجاته الثلاث.

٥٦٣ الصلاة وعدم الحنشوع.